# البيان في غريب إعراب لقرآن

تأليف أبوالبركاتِ بن الأنساري

مراجعة مصطفى السيت

تحتیق دکنورطه عبله میداطیم

الجشزء الأول



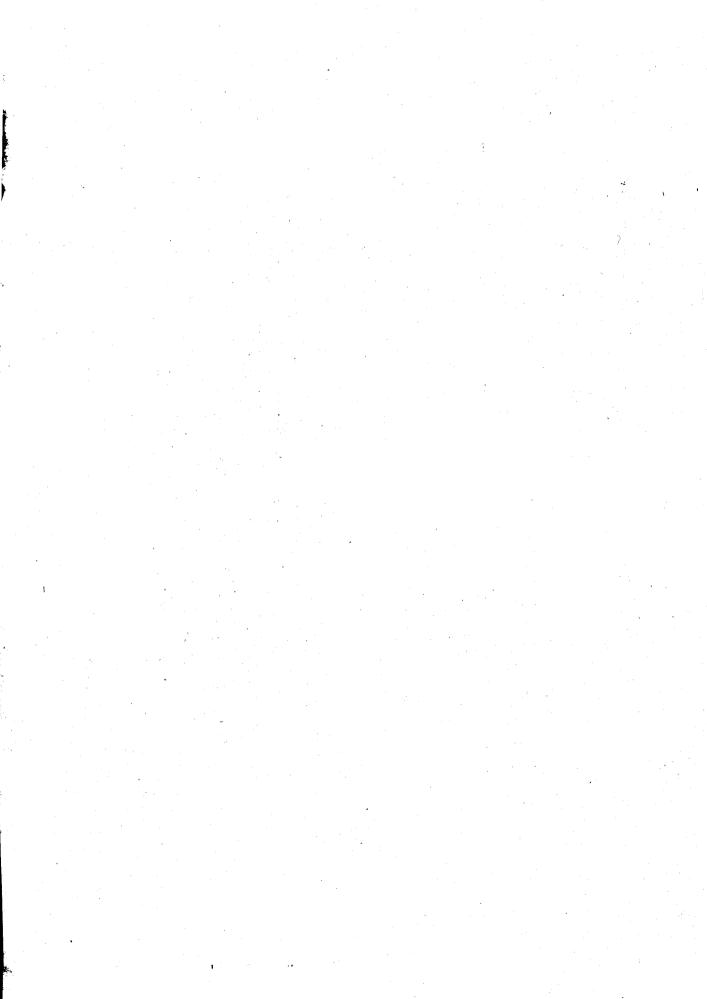

# البيان في غريب إعرائ القِرآن

وُقِفَ لِللَّهُ ثَمَا لَىٰ

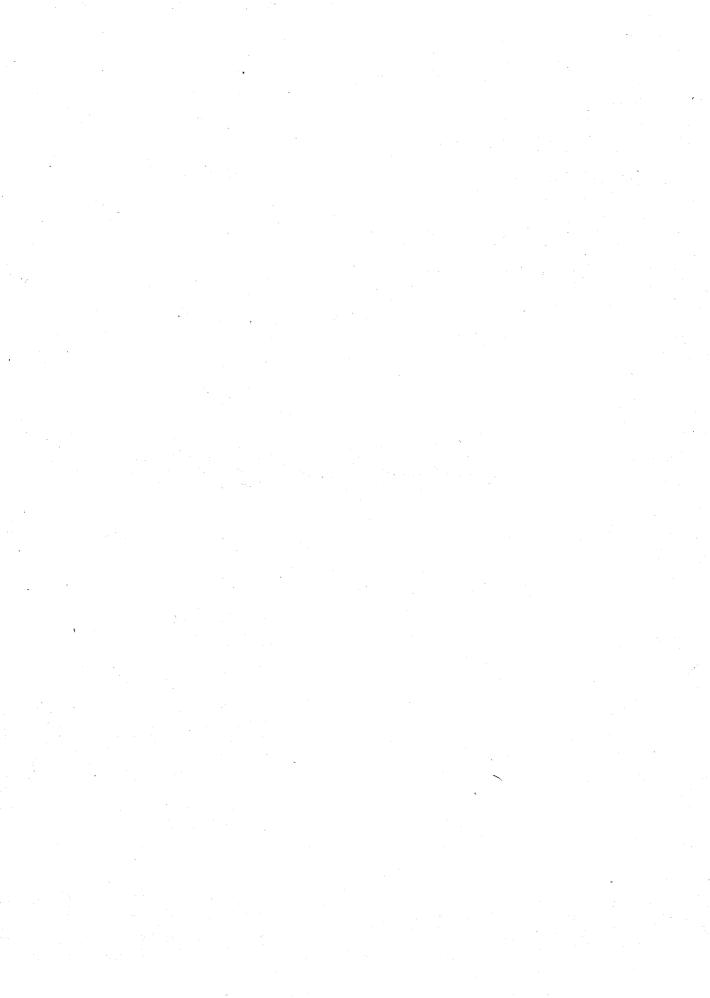

# المصدمة

# ابن الأنباري

هو (عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن مصعب بن أبي سعيد) كمال الدين أبو البركات بن الأنبارى (١) وقد اختلفت كتب الطبقات اختلافاً يسيراً في تسميته ، ولم يذكر جده الثاني (مصعب) إلا صاحب طبقات الشافعية الكبرى ، ويذكر القفطى جده (عبيد الله) والزيادة والنقص بعد ذلك تتصل بكنيته أووصفه (٢).

كان مولده فى شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، وتوفى فى ليلة الحمعة تاسع شعبان من سنة سبع وسبعين وخمسائة ، ودفن يوم الحمعة بباب (أبرز) (٢) بربة الشيخ أبى إسحاق الشيرازى (٤).

#### حياتـــه

لم تسعفنا المصادر بأخبار شافية عن ذلك الرجل الذى انتهت إليه زعامة العلم فى العراق ، وكان قبلة الأنظار بين أساتذة ( النظامية ) يرحل إليه العلمناء من جميع

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكى .

<sup>(</sup>٢) (عبد الرحمن بن محمد بن أبي سميدأ بو البركات النحوى المعروف بابن الأنباري) تاريخ الكامل .

<sup>(</sup> عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبى سميد الإمام أبو البركات كمال الدين الأنبارى) بنية الوعاة السيوطي .

<sup>(</sup> أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى الأنباري ) فوات الوفيات .

<sup>(</sup> أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سميد الأنباري ، الملقب كمال الدين ) وفيات الأعيان .

<sup>(</sup> الكمال ابن الانبارى النحوى ، العبد الصالح أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد آلله الشافعى ) شذرات الذهب .

<sup>(</sup>عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي سميد الأنباري أبو البركات الملقب بالكمال النحوى ) إنباه الرواة .

<sup>(</sup>٣) اسم المقبرة التي دفن فيها (باب أبرز) هي إحدى مقابر بغداد .

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ١٧١–٢ .

الأقطار ، وقد تخاطف الطلاب والأدباء تصانيفه ، وطولب بالتأليف في مختلف علوم اللغة ، فلم يرد طلب المشتغلين عليه ، وألف لهم ، حتى ذاعت تصانيفه وانتشرت شهرته ، وكان خليقاً مهذا العالم الفذأن يكون له تاريخ حافل بالأخبار . يحكى تفاصيل حياته ويروى دقائق طفولته وشبابه وكهولته .

ولعل القصور فى ذلك يرجع إلى أنه عاش حياة علمية خالصة فلم يختلط بحياة الناس العامة ، وعلى ذلك لم توجد له أخبار مثيرة ، وإن كان يشير بنفسه إلى اختلاطه حين يذكر بعض المسائل التى كان يحاج بها أساتذته ، منهم ( الحواليقي و ابن الشجرى ) .

وحين يشير إلى ردوده على بعض المسائل التي سئل عنها من أولاد الحليفة والتي ضمنها كتابه ( المسائل الحرسانية ) . ومن أن المستضىء(١) حمل إليه خمسائة دينار فردها فقيل له : ﴿ اجعلها لولدك ﴾ فقال : ﴿ إِن كنت خلقته فأنا أرزقه (٢) ﴾ .

وتروى المصادر أيضاً أنه تزوج وله ولد ، وأنه أخذ العلم عن أبيه الذي لم تذكر المصادر أي شيء يدل على مكانة ذلك الوالد من الناحية الاجتماعية أو العلمية .

وهكذا تجمل الكتب حياته إجمالا عجيباً وتكاد المصادر تجمع على أقوال واحدة تتردد فيها جميعاً ، ثم تذكر كتب التراجم أن له كتاباً يسمى (تاريخ الأنبار (٣)) فإذا قيض لهذا الكتاب أن يظهر ، فإنى أعتقد أنه سوف يلتى ضوءاً على حياة رجلنا وغيره من الرجال الذين ينتسبون لهذا البلد .

ومهما يكن من أمر ، فهو الفقيه المتفن ، صاحب التصانيف المفيدة ، والورع والزهد ، كان إماماً صدوقاً فقيهاً مناظراً غزير العلم ورعاً زاهداً تقياً عفيفاً خشن

<sup>(</sup>۱) الإمام المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد ... توقى ثانى ذى القعدة ٧٥٥ هـ. تاريخ الكامل ١٨٧–١١ .

۲) شذرات الذهب ۲۵۹\_.

<sup>(</sup>٣) الأنبار: بلدة على الضفة الشرقية للفرات على بعد عشرة فراسخ ( نحو ٦٥ كم ) غرب بغداد عامرة كثيرة النخيل والزروع والثار الحسنة ، ولزمها هذا الاسم الفارسى ، لأن كسرى كان يتخذ فيها أنابير الطمام ، ومن كثرة محازن الحنطة والشعير فيها ، والتاريخ يعرفها أول عاصمة لدولة بنى العباس ، فقد اتخذها أول خلفائهم أبوالعباس السفاح مقرا له بعد الحيرة ، وبقيت كذلك أيام المنصور حتى بنى بغداد فانتقل إليها . انظر ( الأنبار ) في معجم البلدان لياقوت ، وكتاب البلدان اليعقوب ، ووفيات الأعيان ؛ ومفرد الأنبار (نبر ) بكسر النون وسكون الباه .

العبش والملبس ، داخل الأندلس ، وقد ذكر ذلك ابن الزبير في الصلة ، وكان من الأثمة المشار إليهم في علوم النحو ، وسكن بغداد من صباه إلى أن مات ، وسمع بالأنبار عن أبيه و تفقه على مذهب الشافعي بالنظامية على ابن الرزاز ، وأعاد بها الدرس وقرأ اللغة على الشيخ أبي منصور موهوب بن الحضر الحواليي ، وقرأ النحو على النقيب أبي السعادات بن الشجرى ، ولم يكن ينتمي في النحو إلا إليه ، وبرع في الأدب حتى صار شيخ وقته ، وصار شيخ العراق في الأدب غير مدافع ، ودرس في المدرسة النظامية النحو مدة ، ثم انقطع في منزله منشغلا بالعلم والعبادة ؛ وأقرأ الناس العلم على طريقة سديدة وسيرة جميلة من الورع والمحاهدة والنسك ، وترك الدنيا وعاسنة أهلها ، واشتهرت تصانيفه وظهرت مؤلفاته وتردد الطلبة إليه واستفادوا منه ، وكان مقيماً برباط له شرقي بغداد في الحاتونية الحارجة (۱) .

قال الموفق عبد اللطيف: « لم أر فى العباد والمنقطعين أقوى فى طريقه ولا أصدق منه فى أسلوبه ، جد محض ، لا يعتريه تصنع ، ولا يعرف السرور ولا أحوال العالم ، وكان له من أبيه دار يسكنها ، ودار وحانوت مقدار أجرتهما نصف دينار فى الشهر يقنع به ويشترى منه ورقاً . وكان لا يوقد عليه ضوءاً ، وتحته حصير قصب ، وعليه ثوب وعمامة من قطن يلبسهما يوم الحمعة ، فكان لا يخرج إلا للجمعة ، ويلبس فى بيته ثوباً خلقاً ، وكان ممن قعد فى الخلوة عند الشيخ أنى النجيب (٢) » .

قلت (٣) : « سمع الحديث عن أبي منصور بن محمد بن عبد الملك بن خيرون ( ٢٩٥هم ) ، وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ( ٢٩٥هم ) ، وأبي نصر أحمد بن نظام الملك ( ٢٦٥ هـ ) وغيرهم ، وحدث باليسير ، روى عنه الحافظ أبي بكر الحازمي ( ١٨٤ هـ ) ، وابن الديثي وطائفة ، ومن تصانيفه في المذهب ( هداية الذاهب في معرفة المذاهب ، وبداية البداية ) وفي الأصول ( الداعي إلى الإسلام في أصول الكلام ) والنور اللائح في اعتقاد السلف الصالح ، واللباب ، وغير

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٢٤٨ - ٤ - بغية الوعاة ٣٠١ .

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن سعد بن الحسين بن القاسم بن علقمة بن معاذ بن عبد الرحمن الشيخ أبو النجيب المسهروردى ، الصوق الزاهد الفقيه الإمام الجليل أحد أثمة الطريقة ومشايخ الحقيقة ... روى عنه ابن عساكر وزين الأمناء أبو البركات وخلق ... توفى سنة ٩٦، هـ طبقات الشافعية ٢٥٦ -٣٠ .

<sup>(</sup>٢) القائل: السبكى صاحب طبقات الشافعية.

ذلك ، وفى اللغة والنحو ما يزيد على الخمسين مصنفاً ، وله شعر حسن (١) ذكروا أن له شعراً ، فروى له ابن شاكر الكتبي هذه المقطوعة :

العلم أوف حليــة ولبــاس كن طالبا للعلم تحى وإنمـــا وصن العلم تحى المطامـع كلها والعلم ثــوب والعفـاف طـرازه والعلم نــور يهتدى بضيائــــه

والعقل أوفى جُنَــــة الأكياس جهــل الغبى كالموت فى الأرماس لترى بأن العلم عـــز البــاس ومطامع الإنسان كالأدنـــاس وبه يسود الناس فــوق الناس (٢)

وأورد له القفطي مقطوعتين هذه إحداهما :

تدرع بجلباب القناعة والبــــاس وكن راضياً بالله تحيـــا منعمـــا فلا تنس ما أوصيته من وصيـــــة

وصنه عن الأطماع فى أكرم الناس وتنجسو من الضراء والبؤس والباس أخى ، وأى الناس من ليس بالناس

وقد صور هذا الشعر حياة ابن الأنبارى العالم الزاهد المتصوف ، ولأن لم يعجبنا هذا الشعر من الناحية الفنية ، وهذا ملحظ على كل ما يصدر عن العلماء من شعر ، ولكن صدقه ودلالته القلبية واضحة .

إن كتب التراجم ، وواقع الكتب التي ألفها الأنبارى يشيران إلى براعته في النحو ، فقد تخصص فيه وبرع في سن مبكرة في هذا العلم ، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى تاريخ وفاة أساتذته في اللغة والحديث والنحو ، نجد أن آخرهم وهو ابن الشجرى (توفى ٤٤٧هم) ولم يتتلمذ على أحد بعده إلا على الشيخ أبى النجيب ، وكانت تلمذته عليه في التصوف ، وتأثر به في العبادة والزهد والانقطاع ، وعلى هذا يكون قد استوعب علم النحو وبرز فيه وهو بعد لم يتجاوز الثلاثين من عمره ، فقد ناظر وجادل أستاذيه الحواليقي وابن الشجرى كما أثبت ذلك في ترجمته لهما في كتابه (نزهة الألباليا) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٢٤٨-٤ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣٠٠-٤ – وذكر صاحب الوقيات ( ابن خلكان ) أنه لتي جماعة من تلاميذُه .

المطلع على كتب ابن الأنبارى فى النحو ، لا يداخله شك فى انهاء الرجل إلى المذهب البصرى ، ولسنا فى مجال مناقشة السبب فى ذلك ، لأن ابن الأنبارى حين يتكلم عن أستاذه الشريف بن الشجرى يسلسل أساتذته السابقين وكل منهم بصرى معروف ، فيقول : « وكان الشريف بن الشجرى أنحى من رأينا من علماء العربية وآخر من شاهدنا من حذاقهم وأكابرهم ، وتوفى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، وعنه أخذت علم العربية ، وأخرنى أنه أخذه عن ابن طباطبا ، وأخذه ابن طباطبا عن ابن عيسى الربعى عن أبى على الفارسي ، وأخذه أبو على عن أبى بكر بن السراج وأخذه ابن السراج عن أبى العباس المرد ، وأخذه المرد عن أبى عثمان المازنى وأبى عبر الحرمى ، وأخذه عن أبى الحسن الأخفش ، وأخذ الأخفشعن سيبويه وأخذه عيسى سيبويه عن أبى إسحاق ، وأخذه الخليل عن عيسى بن عمر ، وأخذه عيسى ابن عمر عن أبى إسحاق ، وأخذه ابن أبى إسحاق عن ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل ، وأخذه عنبسة الفيل عن أبى المسحاق عن ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل عن أمير المؤمنين وأخذه عنبسة الفيل عن أبى السلام » (۱) .

#### مذهبه الفقهي

ولا جدال أيضاً أنه شافعي المذهب فقد قرن اسمه (بالشافعي) والمدرسة التي تخرج فيها (النظامية) قامت لإحياء المذهب الشافعي ، ولا يتصدر للتعليم فيها الا من نبغ من علماء هذا المذهب ، وقد أخلص لمذهبه ومدرسته لأنه درس فيها مدة طويلة وكانت أخصب أيام حياته في التأليف ، فطالما صدر كتبه بأنه ألفها حين طلب منه المشتغلون عليه بالمدرسة النظامية أن يؤلف لهم ، ووضع إنتاجه خدمة للعلم والمتعلمين ، ولكن الشيخ لم يستطع في أخريات أيامه أن يصبر على قيود الوظيفة ، فاعتزلها وتفرغ لا كمال تآليفه ، ولعقد حلقات الوعظ والمدرس ، واقترب اقتراباً شديداً من التصوف ومخاصة بعد أن اتصل بالشيخ أبي النجيب الصوف ، وإن أخلاقه وطبيعته لتحبب إليه هذا المذهب الصوف ، فقد اشتهر في حياته كلها بالورع والزهد .

#### رحلاته

ليس هناك دليل قاطع على أن ابن الأنباري غادر بغداد ، فلم يظهر أثر ذلك في

<sup>(</sup>١) نزمة الألبا ه ١٨

كتاب من كتبه ، ولم يشر أية إشارة إلى ذلك فى تصانيفه، وكان لابد أن أشير إلى هذا الموضوع لأن السيوطى نقل عن ابن الزبير فى الصلة أنه رحل إلى الأندلس ، ومكث فيها مدة . ورد على ذلك ابن مكتوم ، فقال : « ذكر الحافظ المؤرخ أبو جعفر أحمد ابن إبراهيم الزبير الثقنى العاصمى فى تاريخه للأندلس الذى وصل به صلة أبى القاسم ابن بشكوال أن أبا المركات عبد الرحمن بن الأنبارى الملقب بالكمال هذا ، دخل الأندلس ووصل إلى أشبيلية وأقام بها زماناً . ولا أعلم أحداً ذكر ذلك غيره ، وهو مستغرب يحتاج إلى نظر ، والظاهر أنه سهو . والله أعلم » .

#### ثقافته :

إن المطلع على ثبّت الكتب التي ألفها ابن الأنبارى يعلم أن الرجل قد ألم بجميع الفنون العربية التي عرفت في القرن السادس الهجرى ، ولقد كان لسمة العصر ووجود المدارس أثر ظاهر في ذلك ، لأن علماء ذلك العصر كانوا يتنقلون في مرحلة التعليم بين حلقات الدرس ويحتلفون إلى العلماء الذين يتصدرون للتلدريس في كل موضوع ، فيأخنون أطرافا من علوم العربية وعلوم الفقه وغير ذلك ، وهكذا فعل ابن الأنبارى ، فإنه جلس إلى العلماء واستمع منهم ، وأعجب مهم وأخذ عنهم ، وأثر فيه أحدهم تأثيراً كبيراً جعله يتخصص في مادة النحو ، ذلك العالم هو ابن الشجرى الذي ترجم له واعترف بفضله وبتأثيره عليه ، ولقد ظهرت هذه النتيجة واضحة جلية في كتبه و أعرف بفضله وبتأثيره عليه ، ولقد ظهرت هذه النتيجة واضحة جلية في كتبه وذكر أسهاءها ، وكذلك الرسائل التي ذكرتها كتب التراجم ، فهي جميعاً يغلب كتبه وذكر أسهاءها ، وكذلك الرسائل التي ذكرتها كتب التراجم ، فهي جميعاً يغلب عليها صفة النحو ، ولا يخي أنه نسب إلى النحو ، فقيل النحوى (كما ذكرنا ذلك في عليها صفة النحو ، ولا يخي أنه نسب إلى النحو ، فقيل النحوى (كما ذكرنا ذلك في تسمياته في أول البحث ) وهكذا برع وظهرت مواهبه في ذلك الفن حتى استوعبه تسمياته في أول البحث ) وهكذا برع وظهرت مواهبه في ذلك الفن حتى استوعبه حفظاً وفهماً ، وساعده على ذلك ما امتاز به من عقلية رياضية ساعدته على فهم المناظرات حفظاً وفهماً ، وساعده على ذلك ما امتاز به من عقلية رياضية ساعدته على فهم المناظرات حفظاً وفهماً ، وساعده على ذلك ما امتاز به من عقلية رياضية المخوى ، حتى أسهم في ذلك حين كان يناقش أستاذيه الحواليقي وابن الشجرى.

حقاً لم يضع ابن الأنبارى نحواً جديداً ، وماكان ذلك يصعب عليه لو نشده ، والذين ألفوا في النحو بعد سيبويه لم يخرجوا عن النطاق المضروب ، ولم يبتدعوا قواعد جديدة ، ولكن ابن الأنبارى ألف في النحو بطريقة خاصة ، أخذ المادة القديمة وبناها بناءاً جديداً ، وألبسها ثوباً عجيباً جميلا لم يشهده الناس من قبل ، لذلك كان له من عبقريته وذكائه وعقليته خير معين في ابتكار علم جديد هو (علم أصول النحو) ،

كذلك وضع طريقة واضحة ومبادئ فى أدب المناظرة والحدل فى كتابه ( الإغراب فى جدل الإعراب) .

#### مؤلفاتسه

كانت الحقبة التى عمل فيها مدرساً بالنظامية من أخصب الحقب إنتاجاً في حياته ، ففيها ألف أول كتاب في نوعه ، وهو كتاب ( الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ) وقد ألفه لكبار المشتغلين عليه ، جمع فيه جل مسائل الحلاف ، وصورها على نمط جديد في التأليف لم يألفه الناس من قبل ، فراج ذلك الكتاب وشنعف به المتعلمون وكثر الانتفاع به ، وقد أثبت ذلك في مقدمة الكتاب إذ قال : « وبعد فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين والأدباء المتفقيين المشتغلين على بعلم العربية بالمدرسة النظامية – عمر الله مبانيها ورحم بانيها – سألوني أن ألحص لهم كتاباً لطيفاً يشتمل على مشاهير المسائل الحلافية بين نحويي البصرة والكوفة على ترتيب المسائل الحلافية بين نحويي البصرة والكوفة على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة ، ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب ، وألف على هذا الأسلوب ، لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من الخلف ، فتوخيت إجابتهم على وفق مسألتهم ، وتحريت إسعافهم لتحقيق طلبتهم ، وفتحت في ذلك الطريق ، ذكرت من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل التحقيق واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف في النصرة على سبيل الإنصاف التحقيق والمناسبة على سبيل الإنصاف في النصرة عليه أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف المناسبة عليه أهل التحقيق والمناسبة على سبيل الإنصاف المناسبة عليه ألفي المناسبة على المناسبة على المناسبة على سبيل الإنصاف المناسبة على المنا

وألف الشيخ كتاباً آخر فى النحو ، سار فى ترتيبه على النمط المعروف ، فبوّب النحو فى صورة أسئلة يلقيها ويجيب عليها ، ولكنه اتبع منهجه الحاص به الفريد فى نوعه ، حيث أخذ يعلل الظواهر النحوية ويبين وجوه الحلاف ويلخصها تلخيصاً موجزاً لا يمل منه القارئ ، ثم يحيل التفصيل فى الحلاف على كتابه (الإنصاف).

لقد تعمق ابن الأنبارى فى فلسفة النحو فى ( الإنصاف ) ، وقرب هذه الفلسفة للأذهان ووضحها فى ( أسرار العربية ) متوخياً التسهيل والإيجاز ، يقول فى مقدمة أسرار العربية :

« وبعد فقد ذكرت فى هذا الكتاب الموسوم ( بأسرار العربية ) كثيرا من مذاهب النحويين المتقدمين والمتأخرين من البصريين والكوفيين وصحّحت ما ذهبت إليه منها

<sup>(</sup>١) مقلمة الإنصاف ٢-١.

بما يحصل به شفاء الغليل ، وأوضحت فساد ما عداه بواضح التعليل ، ورجعت فى ذلك كله إلى الدليل ، وأعفيته من الإسهاب والتطويل ، وسهلته على المتعلم غاية التسهيل » (١) .

ثم وجد ابن الأنبارى أن فن المناظرة والحدال والمحاورة يتسم ذلك العصر ، فقد شغف به المتعلمون والفقهاء والمتأدبون ، وبرعوا فى هذا فيما يتصل بأصول الفقه والنحو ، فالتمسوا من الأستاذ الذى انتهت إليه زعامة الأدب والنحو فى بغداد أن يضع لهم قوانين يسيرون عليها حين يتجادلون ، وقواعد يتبعونها حين يتناظرون ، على أن تقوم هذه القواعد على أسس سليمة وقواعد متينة لا يحيدون عنها حتى لا يصبح الحدال العلمي مجرد ترهات وأباطيل ، ويسلك المناظر سبيل الحطأ لمحرد المناقشة ، فيؤلف ابن الأنبارى لهم كتاب ( الإغراب فى جدل الإعراب ) وفى مقدمته يبين الغرض منه ويشرح المقصود من تأليفه فيقول : « وبعد ، فإن جماعة من الأصحاب اقتضونى بعد تلخيص كتاب فى جدل الإعراب ممرى عن الإسهاب ، مجرداً عن الإطناب ، ليكون أول ما صنف لهذه الصناعة فى توانين الحدل والآداب ، ليسلكوا به عند المحادلة والمحاورة والمناظرة سبيل الحق قوانين الحدل والآداب ، ليسلكوا به عند المحادلة والمحاورة والمناظرة سبيل الحق والصواب ، ويتأدبوا به عند المحاورة والمذاكرة والمضاجرة فى الحطاب . فأجبتهم على وفق طلبتهم ، طلباً للثواب ، وفصلته اثنى عشر فصلا على غاية من الاختصار تقريباً على الطلاب فالله تعالى ينفع به إنه كريم وهاب » (٢) .

ويخرج لنا بعد ذلك كتابه في (علم أصول النحو) ولم يكتب لهمقدمة تبين الغرض منه ولكنه أشار إليه في كتابه (نزهة الألبا) حيث قال : « إن علوم الأدب ثمانية : النحو واللغة والتصريف والعروض والقوافي وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم . وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما وهما : الحدل في النحو ، وعلم أصول النحو ، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد إلى غير ذلك على حد أصول الفقه ، فإن بينهما من المناسبة مالا يخيى لأن النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول » (٣) .

وهكذا حقق ابن الأنباري الأمنية التي طالما داعبت أذهان علماء النحو منالقديم .

<sup>(</sup>١) مقدمة أسرار العربية ٢ .

<sup>(</sup>٢) الإغراب في جدل الإعراب ٢٥.

<sup>(</sup>٣) نزهة الألبا ١١٧.

أما مؤلفه (نزهة الألبا في طبقات الأدبا) فهوكتاب صغير الجبجم ولكنه جمع فيه تراجم المتقدمين والمتأخرين ، في تركيز عجيب يفيد الطالب والأستاذ معاً ، مع صفاء الأسلوب وتحقيق الأخبار وسرعة الإدراك لحصائص الرجال .

وأخيراً يؤلف لنا الأستاذ الشيخ كتابه الحامع الذي تعرض فيه إلى إعراب غريب القرآن الكريم ، والذي اعتقد أنه ختم به مؤلفاته ومخاصة المطول منها وهو الكتاب الذي حققناه . وقد جمعنا أسهاء مؤلفاته من كتب التراجم ، فزاد عددها على السبعين ، وفي اعتقادي أن معظمها رسائل صغيرة . وهاك أسهاء كتبه مرتبة حسب الحروف .

- ١ \_ , الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظار ، .
  - ٧ \_ و أخف الأوزان ، .
- ٣ \_ و أسرار العربية ، طبع في ليدن ١٨٨٦م ، ١٣٠٣ ه وطبع في دمشق مطبعة الترقى ١٣٧٧ ه ١٩٥٧ م . أشار إليه المؤلف في (البيان) .
- ٤ ـ و الأسمى فى شرح الأسماء ، هكذا فى ( الوافى ) للصفدى ـ و فى الواف بالوفيات ( الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) . و ذكره فى ( أسرار العربية ) ص ٤٦ باسم ( الأسماء فى شرح الأسماء ) . وورد فى (البيان) لفظ ( الأسمى ) .
  - \_ , أصول الفصول في التصوف » .
    - ٣ \_ , الأضداد " .
- ٧ « الإغراب فى جدل الإعراب » حققه الأستاذ سعيد الأفغانى ، وطبع عطبعة الحامعة السورية ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م وأشار إليه مؤلفه فى كتابه (نزهة الألبا) ص ١١٧ باسم علم الحدل . وجاء فى (الوافى) باسم (الإغراب فى علم الإعراب) .
- ٨ ــ , الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين » طبع فى ليدن
   ١٩١٣ م . وطبع بمصر ١٣٦٤ هـ ــ ١٩٤٥ م ــ وأشار إليه المؤلف فى
   (أسرار العربية) فى ثمانية مواضع . وفى (البيان) فى ثلاثين موضعاً .

- ١٠ « البلغة في أساليب اللغة » .
- ١١ و البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ه .
- ۱۲ و البيان في جمع أفعل أخف الأوزان ، هكذا في أكثر المصادر . ولكن السيوطي جعل كلا من ( أخف الأوزان ) و ( البيان في جمع أفعل ) كتاباً مستقلا .
- ۱۳ و تاریخ الأنبار » الذی نود الوقوع علیه لیجلی لنا تاریخ بلد أخرج علماء ينتسبون إليه .
- ۱٤ « تصرفات لو ». وجاء في (الوافى) باسم (كتاب لو). ويقول المؤلف في (البيان): « وقد أفردنا في (لو) كتاباً ».
  - ١٥ ﴿ تَفْسِيرُ غُرِيبُ الْمُقَامَاتُ الْحُرْيِرِيةِ ﴾ .
    - ١٦ و التفريد في كلمة التوحيد » .
- 1۷ و التنقيح في مسلك الترجيح ، ( في الحلاف ) زيادة في كشف الطنون وورد باسم ( مسلك التنقيح في مسألة الترجيح ) و ( التنقيح في مسألة الترجيح ) . وقال المؤلف في البيان في ثنايا كلامه عن الحلاف الفقهي : «وقد بينا ذلك مستوفى في كتابنا الموسوم (بالتنقيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة ) رحمة الله عليهما » .
- ۱۸ « جلاء الأوهام وجلاء الأفهام فى متعلق الظرف فى قوله تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام) » ويقول عنه فى البيان : « ليلة منصوب على الظرف بأحل ، وقد أفر دنا فى ذلك كتاباً » .
  - ١٩ " الحمل في علم الحدّل " .
  - ٢٠ « الحوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة » .
    - ٢١ « الحض على تعلم العربية » .
  - ٢٢ « حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود » .
    - ۲۳ «حواشي الإيضاح » .

- ٢٥ ــ و الداعي إلى الإسلام في علم الكلام » في الأصول .
  - ٧٦ ــ و ديوان اللغة ، .
  - ٧٧ , رتبة الإنسانية في المسائل الخرسانية » .
    - ٧٨ ـ و الزهرة ، في اللغة .
  - ٧٩ ــ و زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء ، .
    - ۳۰ ــ و شرح الحماسة ،
    - ٣١ , شرح ديوان المتبى ، .
- ٣٧ ــ و شرح السبع الطوال » . جاء فى (أسرار العربية) ص ٣٠٣ : « وقاء ذكرنا ذلك فى كتابنا الموسوم بالمرتجل فى شرح السبع الطوال » .
  - ٣٣ و شرح المقبوض في العروض ٤ .
- ٣٤ ــ و شرح مقصورة ابن دريد » . يقول المؤلف في ( البيان ) : « وقد بيناها في كتاب الإشارة في شرح المقصورة » .
- وشفاء السائل فى بيان رتبةالفاعل ، وذكره فى البيان باسم (شفاء السائل من رتبة الفاعل) فى موضع ، وفى آخر باسم (شفاء السائل فى بيان رتبة الفاعل) .
  - ٣٦ و عقود الإعراب ، .
- ۳۷ ــ , عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء » أهملته كتب التراجم ، وذكره صاحب (قاموس الأعلام) محيلا على (بغية الوغاة) و (وفيات الأعيان) و (فوات الوفيات) وهو ليس فيها جميعاً . وذكره صاحب كشف الظنون وقال : « أوله الحمد لله على توالى الآلاء . . » .
- ۳۸ ـ « غریب إعراب القرآن» ( هكذا فی جمیع كتب التراجم ، وصحته ( البیان فی غریب إعراب القرآن ) .
- ٣٩ ــ " الفائق فى أسهاء المائق " يقول المؤلف فى ( نزهة الألبا ) ص ٣٨ : " واللغوب الأحمق ، وله أسهاء كثيرة ذكرناها مستوفاة فى كتابنا الموسوم بالفائق فى أسهاء المائق " .

- ٤٠ « الفصول في معرفة الأصول » في النحو ، وذكر فيه أوضاع الأصول
   المشامة لأصول الفقه ، وذكره في ( الإغراب ) ص ١٤ .
  - « فعلت وأفعلت » ..
- ٤٢ « قبسة الأديب فى أسماء الذيب » يقول فى البيان : « والهملع الذئب ، وقد أفردنا فى أسمائه كتاباً » .
  - ٤٣ « قبسة الطالب في شرح خطبة أدب الكاتب » .
- ٤٤ « كتاب الألف واللام » ورد الاسم في (أسرارالعربية) ص٣٤٥،
   ٤٠١ وفي (البيان).
- وقد لقب مهما الشاعر سعد بن محمد بن سعد بن صيبي (ت ٥٥٤ هـ)
  وقد لقب مهما الشاعر سعد بن محمد بن سعد بن صيبي (ت ٥٥٤ هـ)
  «كان يلقب بالحيص بيص ... قيل : إنه رأى الناس في شدة وحركة ،
  فقال : ما للناس في حيص بيص ، فلزمه ذلك لقبا ... » قال بعضهم :
  كان صدراً في كل علم ، مناظراً محجاجاً ، ينصر مذهب الحمهور ،
  ويتكلم في مسائل الحلاف ، فصيحاً بليغاً ، يتبادى في لفته ، ويلبس زى
  أمراء العرب ، ويتقلد بسيفين ، ويعقد القاف ، وله ديوان شعر مشهور »
  طبقات الشافعية ٢٢١ / ٤ تاريخ الكامل ١١٠/ ١٨ .
- ٤٦ «كتاب فى يعفون » وفى البغية (معفون) . ويقول المؤلف فى البيان : « وقد أفردنا فى الكلام على (يعفون) كتاباً » .
  - ۷۷ « کتاب کلا وکلتا » .
- ٤٨ ﴿ كتاب كيف » وجاء في البيان : « وفي (كيف ) كلام طويل ، وقد أفردنا فيه كتاباً » .
- 29 «كتاب لو ». يقول في البيان : « وقد أفردنا في ( لو ) كتاباً » ، وجاء في بغية الوعاة ( تصرفات لو ) .
- ه « كتاب ما » يقول المؤلف في البيان : « وما تأتى في كلامهم على وجوه
   كثيرة ، وقد أفر دنا فيها كتاباً » .

- ١٥ « اللباب المختصر » . وفي بغية الوعاة ( اللباب . المختصر ) . وفي الوافي
   ( اللباب ) ( المختصر ) وكأنهما كتابان .
- ٢٥ « لمع الأدلة » فى أصول النحو . حققه الأستاذ سعيد الأفغانى مع كتاب
   ( الإغراب فى جدل الإعراب ) فى مجلد واحد . مطبعة الحامعة السورية
   ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م .
- ۳۵ « اللمعة فى صنعة الشعر » رسالة حققها الأستاذ السيد عبد الهادى هاشم .
   وقد بلغ مع المقدمة بضع عشرة صفحة . ونشرت فى مجلة المجمع العلمى بدمشق (م. ۳۰ ص ۰۹۰ ۲۰۷) .
  - ٥٤ « المرتجل في إبطال تعريف الحمل » .
  - ه مسألة دخول الشرط على الشرط » .
  - ٥٦ « المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر » .
    - ٧٥ « مفتاح المذاكرة » .
    - ۸۵ ـ «المقبوض في علم العروض » .
    - ٥٩ « مقترح السائل في ( ويل أمه ) » .
  - ٠٠ « منثور العقود في تجريد الحدود » . جاء في بغية الوعاة ( منشور ) .
    - ۳۱ « منثور الفوائد » .
- ٦٢ « الموجز فى القوافى » الرسالة الثانية التى نشرها الأستاذ عبد الهادى هاشم .
   فى ثمانى صفحات . مجلة المجمع العلمى بدمشق ( ٩ ٣١ ص ٤٨) .
- $^{8}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$
- 75 « نجدة السؤال في عمدة السؤال » هكذا في كتب التراجم . يقول المؤلف في البيان : « وقد بينا ذلك مستوفى في كتابنا الموسوم بر ( عدة السؤال في عمدة السؤال ) » .
  - ٦٥ « نزهة الألبا في طبقات الأدبا » مطبوع عصر ١٢٩٤ ه.
    - 77 « نسمة العبير في التعبير ».
    - $\sim ~ ($  نغبة الوارد  $\sim ~ -1$  في بغية الوعاة باسم  $\sim ~ -7$

- ٦٨ ــ ﴿ نقد الوقت ﴾ .
- ٦٩ ﴿ نَكُتُ الْحِالِسِ ﴾ في الوعظ .
  - ٧٠ \_ « النوادر » .
- ٧١ ﴿ النورِ اللائحِ في اعتقاد السلف الصالح ﴾ في الأصول .
- ٧٢ « الوجيز » في التصريف . يقول في البيان : « وكتاب الوجيز في علم التصريف » .
  - ٧٣ « هداية الذاهب في معرفة المذاهب » في المذهب .

# كِتاب البيان في غريب إعراب القرآن

عرف هذا الكتاب فى كتب التراجم باسم : غريب إعراب القرآن \_ أو \_ إعراب القرآن \_ أو \_ إعراب القرآن . وذكر حاجى خليفة فى (كشف الظنون) أن لابن الأنبارى كتاباً سهاه ( البيان ) . ثم جاء القول الفصل فى هذا بعد عثورى على النص المخطوط الذى حققته وقدمت له بدراسة وافية . والذى وجدت بأوله : « كتاب البيان فى غريب إعراب القرآن ، تأليف الإمام العالم الأوحد الزاهد أبى البركات عبد الرحمن بن أبى سعيد الأنبارى النحوى » .

وقدم المؤلف لكتابه مقدمة موجزة قال فيها : « فقد لخصت فى هذا المختصر غريب إعراب القرآن على غاية من البيان توخياً للتفهيم لعل الله ينفع به إنه هو البر الرحيم » .

وهذه أبرز السمات التي توضح لنا منهج ابن الأنباري في كتابه :

ا – كتاب (البيان) خالص فى إعراب القرآن الكريم ، مبين للوجوه المحتملة فى إعراب كثير من كلمات الآيات ، ولكنه لا يخلط شرحه النحوى بأى شرح معنوى أو بلاغى إلا فى النادر ، ثم هو يتتبع إعراب الكلمات التى تعددت الآراء فيها ، ولذلك نراه يتنقل بين الآيات على حسب ترتيبها منتقياً ما يحتاج إلى إعراب ، تاركاً إعراب ما لا يحتاج إلى إعمال فكر ، ولم تختلف فيه الآراء .

٢ - يبدو أن كتاب ( البيان ) هو آخر كتب ابن الأنبارى التي ألفها ، وعلى
 وجه من التوكيد هو آخر المطولات من تآليفه ، وذلك لأنه :

أولا : رجع فى كثير من مسائله إلى كتابه المشهور (الإنصاف) فقد أحال عليه كثيراً من شرح الحلافات النحوية التى تحتاج إلى إسهاب وإطناب . وقد أورد اسم (الإنصاف) فى أكثر من ثلاثين موضعاً فى (البيان) .كذلك أحال الكثير من المسائل على (أسرار العربية) ويمكننا بعد هذا أن نرتب هذه المطولات حسب اعتماد اللاحق على السابق ، فنجد أن الإنصاف أسبقها ، ثم الأسرار ، ثم البيان .

ثانياً : جاء في أول ورقة من (البيان) : ﴿ قُرأُ عَلَى كُتَابِ البيان في غريب

إعراب القرآن العالم الفاضل ضياء الدين أبو الفتح عبد الوهاب ... (١) بن العينى نفعه الله بالعلم ،قراءة تصحيح وتهذيب و دراية ، و ذلك فى سنة سبع وسبعين وخمسمائة » وهى السنة التى توفى فيها ابن الأنبارى بغير خلاف ، ويغلب على ظنى أن الذى قرئ عليه الكتاب هو ابن الأنبارى نفسه فى آخر أيامه فى الحياة .

٣ – كتاب (البيان) هو الصورة الأخيرة التي أودع فيها ابن الأنبارى خبرته النحوية ، كماكان سجلا للكتب والرسائل النحوية التي ألفها ، وذلك حين أحال الإفاضة في المسائل على هذه الكتب التي أثبت منها أربعة عشر كتاباً .

\$ - على الرغم من أن السمة الغالبة على الكتاب هي العناية بالناحية النحوية الحالصة ، إلا أنه استعان أحيانا بالتفسير ليوضح المعنى ويثبت صحة الإعراب الذي يفضله وفساد الإعراب الذي لايساير المعنى الصحيح ، ويمكن أن نرجع في ذلك إلى إعرابه لقوله تعالى : « وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله »(٢) وفي إعراب قوله تعالى : « وقالوا قلوبنا غُلْف » (١).

ما نلمح علمه بالفقه ، وبخاصة الفقه الشافعي الذي تفقه فنه في النظامية ، وإلى ذلك يشير عند ما يتكلم عن ـ قوله تعالى : « حتى يَطْهُرُن » (°) .

7 - eيتتبع ابن الأنبارى القراءات ، ويذكرها مفصلة ثم يعود فيوجه كل قراءة التوجيه النحوى المعترف به ، «فالقراءة سنة متبعة » . على حد قوله وإن خرجت عن القياس ، فكلمة (استحوذ) مستعملة متداولة ، والقياس فيها (استحاذ) ، فإن شئت مثالاً فارجع إلى إعرابه قوله تعالى : « وقولوا للناس حُسْنًا »(1) و « جعلنا لكم فيها معايش » (٧) .

٧ ــ ومع أن الكلمة قد أخذت صورة واحدة فى النطق ، إلا أنها قد تقع مواقع

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢١٧.

<sup>. (</sup>x) (x)

<sup>.</sup> AA » (t)

<sup>.</sup> YYY » (°)

<sup>(</sup>٦) « البقرة ٨٣.

<sup>(</sup>٧) الأعراف ١٠.

نحوية مختلفة ولا يغير ذلك من شكلها ، لذلك يذكر المؤلف مواقع إعراب الكلمة ، ثم يعود موجها كل موقع ، رادا العجز على الصدر ، وارجع فى ذلك إلى إعرا به قوله تعالى : « واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان ، وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكيش ببابل » (١) .

٨ ــ والقرآن الكريم هو المادة العربية الأولى التي يعتمد عليها ابن الأنبارى في الاستشهاد والتمثيل لأقواله ، وهذا أمر طبيعي لأن القرآن هو مدار الدراسات العربية جميعا ، لذلك نرى المؤلف يستشهد به كثيراً ويمثل بآياته في مجال تأييد صحة إعرابه لآية من الآيات .

9 - وكان لاهتمامه بالخلاف النحوى أثر واضح ظاهر فى كتابه ، فهو يذكر وجوه الخلاف فى إيجاز فى كتابه (البيان) ولكنه إيجاز لايخل ، ثم يحيل التطويل والإسهاب على كتابه (الإنصاف) وإن شئت مثالا لذلك ، فاقرأ إعرابه قوله تعالى : « تظاهرون عليهم » (٢) .

• ١ – استشهد ابن الأنبارى بشواهد كثيرة من الشعر ، ولم يسندها لأصحابها إلا فى القليل النادر ، ولذلك تتبعت هذه الشواهد فى مواطنها من كتب النحو والدواوين وأسندتها إلى أصحابها .

1۱ – ضمن ابن الأنبارى كتابه كثيراً من القواعد النحوية العامة فيذكر ها للمر اجعة والتذكير ، ونرى مثالا لذلك فى إعرابه قوله تعالى : « إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد » (٣) فإنه يبين إعراب (ما) ويذكر حالاتها المتعددة .

17 — جاء كتاب (البيان) متأخراً ، لذلك نرى ابن الأنبارى قد بلور فيه تجاربه ومعلوماته النحوية كما جمع فيه آراءه المتقدمة بإشارات سريعة ، ثم إنه نقل نصوصا من كتبهالسابقة و بخاصة (الإنصاف) و (أسرار العربية) ، ومن التطويل أن أذكر النص في (البيان) وما يقابله في كتاب سابق، ولكن يمكن العودة إلى قوله في إعراب « وقولو احطة نغفر لكم خطايا كم » (٤) و نرى كيف عالج كلمة ( خطايا كم) ثم نقارن ذلك بما جاء في

<sup>(</sup>١) البقرة ١٠٢.

<sup>.</sup> A o ' B (Y)

<sup>(</sup>٣) المائدة ١ .

<sup>(</sup>٤) اليقرة ٨٥.

(الإنصاف) فى المسألة السادسة عشرة بعد المائة(١) ، ثم ما جاء فى (أسرار العربية)(٢) . وسنجد بعد المقارنة كيف نقل من كتبه السابقة نقلا مباشراً ، وهذا ماجعلنا نجزم بتأخر تأليف (البيان) ، وأنه جاء خلاصة أفكاره التى طبقها على إعراب القرآن الكريم .

وبعد ، فلعل فى هذه العجالة ما يبين السهات الدالة على منهج الشيخ فى كتابه ، وكيف تناول موضوع إعراب غريب القرآن ، وكيف ضمنه معلوماته النحوية ، كما أظهر فيه درايته وعلو كعبه فى التفسير والفقه وسائر فروع اللغة العربية .

أما عن أسلوبه ، فقد تفرد بأسلوب واضح غاية الوضوح ، حيث أدّب النحو وأضنى عليه سهولة محببة ، تستهوى القارئ الذى لايسيطرعليه ملل ولاسأم حين يقرأ له ، فهو يعرض نحوه عرضا يتوخى فيه التسهيل ، ويعمد إلى الترتيب والتنظيم .

وإناتسم أسلوب ابن الأنبارى بالرياضة المنطقية فى كتبه جميعا فهذا فى بيانه أظهر وأوضح حيث تجده يرتب النتائج على الأسباب ولايترك احتمالا أو شكّا إلا وضحه وبيّنه وفسره ، وقد م كل ما قيل فيه ، ويذكر وجهات النظر المختلفة المتعددة ، ثم يتتبعها وجها فى ترتيب مريح ، ذاكراكل ما قيل من آراء ، ثم تتدخل شخصيته فنراه يؤيد وجهة نظر ويبعد أخرى ، أويعطى رأيه الخاص ، كل ذلك يُقدمه مدعما بالدليل النقلى والعقلى .

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢٧٤-٢.

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية ه .

### خطة النشر

اعتمدت فى تحقيق كتاب (البيان فى غريب إعراب القرآن) على مخطوطتين ، ورمزت لهما بالرمزين (۱، ب) كما استعنت بكتب التفسير وبخاصة ما الهم منها بالناحية اللغوية والنحوية ، وكذلك استعنت بكتب النحو المختلفة ، وبكل المراجع التى أثبتها والتى تخدم الموضوع . وهذا وصف المخطوطتين .

## المخطوطة أ :

وهى المخطوطة الكاملة التى اعتبرتها أمثًا ، واعتمدت عليها ، ثم راجعت ماعملته على المخطوطة الثانية (ب) . والأولى مصورة بالحامعة العربية . وهذه أهم الملاحظات عليها :

١ - الصفحة إ من الورقة الأولى خالية إلا ما مما يأتى ( ٢٤٠ ق ٢٣ س) وهذا يعنى أن عدد ورقات الكتاب ٢٤٠ ورقة وعدد الأسطر فى الصفحة ٢٣ سطراً ، ثم كتابة بخط فارسى غير معجم وهى: ( من كتب الفقير السيد فيض الله المفتى فى السلطنة العلية العثمانية عنى عنه ) ثم إمضاء ( فيض الله ) وتحت ذلك خاتم واضح بخط نسخ فيه ( وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله افندى غفر الله له ولوالديه ، بشرط ألا يخرج من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة ١١١٣ ) ثم رقم المخطوط فى مكتبة فيض الله (٢١٢) ؟

٢ – الصفحة المقابلة لم كلام مطموس معظمه وقد استخلصت منه الكلمات
 الآتيـــة :

( ... هذا سكن ببغداد من صباه .. بن الشجرى وغيره .. على أبى منصور الحواليق .. في الأدب .. وفن وله شعر ، وكان مولده سنة .. وخمسهائة وتوفي سنة سبع وسبعين وخمسهائة) وواضح أن هذه ترجمة موجزة لحياة ابن الأنبارى ، وتحت هذا جملتان غير واضحتين ، ويبدو أن ناسخا واحداكتب هذا .

٣ – بعد هذا وفي نفس الصفحة عنوان الكتاب بحط نسخ كبير ، على النحو التالى :

# كتاب البيان في غريب إعراب القرآن

تأليف الإمام العالم الأوحد الزاهد أبي البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنبارى النحوى قرأ على كتاب البيان في غريب إعراب القرآن الولد العالم الفاضل ضياء الدين أبو الفتح عبد الوهاب ... بن عبد الله نفعه بالعلم قراءة تصحيح و مهذيب و دراية و ذلك في سنة سبع وسبعين و خمسمائة ، وكتب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد ابن أبي سعيد الأنبارى حامداً الله تعالى ومصليا على نبيه محمد وآله ومسلما ، وصار ملكا للشيخ الإمام العالم الأوحد المحقق سيد القراء .. (بعد ذلك سطران غير واضحين). ملكا للشيخ عامة :

١ - كتب الناسخ عناوين السور في سياق النص وبين الكلمات في السطر ، وبخط نسخ يكبر عن خط باقى النص .

٢ ــ في أعلا الورقة الثانية كلمة (وقف) صورت بشكل ملأ السطر الأول.

٣ ـ عرض الكتابة فى الصفحة يتراوح بين ١٠٫٥ سم ، و١١ سم – وطولها
 ١٥ سم . وعدد أسطرها ٢٣ سطراً .

٤ ــ المخطوطة (أ) غير مجزّأة ــ المحطوطة (ب) مكونةمن جزءين .

اللحق كثير في هذه النسخة ، وهو أن يغفل الناسخ عن جزء من النص ثم يشير إلى مكانه بخط صغير ويثبت ماسها عنه في الهامش .

٦ - الخط نسخ جميل معجم مشكول وإن بدا الإعجام والشكل غريبين فى بعض المواطن .

٧ - فى إعراب (غريب سورة الحن) كرر الناسخ سبعة أسطر ونصف سطر، حيث أعادها من ص ٢٢٣ - ١ ، ٢٢٣ - ٢ بخط جديد ونظام جديد، فنجد عناوين السور مكتوبة على سطر بمفردها، وطول الكتابة فى الصفحة ١٢ سم وعرضها ٩٠٥سم وعدد الأسطر ٢١ سطراً. وهكذا سار النظام حيى آخر المخطوطة. وهذا يدل على أن هذا الحزء أعيدت كتابته بعناية وفى وقت متأخر عن وقت النسخ الأول.

٨ في أعلا الصفحة الأخيرة كلمة (وقف) كالصفحة الأولى ، وفي نهاية الصفحة الأخيرة :

( تم الكتاب والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين ) .

٩ بلغ عدد ورقات الكتاب ٢٤٤ ورقة برغم أنه أثبت في أنه ٢٤٠ ورقة ،
 وقد حدث هذا في اعتقادى من إعادة كتابة الورقات الأخيرة بخط ونظام جديدين .

## وصف المخطوطة (ب) :

١ ــ هذه المخطوطة من محفوظات دار الكتب المصرية تحت رقم ٦٤٤ تفسير.

٢ ــ سقطت الأوراق الأولى من الكتاب وهي تشمل المقدمة وفيها جزء من
 (غريب إعراب سورة الفاتحة) وكتب عنوان الكتاب بقلم من الرصاص كما يلى :
 ( البيان في غريب إعراب القرآن للأنبارى) .

٣ \_ خط المخطوطة نسخ معجم مشكول .

٤ \_ طول الكتابة في الصفحة ١٨ سم أو ١٩ سم – وعرضها ١١ سم أو١٢ سم .

ه ــ هناك خرم كثير فى صفحات كثيرة ، تجدها واضحة على سبيل المثال فى الورقات ١ ، ٢ ــ ومن ٣٦ إلى ٤٥ . ويبدو أنه كان هناك محاولات لإصلاح بعض الكلمات بالإعادة عليها أو كتابتها فى الهامش أوبين السطور ، لاحظ ذلك على سبيل المثال فى الورقات ٢ ، ١١ ، ١٢

٦ - نسى الناسخ بعض الكلمات أو الحمل ، فأشار إليها وأثبتها في الهامش .
 ٧ - يبدو أن الكتاب تفرقت أوراقه ثم جمعت وأعيد ترتيبها ، لأن المرتب كتب في نهاية الصفحة الكلمة التي بدأ بها الصفحة التالية بخط مغاير للخط الأصلى .

٨ ــ نقل هذا الكتاب عن الأصل أو قورن به . فنى نهاية كل عشر ورقات تجد
 العبارة التالية ( بلغ العرض ) أو ( بلغ العرض على الأصل ) .

٩ ــ وجدت تعليقات نادرة بخط جديد بالنسبة للخط الأصلى . فنى الورقة ٢٧ /١
 يعقب فى الهامش على معنى البيت :

ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخى الأجل في الهامش تجد العبارة الآتية (معناه يحسب أن فراره يزيد في عمره).

١٠ ــ توجد بقع كبيرة في الصفحات من ١٧٦ إلى ١٨٣ وغيرها طمست نصف

الخمسة الأسطر الأولى من كل صفحة .

۱۱ — فى آخر الصفحة ۱۹ /۱ جاء الآتى ( يتلوه فى الحزء الثانى غريب إعراب سورة هود) .

١٢ ــ صفحة ١٩٧ /١ خصصت لعنوان الحزء الثانى وفيها :

( الحزء الثانى من إعراب القرآن تصنيف الشيخ الإمام العالم الأوحد الفاضل الورع الزاهد نسيج وحده وفريد عصره أبى البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنبارى النحوى قدس الله روحه ونور ضريحه ) وفى الصفحة التاليــة (بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين الحمد لله حق حمده وصلواته على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم . غريب إعراب سورة هود ) .

١٣ ــ نلاحظ تغير الخط ولون المداد من الورقة ٣٧١ .

18 - لايوجد إعراب السور (الانفطار ، المطففين ، البروج ، الطارق، الأعلى ،
 الغاشية ) .

10 — الورقة ٤٠٦ مكتوبة بخط مغاير للخطوط السابقة وفيها ( إعراب سورة الضحى والتين وعنوان : غريب إعراب سورة القلم) ويلاحظ غدم الترتيب . بليبدو ان هذه الورقة أقحمت بين الورقتين ٤٠٥ ، ٤٠٧ لأن فى الأولى إعراب سورةالشمس وفى الأخيرة بقية إعراب هذه السورة .

١٦ - الورقتان ٤١٤ ، ١٥ ، مكتوبتان بخط نسخ حديث جميل فيه تأنق ،
 وفى نهاية الورقة الأخيرة جاء ما يلى :

(تم كتاب البيان فى غريب إعراب القرآن بعون الله ومنه وتوفيقه و الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل) .

١٧ – في الصفحة المقابلة الأخيرة خاتم منقوش فيه ( الكتبخانة الحديوية المصرية ).

# منهج النشر :

لما كانت الغاية من تحقيق النصوص إنما هي إخراجها صحيحة سليمة نستطيع قراءتها بسهولة ونستوعب مادتها في يسر ، لذلك بذلت الجهد في إخراج النص صحيحا سليما وخدمته بالتعليق والشرح على الرغم من كبر حجمه وصعوبة مادته ، وقد

راعيت ما تستوجبه إعادة النص إلى وضعه الأول من حيطة وحذر ودقة وأمانة مع صحة المعنى وفهم العبارة ، وكانت خبرتى فى دراسة اللغويات فى كلية الآداب جامعة عين شمس مدة تزيد على عشر سنوات خير معين فى ذلك.

لقد عبر الحاحظ فى كتابه (الحيوان) عن صعوية إعادة النص ، ووجد أن مشقة الكتابة الحديدة أيسر وأسهل من التصحيح والتنقيح فيقول: « لربما أراد مؤلف أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعانى أيسر عليه من إتمام ذلك النص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام ».

ومهما يكن من الأمر فقد وفقني الله إلى إخراج هذا السفر القيم ، وكانت مراحل عملى على الوجه التالى :

١ – نقلت من المخطوطة (أ) نقلا مباشراً صحيحا معتمداً في إعادة النص على خبرتى اللغوية في فهم المعانى ، فلم يكن الأمر مجرد رسم حروف تخل بالمعنى وتذهب بالمقصود . ثم وضعت العلامات :

- (أ) علامات الترقيم.
- (ب) الآيات الكريمة بين علامتي التنصيص . ورقمت هذه الآيات من واقع أرقامها في المصحف الشريف.
- (ج) وضعت اللحق ــ وهو ما سها عنه الناسخ وكان مثبتا فى الهامش ــ فى مكانه الصحيح من النص .
- (د) اعتنيت بشكل الآيات القرآنية الكريمة وكتبتها علىحسب رسم المصحف الشريف.
- (ه) كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة والنطق السائد في اللغة المشتركة ، وأعجمت ما أهمله الناسخ ، منذلك على سبيل المثال ، كتب (هايد ، غايط ، فعايل ، الدناه وأصلحتها : هائد وغائط وفعائل والدناءة) وقد أهمل الناسخ كثيراً من النقط وبخاصة في حروف المضارعة (النون والياء والتساء) .

وكان يكتب (لان أو لاين ويعنى بها لئن ــومستوفا بدل مستوفى ) ويهمل الألف أمام واو الحمع ، وقد يثبتها أمام جمع المذكر المرفوع المضاف ــ وقد

يضع الناسخ نقطا تحت السين نحو (فسر ، وعلى السعة) وكثيراً ما ينهى ... الناسخ السطر بجزء من الكلمة ثم يكتب النصف الثانى منها فى السطر التالى ، وهذا غير متبع الآن فى الكتابة الصحيحة .

هذه هي أهم الأوضاع الإملائية التي راعيت أن تكون مطابقة للأوضاع الحالية ، وهكذا كانت في المخطوطة (ب) ولعل ناسخها نقلها عن (أ) بنفس الوضع وفي زمن قريب من زمن نسخ المخطوط (أ) .

(و) قمت باستخراج الشواهد والأمثلة من آيات قرآنية وأشعار عربية ، وبينت مكان الآية في سورتها ورقمها ، وأسندت الأشعار بعد تتبعها في مظانها من الدواوين وكتب اللغة والمعاجم ، فقد أهمل المؤلف والناسخ هذا الإسناد.

٢ – راجعت النص (أ) على النص (ب) فى دار الكتب كلمة كلمة ، وأثبت فى الحاشية الاختلاف بين النسختين ، كما رجعت فى استيضاح كثير من النصوص إلى كتب اللغة المختلفة التي أثبتها فى مواطنها .

٣ ــ قمت بعمل الفهارس المختلفة المثبتة في نهاية ذلك الكتاب .

وبعد فهذا المحهود الذي قمت به في إخراج كتاب البيان في غريب إعراب القرآن وفي دراسة حياة مؤلفه والعناية بدارسة كتابه هذا أقدمه إلى القارئ العربي المعنى بالدراسات اللغوية ، ولا أدعى أنى عملت الكمال في هذا فهي خطوة أدعو الله أن يوفقني في متابعة أمثالها . فما عملنا هذا إلا خدمة للغتنا العربية الحالدة ، ومخاصة إذاكان الكتاب يعرض لناحية من كتاب الله الكريم ، دستور الدين الحنيف ورمز الصحة اللغوية وعنوان البلاغة العربية في أعلا درجاتها .

وأشكر كل من عاونني في عملي هذا ، وقد أبي الجميع أن أذكر أسهاءهم ، فلهم جزاء العلماء المخلصينِ ، والله الموفق والمعين .

دكتور طه عبد الحميد طه مدرس اللغويات بكلية الآداب جامعة عين شمس

# ب التدالرهم الرجيم

ربِّ يسَّر وأعن، وسهِّل وبلِّغ؛ وصلى الله على نبيه محمد .

الحدثة منزل الذكر الحكيم والصلاة الدائمة على المصطفى محمد عبده ونبيه الكريم، وعلى آله وصحبه أولى النَّهج القويم ، ما صَدَحت الوُرْق بشجوها على شجرها الوارق العميم .

و بعد .. فقد لخَصْتُ فى هذا المختصر غريب إعراب القرآن ، على غاية من البيان، توخّيا للتفهيم ، والله تعالى ينفع به، إنه هو البر الرحيم .

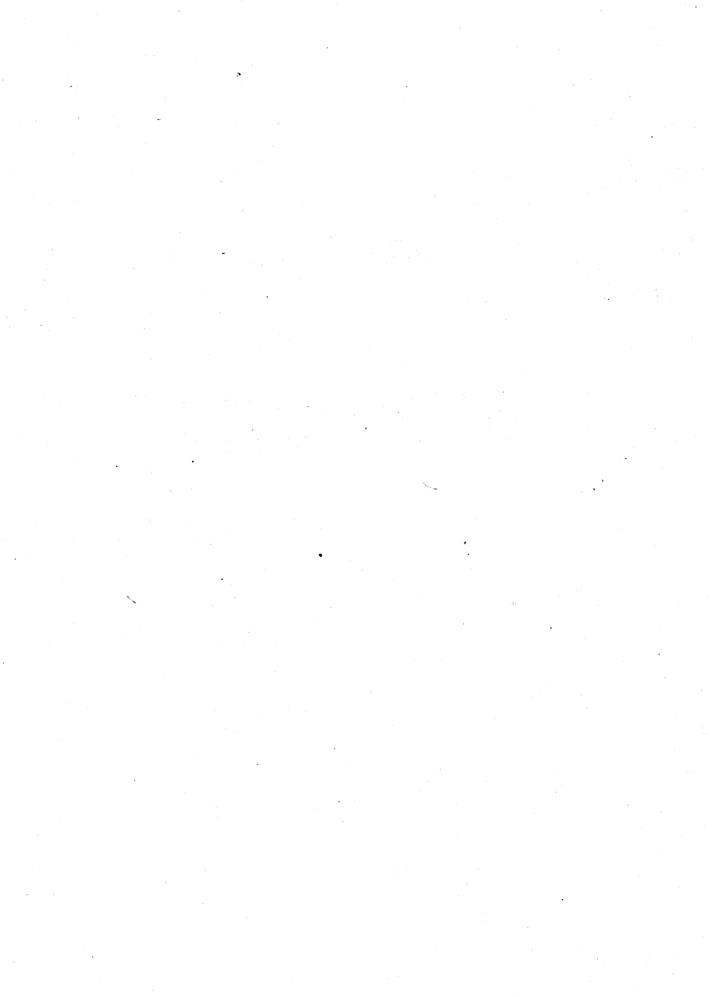

# غريب إعراب سورة الفاتحة

قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرَّحيم » : الباء : من ( بسم الله ) : زائدة ، ومعناها الإلصاق ، وكُسِرت لوجين : أحدهما : لنكون حركتها من جنس عملها .

والثانى: فرقا بينها وبين مالا يلزم الجر؟ فيه كالسكاف، وحدفت الألف من (بسم الله) في الخط، لكثرة الاستعال، وطولت الباء لمسكان حدف الألف، ولا تحدف في غير (بسم الله)، ولهذا كتب، اقرأ باسم ربك (۱) ولا تحدف الألف منه إذا أدخلت عليه غير الباء من حروف الجر، كقولك: لاسم الله حلاوة، ولا اسم كاشم الله.

وَالْحُتْلُفُ النَّحُويُونَ فِي مُوضِعُ الْجَارِ وَالْجِرُورِ عَلَى وَجَهِينَ :

فذهب البصريون إلى أنه في موضع رفع، لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره،

<sup>(</sup>١) فى الأصل (بسم) وجاء فى المطالع النصرية . المطبعة الأميرية سنة ١٣٠٢ ه ص ١٧٠ , أما الهمزة فتحذف فى موضعين :

الأول : أن يسبقها همزة الاستفهام كأن تقول : اسمنك زيد أم عمرو . ؟

الثانى : فى البسملة الكريمة الكاملة ، فتحذف منها ألف اسم لكثرة الاستعمال ، بشرط أن لا يُذكر متعلق الباء ، لامتقدماً ولامتأخراً ، فإن ذكر متقدماً ، نحو : أتبرك باسم الله ، أو أستعين باسم الله — أو مؤخراً مثل : باسم الله الرحمن الرحيم استفتح ، أو أستعين مثلا ، لم تحذف ، وكذا لا تحذف إذا اقتصر على الحلالة ، ولم يذكر الرحمن الرحيم ، كما فى قوله تعالى : « باسم الله مجراها . كما نص عليه فى الشافعية . قال : وهو الأصح ، خلافاً للفراء . وجاء فى الهمع أن الكسائى جوز حذفها ، ولو أضيف إلى الحلالة كالرحمن والقاهر ، وردّ وجاء فى الهمع أن الكسائى جوز حذفها ، ولو أضيف إلى الحلالة كالرحمن والقاهر ، وردّ الفراء . وقال هذا باطل ولا بجوز أن تحذف ، إلا مع الله ، لأنها كثرت معه ، فإذا عدوت ذلك ، أثبت الألف وهو القياس » .

ابتدائى بسم الله، أى : كائن باسم الله، ولا يجوز أن يكون متعلقا<sup>(١)</sup> بالمصدر، لثلا يبقى المبتدأ بلاخبر.

وذهب الكوفيون إلى أنه فى موضع نصب بفعل مقدّر ، وتقديره : ابتدأت بسم الله .

وكذلك اختلفوا في اشتقاق الاسم:

فذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو العلو .

وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوَسْم ِ وهو العلامة .

والصحيح ما ذهب إليه البصريون ، وقد بينّناه مُسْتَوَّقُ في كتابنا الموسوم بالإنصاف ، في مسائل الخلاف<sup>(٢)</sup> وغيره من كتبنا.

وحُدُفت الألف من (الله) في الخط، لكثرة الاستعال، ولذلك أيضا حُدُفت ألف (الرحمان).

والأصل فى الله: ( إلاه ) ، من أَلهِ (٢) إذا عُبيد ، وهو مصدر بمعنى مألُوهُ : أى معبود ، كقولهم : خَلْقُ الله ، بمعنى مخلوق ؛ قال الله تعالى :

« هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِنْ دُونِهِ (١) ».

<sup>(</sup>١) متعلق (أ) ولعله تصحيف سمعي من الكاتب.

<sup>(</sup>٢) المسألة رقم (١) الإنصاف ٤/١ .

<sup>(</sup>٣) والله أصله ( إلاه ) على فعال بمعنى مفعول ، لأنه مألوه .

<sup>(</sup>اللسان مادة أله).

<sup>«</sup> ومادته قيل : لام وياء وهاء من (لاه يليه ) : ارتفع ...

وقيل : لام وواو وهاء من (لاه يلوه) احتجب . وقيل : الألف زائدة ومادته همزة ولام من (أله) أى ظرب . وأبدلت الهمزة فيه من الواو» البحر المحيط ١٥/١

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان ١١

أى مخلوقُ اللهِ .

وقيل من (ألمِتُ) أى تَحَيَّرْتُ، فسُمى سبحانه (إلهاً) لتحبّر العقول فى كُنه ذاته وصفاته، ثم أُدخِلت عليه الألف واللام، وحذفت الهمزة، وألقيت حركتُها على اللام الأولى، فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد، فأسكنت اللام الأولى، وأدغت فى الثانية، وألزم التفخيم.

وقيل أصله (ولاهُ) من الوّلَه ، لأنه يُولَهُ إليه فى الحوائج ، فأبدلوا من الواو [١/٢] المكسورةِ همزةً ، كُقولهم فى وِشَاحٍ إِشَاحٌ ، وفى وِسَادةٍ إِسَادَةٌ ، ثم أدخلُوا عليه الألفَ واللام ، وحذفوا الهمزة ، وَأَدْغُنُوا ، وفَيْمُوا ، على ما بيّنا فى الوجه الأوّل .

وقيل هو من (لاَهَتِ الْعَرُوسُ تَلُوهُ): إذا احتَجَبَتْ ، فهو سبحانه سُنِّى إلهاً لأنه احْتَجَبَ من جهةِ الكيفية عن الأوهام .

وقيل: أَصْلُهُ ( لاَهُ ) والألفُ فيه منقلبة عن يَاءٍ كَقُولهم: لَهِي أَبُوك . يُريدون للهِ أَبُوك ، واللام من ( اللهِ ) هاهنا مُرَقَقَةً لَمَكُان الكسره قبلها ، فإن العرب تُفخَّهُا إذا كان قبلها ضمة أو فتحة ، وترقتها إذا كان قبلها كسرة ، فالضمة كقوله تعالى :

«محمدٌ رسولُ اللهِ »(١).

والفتحة<sup>(٢)</sup>كقوله تعالى :

 $( []^{(r)} ]$  الله كانَ عليماً حكيماً  $( []^{(r)} ]$ 

والكسرة كقوله تعالى :

« يُؤمِنُ بِاللهِ » ( ؛ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٩

<sup>(</sup>٢) عند هذه العلامة بدأ المخطوط ب

<sup>(</sup>٣) سُورة النساء ١١ ، ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٣٢ وغيرها

والتفخيم في اللام من (الله) من خواص هذا الاسم ؛ فإن لهذا الاسم (جل مسماًهُ) من الخواص ماليس لغيره، فنها الناء في القسم نحو ، تالله ولايقال: تالرّحيم ومنها (ها(١)) التي قامت مقام وأو القسم ، نحو ، لاها الله ، أي : لا والله . ولا يُقالُ ذلك في غيره من الأسماء . ومنها جوازُ قطع الهمزة منه في النّداء نحو : يا ألله . ومنها نداؤهم إيّاهُ من غير إدخال (أيها) فيه نحو ، يالله (٢) بخلاف كل ما فيه الألف واللام ، نحو ، يأيها الرجل ، ويأيها الغلام . فإنه لا يُنطقُ به إلا بالألف واللام ، بخلاف نحو ، الرجل والغلام . ومنها إعالُ حرف الجرّ فيه (٣) مع الحذف في القسم ، نحو ، الله لأفعكن أي : والله . ومنها والعلم الأعلام في أوّا له يحو أللهم ما لكنس القسم ، نحو ، الله لا يكون له خذا الاسم — جلّ مُسمّاهُ ، وهو عَلَمُ الأعلام ومعرفة المعارف .

قوله تعالى : « الحَمْدُ لله » :

مبندأ وخبر ، وبجوزُ نصبُه على المصدرِ ، وكُسِرَتِ اللَّامُ في ( بِنَّهِ ) كما كُسِرَتِ اللَّامُ في ( بِنَّهِ ) كما كُسِرَتِ الباء في ( بسم الله ) .

وقييل: الأصل في اللاّم الفتحُ بدليْل أنّها تُفتَح مع المُضْمَرِ ، وإنما كُسِرَت مع المُظْهَرِ الفرقِ بينها وبين لام التوكيد.

[١/٣] وقراءةُ من قرأ بكسر الدال من (الحبد) إتْباَعاً لكسرةِ اللاّمِ من (اللهِ) كقولم في (مُنين ، مِنْيِن ) فكُسرَتِ الميم إنباعاً لكسرةِ الناء.

وقراءةُ من قرأ بضمُّ اللام إتْباَعاً لضمة الدال كقولهم : ( مُنتُن ) بضم الناء

<sup>(</sup>١) « هاء » كتبت هذه اللفظة فى نسخة أ (هاء) وفوقها (معا) يريد بذلك أنها تقرأ بالمد وبالقصر

<sup>(</sup>٢) ويالله ١ أ

<sup>(</sup>٣) « الحر فيه » ب

إتباعا لضمة الميم ، فقراء أن ضعيفتان في القياس ، قليلتان في الاستعال لأن الإتباع إنما جاء في ألفاظ يسيرة لا 'يشتك بها فلا 'يقاس عليها .

قوله تعالى : « رَبِّ العَالَمِينَ » (٢)

مجرور على الوصف ويجوز فيه الرفع والنصب ، فالرَّفع على أنه خبر لمبتدا على الله على أنه خبر لمبتدا على المدح، وعلى النداء كذلك .

قولُه تعالى : « مَللِكِ يَوْمِ الدِّين » (٤)

في علة (١) الجرِّ والرفع والنّصب . ومن قرأ (مالك) لم يَجُوْ فيه أن يَكُونَ مِجُووراً على الصُّفة كما ذَكَرَ النَّحَاسُ (٢) بل على البدل لأنَّ (مالك) اسمُ فاعل من الميلك ، جارٍ على الفعل واسمُ الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال فإنَّه لا يَكْتَسب التعريف من المضاف إليه ، وإذا لم يكتسب التعريف كان نكرة والنكرة لا تكون صفة للمعرفة فوجب أن يكون مجروراً على البدل ، لا على الصّفة .

و ﴿ يُومُ الَّذِينَ ﴾ ظرف " نجعِل مفعولًا على السُّعَةِ فَلَذَلْكُ أَضِيفَ إِلَيْهِ .

وقد رُوِىَ عن أَبِي عَرو<sup>(٣)</sup> أنه قرأ : ( مَلْكِ يوم الدين) بسكون اللام وأصله « مَلِكِ » بَكْسر اللام عَلَى فَعِل ، إلا أنه تُحذِفَتْ كَسرةُ العين كَا قالوا في كَسِف : كَتْفُ . وفي فَخِذ . فَخَذُ ، وفي مالك خمس قراءات وهي : مالك ، و مَلِك ، و مَلْك ، وملك .

وفيها في العربية أحد وثلاثون وجهاً . يقال : مَالِكِ بِالجِرُّ على البدل ، والرفع على

<sup>(</sup>١) ب : على .

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ، المعروف بالنحبَّاس ، أخذ عن آبي إسحاق الزجّاج ، له كتب مفيدة في القرآن وتفسر أسماء الله . توفي سنة سبع وثلثمائة .

<sup>(</sup>٣) أبوعمرو بن العلاء . إمام فى اللغة والنحو والشعر . أخذه عن أئمتها : أبو زيد ، أبوعبيدة والأصمعى بن عمار بن العريان . توفى سنة أربع وخمسين ومائة .

تقدير مبتدا ، والنصب على المدح، وعلى النداء، وعلى الحال ، وعلى البدل على قراءة من قرأ:

ربّ العالمينَ

بالنصب . فهذه ستةُ أُوْجِه وفي ﴿ مَلْكِ ﴾ مثلُها ، وفي «مليك ﴾ مثلها وفي «مَلْك» مثلها وفي ﴿ ملاك ﴾ مثلها . فهذه خسُ قراءاتِ في كل قراءة ستةُ أُوجِهِ ، وخسةٌ في ستةِ ثلاثون ، والأحدُ والثلاثون قِراءةُ أَبِي حَيْوَةً ( مَلَكَ يَومَ الدِّين ) .

قوله تعالى : « إِيَّاكَ نَعْبُدُ » (٥)

اختلف النحويون في ﴿ إِيَّاكَ ﴾ فذهب الْمُحَقِّقُون إلى أنه ضمير منصوب " منفصل ، وأن العامل فيه ( نَعْبُد ) والـكاف للخطابِ ولا موضع لها من الإعراب وَلا يَعْمَلُ فِيهِ إِلاَّ مَا بِعَدُهُ لَامَا قَبِلَهُ إِلاَّ أَنْ تَأْتَى بِحَرْفُ الاستثناء نحو ، مَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ ، فإن قَدَّمْتَ الفعل عليه من غير استثناء صار الضَّميرُ المنفصِل ضميراً " متصلاً فقلت: نعبُدك، فأما قول الشاعر:

١ - إِلَيْكُ حَتَّى بَلَغْتُ إِيَّاكَا(١)

فلا يقاس عليه لأنه إنما يجوز في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام .

وذهب آخرون إلى أنه ضمير" مضاف" إلى ما بعدَهُ ، ولا يُعلَمُ ضمير" أُضِيفَ إلى غيره.

وذهب آخرون إلى أنه اسم مُبهم ، ولا يُعلَمُ إسم مبهم أُضيف غيرهُ. وذهب آخرون إلى أنه اسم مُظهَّر مضاف إلى ما بعده ، ويَحْكُون عن العرب : إذا بلغ الرجل السُّتين فإيَّاهُ وإيَّا الشُّوَابُّ ، بآلجر . [4/4]

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه (٣٨٣/١) ولم يذكر صاحبه، ونسبه الأعلم الشنتمري إلى حميد

وذهب آخرون إلى أن (إيّا) عمَادُ والضمير ما بَعْدَهُ من الكافي وغيرها، وهي في موضع نصب.

وذهب آخرون إلى أن (إِيَّاكَ ) بِكَمَالِهِ الضميرُ ، والذي أَختَارُهُ الأُوّلَ ، وقد بينا ذلك مُسْتَوَقَى في كتابنا الموسوم بالإنصاف ، في مسائل الخلاف<sup>(١)</sup> . ومن العرب من يُبدل الهمزة في (إيّاك ) هاء ، فيقول : هِيّاك ، قال الشاعر :

٢\_فهيّاك والأمرَ الذي إِن توسَّعتْ

مواردُه ضاقت عليك المصادرُ (٢)

أراد إياك.

وقال آخر:

٣ \_ يا خال هلَّا قلتَ إِذْ أُعطِيتني

هِيَّاكَ هِيَّاكَ وحَنْوَاءَ الْعُنْقُ (٣)

أراد إياك .

وهم مما يفعلون ذلك ، فإنهم يقولون فى إبرية ، هبرية وهو الحزاز فى الرأس . وفى أَرَحْتُ الدابة ، هَرَحْتُ ، وفى أَنَرْتُ الثوبَ هَنَرْتُهُ . وقالوا : مُهَيَّمِنْ وأصله مُؤيَّمِنْ ، إلى غير ذلك .

<sup>(</sup>١) الإنصاف مسألة ٩٨ ، ٢/٢٠٤

 <sup>(</sup>۲) دايوان الحماسة ۲/۲ واللسان ۳۲۲/۲۰ وبعده :

فما حَسَنَ أَنْ يَعَذُرَ المرءُ نَفْسَهُ ﴿ وَلِيسَ لَهُ مِنْ سَاثُرِ النَّاسِ عَاذَرَ

<sup>(</sup>٣) ( شرح المضمون به على غير أهله ) ص ٢٦ لعبيد الله بن عبد الكافى – مطبعة السعادة ١٩١٣ ـــ

<sup>« . . .</sup> والحانية والحنواء من الغنم : التي تلوى عنقها لغير علة ، وكذلك هي من الإبل ، وقد يكون ذلك من علة . أنشد اللحياني عن الكسائي ( البيت ) .

<sup>(</sup> اللسان : حمّا ) .

### قوله تعالى : « وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » (ه)

أصل نستعين: نَسْتَعُونُ: نَسْتَقُولُ مِن العَوْنِ ، فَنُقُلَتِ الْحَسرةُ مِن الواوِ إِلَى مَا قَبْلُهَا فَسَكَنتِ الواوُ ، وانْكَسَرَ مَا قبلها فَقُلْبِتْ يَاء نحو ، ميعاد وميزان وميقات وأصلها: موعاد وموزان وموقات لأنها مِن الوَعْدِ والوَزْنِ والوَقْتِ . ويجوز أن تَكْسِر النون والتاء والألف في هذا الفعل ونظيره في لغة بعض العرب (١) ولا يجوز ذلك في الياء ، لأنّ الكسرة من جنسِ الياء ، فلو فعلوا ذلك لأدى إلى الاستثقال بخلاف غيرها .

#### قوله تعالى : « اهْدِنا » (٦)

سُوَّالُ وطَلَبُ ، وحُكُه حُكم الأمرِ مَبْنِيَ عندَ البصرِيتين معرَبُ مجزومٌ عند الكُوفِيِّين ، وأصله ، اهدينا ، نُخَذِفَتِ الياء للبناء عند البصرِيين وللجزم عند الكوفيين ، والهَمْزَةُ فيه همزةُ وَصْلُ وأصلها الكسرُ عند البصريين ، والسكونُ عند الكوفيين ، وكُسرَتُ لِيسُكُونها وسُكُون ما بعدها .

ومنهُم من قال: كُسِرَت لِكسر الثالثِ وقد بيّنا الخلاف في ذلك كله مستوفَّى في كتاب الإنصاف (٢).

(واهدنا) يَتَعدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ ، يجوز الاقتصارُ على أَحَدِهما وهما هاهنا (نا والصِّراط) وأصل الصِّراط، السِّراط. إلا أنهم أبدلُوا من السِّين صاداً لِتُوافق الطاء في الإطباق ، ومنهم من أبدل منها أيضاً زاياً فقالوا : الزِّراط لِتُوافق الزاي في الجهر لأنها مَهمُوسَة ، ومنهم من أشَمَّ الصاد شيئاً من الزَّاى لأنه رأى جهر الطاء وإطباق وأشَمَّها شيئاً من الزَّاى مُراعاةً للجهر .

قوله تعالَى : « المُسْتَقِيمَ » (٦)

[1/2]

<sup>(</sup>١) (في هذاهالفعل ونظيره في لغة بعض العرب (١)حرف المضارعة .

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (فعل الأمر مبني أو معرب) المسألة ۷۷، ۲-۳۰۳. الإنصاف أصل الحركة في همزة (الوصل) المسألة ۱۰۷، ۲-8۳۵.

أصله: مُسْتَقُومٌ ('). فَنُقُلِتِ السَكسرةُ إلى ما قبلها فَسَكَفتِ الواوُ وانْكَسَرَ ما قبلها فَسَكَفتِ الواوُ وانْكَسَرَ ما قبلها فَقُلبتُ ياء على ما بينا في ( نَسْتَعين ) .

قوله تعالى : « صراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » (٧) (صِرَاطَ) بدل من الصراطِ الأوّل ، والعاملُ فى البدَلِ غيرُ العامِل فى المُبْدَلِ مِنْهُ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ ، وهو العاملُ فى المبدل منه عند الآخرين .

و (الّذينَ): اسم «موصول» يَفْتَقُرُ إلى صِلَةٍ وعائدٍ ، وهو صِيغةٌ مُرْتَجَلَةٌ للجمع ، وليس بجمع (الدّى) على حد زيد وزيدين ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مُمْرباً ، ويكون في الرفع بالواو والنّون ، وفي الجرّ والنصب بالياء والنّون ، وليس كذلك بل هو مَبْنيُ على صورةٍ واحدةٍ في جميع الأحوّالِ ولا تخريج على لغَة من قال : اللّذون في الرفع ، واللذين في الجر والنصب ، لقلّتها وشدوذها ، وأصله أن تُكتب بلا مَبني مثله ، بخلاف النّشنية ، فإنها كُتبت بلا مَبني على الأصل ، في الواحد ، لأنه مَبني مثله ، بخلاف النّشنية ، فإنها كُتبت بلا مَبني على الأصل ، كا كانت باقيةً في الإعراب على الأصل ، كاكانت باقيةً في الإعراب على الأصل ، وإنما كانت باقيةً في الإعراب على الأصل ، كاكنت باقيةً في الإعراب على الأصل ، وأبنا لا تختلف ولا تأتى إلا على مثال واحد ، وصلة (الذين) قوله تعالى : (أنعمت عليهم ) ، والعائد منها الهاء والميم في (عليهم ) . وأصل عليهم ، عليهم و . بضم الهاء ، النون المؤت بحرفين ، والما يكون المذكر أنقص من المؤنث ، والمذكر بحرفين ، والمذكر أنقص من المؤنث ، والمذكر المؤتن ، والمذكر المؤتن ، والمؤلف أخذت الواو في الجمع ، دون الألف في التثنية ، لأن الواو أثقل والألف أخذت ، والحذف كالم المؤت . والمذكر المؤتن ، والمذكر المؤتن ، والمؤلف أخذت ، والحذف كلاً نقل لا للرّغة على المؤنث ، والمؤلف أخذت ، والحذف كلاً نقل لا للرّغة على المؤلف في التثنية ، لأن الواو أثقل والألف أخذت ، والحذف كلاً للأخفل لا للرّغة .

ويجوزُ أيضاً كسرُ الهاء لمكان الياء، لأنَّ الياء تجلّبُ الإمَالَة في الألف، [٢/٤] فِعلوا الكسرةَ في الهاء بمنزلة الإمَالَة في الألف، لأَنَّها تُشْبِهُهَا.

<sup>(</sup>١) (المستقوم) ب.

ومنهم من قال (١): لا ينبنى أن تُكسر الها، لأجل الياء، لأنَّ الأصلَ في (عليهم) علام، ألا ترى أنَّك تقول مع المُظهر: على زيدٍ، فأصلُ هذه الياء ألفُ وقلبتُ مع المُضْمَر يَاءً لِتَفْرُق بينها وبين الألف في الأسماء المُتَكَنَّة نحو، رَحامم وعَصَامم ؛ وإذا كان الأصل فيها الألف، فينبغى ألا تُكسركا لا تُكسر في رَحامم وعَصَامم .

ويجوز أيضاً ، عليهمى ، بإثبات الياء مع كسر الهاء ، لأنهم كسرُوا الميم إتباعا لكسرة الهاء ، فانقلبت الواوُ التى فى الأصل ياء ، لسكونها وانكسار ما قبلها ، وموضعُ الجار والمجرور نصب (بأنعمتُ) ، ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب ، لأنها لم تقع موقع مُفْرَد ، لأنها وَقعَتْ صلة اسم موصول، والأسماء الموصولة إنما تُوصل بالجمل ، لا بالمفردات.

قوله تعالى: « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » (٧) « غير » : يجوز فيه الجر والنصب ، فأما الجر ، فمن ثلاثة أوجه : أحد ها ، أن يكون مجروراً على البدل من الضمير في ( عَلَيْهم ) . والثانى ، أن يكون مجروراً على البدل من ( الذين ) .

والثالثُ ، أن يكون مجروراً على الوصفِ (لَّاذين) (٢) لأنَّهمُ لا يُقْصَدُ بهم أشخاصُ

مخصُوصة ، فَجرى جَرَى الفَكرةِ فِجازَ أَن يقعَ وُصِفاً له ، و إِن كَانت مضافة إلى معرفة .

وأما النصبُ فن ثلاثةٍ :

الأولُ ، أَنْ يَكُونَ منصُوباً على الحالِ من الها، والميم في (عليهم) ، أو من (الذين). والثاني ، أن يكونَ منصوباً بتقدير ، أعني .

<sup>(1) (</sup>لا)

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام في أ

والثالثُ ، أن يكونَ منصوباً على الاستثناء المُنْقَطَع ، و ﴿ عليهم » الثانى ، فى موضع رفع لأنه مفعول ما لم يُسَمَّ فاعِلهُ لأنَّ معنى المغضُوبِ عليهم ، الذين نُحضِب عليهم ، وليس فيه ضمير لأنه لا يَتعدَّى إلا بحرفِ الجرِّ . نحو ، ذُهِبَ بِزِيدٍ ، وجُلُسَ إلى عَرْو ولهذا لم يُجْمَعُ .

قوله تعالى : «وَلا الضَّالِّينِ » (٧)

« لا » زائدة للتوكيد عند البصريين ، و بمعنى غير عند الكوفيين ، وجاز أن يُجمَع بين السّاكنين في (الضّالين) لأن الثاني منهما مُشدَّد ، وإنما جاز الجع بين حرف العلة إذا كان ساكنا مع الحرف المشدَّد بعده ، الأن المُشدَّد وإن كان حرفين الأول منهما ساكن والثاني متحرك ، إلا أنهما قد صار الممنزلة الحرف الواحد لأن اللسان ينبو عنهما نبوة واحدة ، فكأنه لم يجتمع ساكنان لمكان الحرف المتحرك بخلاف غير المشدَّد همزة . فقد قانوا : (ول حارها [٥/١] المشدَّد على أن بعض العرب يبدل من الألف مع المشدَّد همزة . فقد قانوا : (ول حارها أن يحرك الألف لالنقاء الساكنين ، فلم يمكن نحريكها ، فأبد رام أن يحرك الألف لالنقاء الساكنين ، فلم يمكن نحريكها ، فأبد ل منها الهمزة ، لقربها في الخوج .

وعلى هذه اللغة قرئ في الشُّوَاذُّ .

(وتَرَى الشمسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوَأَرُّ عَن كَهَفِهِم ) (٤) ، (ولا الضَّأَلِّين )

بإبدال الألف همزة .

وأما ﴿ آمِينِ ﴾ فدعاء، وليس من القُرآنِ وهو اسم من أسماء الأفعالِ ومعناهُ ، اللَّهُمَّ استَجِب، وفيه لُغَتَانِ ، القَصرُ والمَدُّ . قال الشاعرُ في القصرِ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١٧

٤ - تباعد منى فُطْحُلُ وابنُ أُمِّهِ

أَمينَ فزاد اللهُ ما بَيْنَنَا بُعِدًا (١)

وقال آخر فی المد :

٥ \_ يارب لا تَسْلُبَنِّي حُبَّها أَبدا

ويرحمُ اللهُ عبداً قال آمينا (٢)

وأمين بالقصر على وزن فعيل ، وآمين بالمدَّ فهو على وزْن فَاعِيل ، وهذا البناء ليس من أبنية كلام العرب وإنما هو من أبنية كلام العجم كهَابِيل وقابيل.

وزعمَ بعض النحويين أنَّ الألفَ نشأت عن إشباع الفتحة كما نشأت في قراءة من قرأ (لا تخف دركا ولا تخشى) (٢) ، والقياس ، ولا تخش لأنه مجزوم بالعطف على (لا تخف) إلاّ أنه أشبع فتَحة الشين (٤) فنشأت عنها الألف وهو ضعيف في القياس . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قال الزجّاج فى قول القَارِيُ بعد الفراغ من فاتحة الكتاب (آمين) : فيه لغتان : تقول العرب (أمين) بقصر الألف ، و (آمين) بالمد ، والمد أكثر ، وأنشد فى لغة القصر « تباعد منى فطحل » (البيت) — (لسان العرب : أمن) .

 <sup>(</sup>۲) قال عمر بن أبى ربيعة فى لغة من مد (آمين) : يارب لا تسلبني (البيت) (لسان العرب:

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٧٧

<sup>(</sup>٤) « اللام » ب.

#### غريب إعراب سورة البقرة

قوله تعالى : « الَّم » (١)

أحرف مقطعة مبنية غير معربة ، وكذلك سائر حروف الهجاء فى أوائل الشُّور ، وقد تُعرَبُ إلا أن يُخبر بها أو عنها ، أو تعطف بعضها على بعض ، فالإخبار بها نحو ، أن تقول : الألف حَسنة ، بها نحو ، أن تقول : الألف حَسنة ، والإخبار عنها ، نحو ، أن تقول : الألف حَسنة ، والعطف ، نحو ، أن تقول : في الكتاب ألف ولام ، وموضعها . من الإعراب نصب بفعل مقدر ، وتقديره ، اقرأ ألم . ويجوز أن يكون رفعاً على تقدير مبتدأ ، والتقدير : هذا ألم ، وقد أجاز الفراه الله أن يكون ﴿ ألم » مُبتدأ ، ﴿ وذلك » خبره ، وأنكر ه أبو إسحاق الزّجاج (١) .

قوله تعالى : « ذلِك الكِتَابُ » (٢)

د ذا ﴾ اسم إشارة مبنى لشبه الحرف ، ولِتَضَمَّنه معنى الحرف ، وهو بكاله الاسم عند البصريين .

وأصله (ذي ) بالتشديد 'فحَذفت إحدى الياءين وقلبِت الياء الأخرى ألفاً ، ولهذا عَازَت فيها الإمالةُ ، وذهب الكوفيون إلى أن الإسم هو الذالُ وحدها ، وزيدَتِ الألفُ تَكثيراً للكامةِ ، وتقويةً لها . واللام في (ذلك) للتنبيه بمنزله (ها) في [٥/٢] (هـذا) ولهذا لا يجوز أن يُقال : ها ذلك . كما يجوز ، ها ذاك لئلا يُجمع بين علامتي تنبيهِ .

<sup>(</sup>١) أبو زكريا يحيى بن زياد القراء . أعلم الكوفيين بالنحو توفى سنة سبع ومائتين .

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق بن السَّريّ بن سهل الزجاج ــ توفى سنة ٣١١ ه .

وقيل: زيدت اللامُ لِتَدُلِ على بُعد المُشار إليه، وكُسِرت لالتقاء الساكنين، وقيل: كُسِرَت لئلا تكتبِس بلام المملك، في قولم: ذَالكَ ، أى في ملكك، «والكاف » للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب ، لأنه لو جاز أن يكون لها موضع من الإعراب، لم يكن إلا الجر للإضافة ، وهي أيضاً معدومة ها هنا لعدم الرافع والناصب ، لأن اسم الإشارة لايضاف إلى ما بعده لأنه معرفة ، وإذا كان معرفة في نفسه استغنى عن تعريف غيره ، فإن الكحل يُغني عن الكحل ، وإذا عدم عدم الموجب للجر كا عدم الموجب للرفع والنصب، عُلِم أنها للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب .

و « ذلك » في موضع رفع ، وذلك من أربعة أوجهٍ .

الأولُ : أن يكون مبتدأً ، و « الكتابُ ، خبرُهُ .

والثانى: أن يكونَ خبرَ مبتدا مِقدّر، وتقديرُه : هوذلك الكتابُ.

والثالث : أن يكونَ ﴿ الكتابُ ﴾ بدلاً من ذلك .

والرابعُ: أن يكونَ عطفَ بيانٍ .

### قوله تعالى : « لاَرَيْبَ فِيه » (٢)

« لا » حرفُ نني يُرادُ بِنَفيهِ نَفَىّ الجنسِ . وبُنيَ « ريب » مع ( لا ) ، لأنه مع ُ بمنزلةِ ( خسةً عَشَرً ) ، وبُني على حركة تفضيلًا لهُ على مَا بُني وليسَ له حالةُ إعرابٍ ، وكانت الفتحةُ أولَى لأنَّهَا أخفُّ الحركاتِ .

وفى « فيه » قراءتان مشهورتان « فيه » بكسر الهاء من غير ياءٍ ، و « فيهى » بأبات الياء ، فمن قرأ : فيه ، بكسر الهاء من غير ياءٍ قال : إنّا لو أثبتنا الياء الساكنة بعد الهاء وقبلها ياء ساكنة ، لَكُنّا قد جَمَنا بين ساكنين ، وذلك لأنّ الهاء حرف خني ، فلا عبرة بحركتها ، فكأنّك لم تأت بها ، والدليل على ذلك أنه بجوز أن تقُول : الأمر من ردّ ، يرد " : ردة ورد ورد ورد . بالضم والفتح

والكسر، فلو وَصَلتَه بضمير المذكرِ، لَقُلْتَ : رُدُّه . بالضَّمُّ، لا بجوز غيرُه لأَنَّك كَأَنْك لَم تأتِ بالهاء، كَأَنَّك قلت : ردُّوا .

وكذلك لو وصَلْتَه بِضِمِير المؤنث . نحو ، رُدَّها ، لما جاز فيه إلا الفتحُ ، لأنكَ كأنك قُلْتَ : رُدًا .

ومن قرأ ، ﴿ فيهي ﴾ بإثبات الياء ، أنى به على الأصل .

والأصلُ (١) في ﴿ فَيهِي ﴾ : فِيهُو . بضم الهاء ، وإثبات الواو ، إلا أنه كُسِرَتِ الهاه للكانِ الياء ، لأن الياء تجلبُ الإمالة في الألف ، فجعلوا الكسرة في الهاء ، بمنزلة الإمالة في الألف ، لأنها تُشبِهها ، فلما كُسِرَتِ الهاء انقلبتِ الواو ياء لسكونها وانكِسار ما قبلها .

وقراءةُ من قرأ (فيه ِ) أَوْجَهُ من قرِاءة ِ من قرأ (فيه ِي) لما بيتنا ، وموضع [٦/٦] (فيه) رفع ، لأنه خبر (لا) وموضع (لاريبَ فيه) : رفع ، لأنه خبر (ذلك).

قوله تعالى : « هُدًى لِلْمُتَّقِين » (٢)

﴿ هُدًى ﴾ يَحْنَمُلُ أَن يَكُونَ في مُوضَع رَفِيرٍ ونصب ، فالرفع من أربعة أَوْجُه .
 الأولُ : أَن يَكُون خبر مَبتدا مُقَدَّر ، وتقدير ، هو هُدًى .

والثانى: أن يكون خبرًا بعدَ خبرٍ ، فيكون ( ذلك ) مبتدأ ، و ( الكتاب ) عطف بيان ، ( ولا ريبَ فيهِ ) خبرُ أولً<sup>(٢)</sup> ، ( وهدّى ) خبر ثان .

والثالث: أن يكون مبتدأ (وفيه) خبرُه، والوقفُ على هذا القولِ على (لا ريب) .

<sup>(</sup>١) (والأ) أ

<sup>(</sup>٢) كذا في ب. وفي أ : (خبر الأول ، وهدى خبر ثاني) وفيه تحريف .

والرابع: أن يكونَ مرفوعاً بالظرف على قول الأخْفَش (١) والكوفيّين. والنصب على الحال من (ذا) أو من (الكتاب) أو من الصّمير في (فيه) فإن جَعَلْتَهُ حالاً مِنْ (ذا) أو مِنَ (الكتابِ) فالعامِلُ فيه معنى الإشارة ِ، وإن جَعَلْتَهُ حالاً من الضمير في (فيه) فالعامل فيه معنى الفعل المقدّر وهو اسْتَقَرّ.

والتنوين من (هدًى) مُدُّغَمُّ فى اللام من (للمتقِينَ) ، وهو يُدُّغُمُ فى سِتَّة أَحْرُف وهى ، الياء والواؤ والنون والمبم والراء واللام ، وهى حروف (يَرْمُلُونَ) ، ويظهر مع ستّة أحرف ، وهى حروف الحلق ، وهى ، الهمزة والهاء والمين والحاء والغين والحاء والغين والحاء ، ويُخفَى مع سائر الحروف ، و حكم النون الساكنة حكم التنوين فى الإدغام والإظهار والإخفاء ، فها يُدغِم فيه من الحروف ويظهر ويُخفى .

و « المتقين » أصله ، (مُوْتِقِين ) على وزن مُفتِعلين من (وَقَيْتُ) فأبدلت الواوُ تاء ، وأُدْغِتْ في تاء الافتعال ، فصارتا تاء مشددة ، واستنقلت الكسرة على الياء الأولى التي هي اللام ، فَحُدُفَتْ تَخفيفاً ، فَبَقيت الياء التي هي اللام ساكنة ، وياء الجمع ساكنة ، فاجتمع ساكنان وهما لا يجتمعان ، فَحُدُ فَت الياء الأولى التي هي اللام لسكونها وسكون ياء الجمع بعدها ، لئلا يُجمع بين ساكنين ، وكانت الأولى المقل بالمام لسكونها وسكون ياء الجمع بعدها ، لئلا يُجمع بين ساكنين ، وكانت الأولى المنى بالحذف من الثانية ، لأن الثانية دَخلت لمنى ، وهو الجمع ، والأولى لم تدخل لمنى ، فكان حذفها أولى ، وَوَزْنُهُ بعد الحذف ( مُفتَعينَ ) لحذف اللام منه .

قوله تعالى : « الذِّينَ يُؤمِنُونَ بِالْغَيْبِ » (٣)

« الذين » يحتمل أن تكون في موضع جراً ورَفع و نصب ، فالجراً على أنه صفة ( للمتقين ) أو بدل منهم ، والرفع على أنه مُبتدأ ، وخبر ، وأولئك على هدى ) . أو على أنه خبر مبتدا مُقدر وتقدير ، (هم الذين ) ، والنّصب ، على تقدير (أعنى ) . و « يؤمنون » صلته (٢) .

[7/7]

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن الأخفش الأوسط : سعيد بن مسعدة المجاشعي توفى سنة خمس عشرة ومائتين (عن طبقات النحاة للزبيدي) . (۲) (صفته) ب .

وأصله: يُؤَأْمِنُون بهمزتين ، فحذفت إحداهما استثقالا لاجباع هَمْزَتَيْن ، وكان حذفُ الأُولَى أَوْلَى لأنّها زائدة لا لمعنى والثانية أصلية ، فلمّا وَجَبَ حذْفُ إحداهما ، كان حذف الزائدة أَوْلَى من حذف الأصليّة ، لأن الزائدة أَصْعفُ ، والأصليّة أقوى ، وحذفُ الأضعفِ أَوْلَى من حذف الأقوى فَبقِيّ (يؤمنون) بهمزة ساكنة .

وَبِجُوزَ أَن تُقُلْبَ وَاوَا لَسَكُونِهِا ، وَانْضَامِ مَاقْبِلِهِا كَمَا تُقَلَّبِ فَى (ُجُوْنَةٍ ، وَسُوْل). قال الله تعالى :

# (قال قد أُوتيتَ سُؤلَك يَامُوسَى)(١).

إلا أن هذا القلب مع الياء والناء والنون جائز نحو ، يُومِنُ ، وتُومِنُ ، ونُومِنُ ، ونُومِنُ ، وذلك لأن أصله : أَأَمْنُ . بثلاث هَمَزات ِ فَاسَتَثَقُوا الْمَانَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاكُ وَالنالئة ، وكان حذفُها أو لَى من الأولى والنالئة ، وكان حذفُها أو لَى من الأولى والنالئة ، وكان حذفُها أو فَل من الأولى والنالئة ، وكان حذفُها أو فَل ها لافْتَقَرُوا إلى أمّا الأولى فلأنّها أبعد من الطرف ، وأما الثالثة فإنّهم لو حَذفُوها لافْتَقَرُوا إلى تسكين الثانية وقلبها واواً ، فَيُؤدِّى إلى تَغْيِير بَن . وإذا حذفُوا الثانية لم يَفْتَقِرُوا إلى الله الله واحد ، والمصير إلى ما يؤدى إلى تغييرٍ واحد ، والمصير إلى ما يؤدى إلى تغييرٍ واحد ، والمصير إلى ما يؤدى إلى تغييرٍ واحد ، وإذا جاز القلب في إلى تغييرٍ واحد أونًا من المصير إلى ما يُؤدِّى إلى تغييرٍ وجب في نحو (أأأمن) . لو جُود (يُومن) وما أشبه وإن لم يجتمع فيه همزتان وجب في نحو (أأأمن) . لو جُود اجتماع ثلاث همزات إذ ليس بعد الجواز إلا الوجوب .

## قوله تعالى : « وَيقيمُون الصَّلاةَ » (٣)

أصل ﴿ يُقِيمُونَ ﴾ ( يُؤَقُومُونَ ) على وزن ِ ( يُؤَفْعِلُونَ ) فحذفُوا الهمزة منه وإن لم يجتمع فيه همرتان ٍ ، ألا ترَى أنَّك تقولُ : أَقِيمُ . وأصله ( أأقُومُ ) فحذفت ِ الهمزة الثانية لئلا يُجْمع بَيْن هَمْزَتَيْن ، ثم حذفوها

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۳۲.

مع الياء والناء والنون . نحو ، يُقيم و تقيم و نقيم ، حملاً على أقيم ، لئلاً نختلف طُرق تصاريف السكامة ، كا قالوا : يَمد وأصله يَوْعِدُ . فحذفُوا الواوَ لوقُوعِها بين ياءٍ وكسرة ، ثم حذفُوها مع الهمزة والنون والناء . في نحو ، أعد و نعد و تعد ، وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملاً على يَعِد ، لئلا نختلف طرق تصاريف السكامة ، فكذلك هاهنا ، حُذفت الهمزة في ( يُؤَوّمُون ) فبق ( يُقُومُون ) على وزن ( يُفعِلُون ) ، ثم نقلت السكسرة من الواو إلى ما قبلها فسكنت الواو وانكسر ما قبلها ، فقلبت ياء فصار ( يُقيمُون ) على وزن ( يُفعلون ) .

[\/\]

و ﴿ الصَّلَاةُ ﴾ أَصلُها ﴿ صَلَوَةُ ﴾ على وزن ﴿ فَعَلَةُ ﴾، فتحرَّ كَتِ الواوُ وانفَتَتَع ما قَبْلَها فقلُبتُ أَلفاً ، والدليلُ على أنها منقلبةٌ عن واوٍ قولُهم فى جمعها ﴿ صَلَوَاتَ ﴾ وكتبُوا الصلاة (١) بالواو على لغة الأعراب . لأنّهم يَنْخُون بها نحو الواو(٢) .

## قوله تعالى : « يُوقِنُون » (٤)

أصله ( يُؤَ أُقِنُون ) على وزن ( يُؤَ فَعِلُونَ ) من اليقين . يُقال : أيْقَن يُوقِنُ وأصله ( يُؤَيْنِ )، فبقيتِ الياه ساكنة مضموماً وأصله ( يُؤَيْنِ )، فبقيتِ الياه ساكنة مضموماً ماقبلها ، فقُلبت واواً ، كقولهم : مُوسِر " . وأصله ، ميسير " لأنه من اليسر ( ") إلا أنه لما وقعت الياه ساكنة مضموماً ما قبلها ، قُلبت واواً . وكذلك ، مُوقِنُ ، أصله ، ميثن " ، فقلبت الياء منه واواً ( أله بينا .

وهذا قياسٌ مُطَّردٌ في كلُّ ياءِ ساكنةٍ قبلُها ضَّةٌ ، ونظائرهُ كثيرةً .

قوله تعالى : « أُولئِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهِم » (٥)

<sup>(</sup>١) (الصلوة) ب .

<sup>· ( (4.) (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) (لأنه من اليسر) أ.

<sup>(</sup>٤) ( فقلبت الواوياء ) أ

﴿ أُولاً ۚ ﴾ ﴿ اللَّهُ ۚ إِشَارَةٍ ، ويَصْلُح للجَاعَةِ وَالْمَادَكِ وَالْمُؤْنِثِ ، وَهُو مَبْنِيُّ لأَنَّهُ أَشْبَهَ الحرفَ وتضمَّنَ مَعْنَاهُ ، وإنما بُنِيَ على حركة إلالتقاء الساكنين ، وكانت الحركةُ كُسرةً ، لأنَّهَا الأَصْلُ في التقاءِ الساكِنَيْن ، ومَوْصِعُهُ الرفعُ لوجهين .

أحدُهما أنه مبتدأ ، و (على هدى) خَبرُهُ .

والثاني أن يكون خبر (الذبن يؤمِنُونَ) إدا جُعلَ (الذين) مبتدأ، والكاف للخطاب ولاموضع لها من الإعراب، وواحد (أولاء) إذا كان لجماعة ِ اللذكرِ (ذا)، وإذا كان لجماعةِ المؤنّثِ ﴿ ذِي وَذِهْ وَنِي وَمَا ﴾ .

قوله تعالى: « سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُم » (٦) ﴿ سُواءٌ ﴾ مرفوع لوُّجْهَيْنُ :

أحدهما : أن يكون مبتدأ و (أَنْدَرَتُهُم أُمْ لمَ تُنْذُرُهُمْ ) خَبَرَهُ . كَقُولُمْ : سُواء عَلَى ٓ أَقُمْتُ أَمْ قعدتُ .

فإن قِيل: الجلة إذا وَقَعَتْ خبراً للمبتدإ وجب أن يعُودُ منها ضمير الى للمبتدإ، وليس في الجلة الواقعة خبراً للمبتدإ هَاهُنا ضميرٌ يعودُ إلى المبتدإ. قلنا: هذا الكلامُ محمولٌ على المعنى ، والتقدير ، سواء عليهم الإندار ُ وتركُه ، وسواء على القيامُ والقعودُ ، ونظيرُ تنزيلِ الفعل هنا منزلةَ المصدر . قولهم : تَسْمَعَ بالمُعَيَّدِيُّ خيرٌ من أَن تَرَاهُ . فإنه مُنزَل مَنْزِلَة ( سَمَاعَك ) ، وإذا تَنزَّل الفعلُ في هذا الكلام منز لَةِ المُصدرِ كَانَ ( سواءٍ ) خبراً مقدماً في المعنى ، وإن كان مبنداً في اللفظ ِ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَعَنَى الْخَبَرِ مُتَصُوَّرٌ فَيَهُ وَهُو الْاسْتُواءَ ، وَمَعْنَى الْمُخَبِّرُ عَنْهُ مُتُصُوَّرٌ ۖ في الإندار وتركه ، والقيام والقُعُرد كقولك : الإندارُ وتركه مُسْتويان علمهم ، [Y/Y] والقيام والقمودُ مُسْتَوِيَانِ على "، والجلةُ من المبتدإ وخبرِه في موضع رفع لأنه خبرُ ( إِنَّ ) . والهمزةُ في ( ءأندرتهم ) لفظها لفظُ الاستفهام ومعناها الخبرُ ؛ فإن الاستفهامَ يَرِدُ فَي كَلَامِهِم وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَابَرُ ، كَمَا يَرِدُ الْخَابَرُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْاستفهامُ .

(١) (أولئك) ب

كقوله تعالى:

(وتلك نعمة تمنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَني اسرَائِيلِ)(١)

وتُسَمَّى هذه الهمزَةُ هَرْزَة النسوية ، ولا تسكونُ النَسْوِيةُ إِلاَّ مع (أَمْ). وتُعَيتُ هُرْةَ النسوية ، ولا تسكونُ النَسْوِيةُ إِلاَّ مع (أَمْ). وتُعَيتُ هُرْةَ النسويةِ لأنّك إذا قُلْتَ : أزيدٌ عِندكَ أم عرو ، فقد استَو يَا عِندك في أَنْك لا تدرى أَيْهُما عنده ، مع تَحقق (٢) وجُودِ أحدهما ، وها هُمَا استوكى الإنذارُ ونركه في حقّ من سبق في علم الله أنّه لا يُؤمِنُ .

والثانى: أن يكونَ (سُواء)، رفوعاً لأنه خبرُ (إن) وما بعدَ ه فى موضع رفع بغمله ، لأن (سواء) فى معنى اسم الفاعل ، واسمُ الفاعل إذًا وقعَ خبرا عَمِلَ عَمَلَ الفعلِ ، والتقدير فيه ، إن الذين كَفَرُوا مُسْتُو عليهم الإنذارُ وتركه .

ويجوز فى (أندرتهم) سِتَّةُ أَوْجهٍ .

الأول : ( أأنذرتهم ) يهمزتين .

والثانى : (أاندرتهم) بتحقيقِ الأُولَى وتَخفيفِ الثانيةِ ، بِجَعْلُمِهَا بَيْنَ بَيْن .

والثالث: (أَأُ نَدْرَتُهُمُ ) بإدخال ألف مِين الْهَمْزُ رَبُّيْنِ وَتَحْقَيْقِهِمَا .

والرابعُ: (أَااندرتهم) بإدخالِ أَلفٍ بين الهمزتين، وتحقيقِ الأُولَى وتَحفيفِ الثَّانيةِ بِجَعْلُها بَيْن بَيْن.

والخامسُ: (عَلَيْهِمَ انْدَرْتَهُم ) بِحذفِ الْهمزةِ الْأُولَى، وإلقاءِ حركَتِها على الميمِ. والسادسُ: (أنْذَرْتَهُم ) بهمزةٍ واحدةٍ .

فأمّا (أأندرتهم) بهمزتين . فعلى الأصل ، لأنّ الأولَى همزةُ الاستفهام والثانية ممزةُ أفعل . وهذا الوجهُ عَيْرُ مُغْتَارٍ ، وإن كان هو الأصل لِمَا فِيهِ من اسْتِثْقَالِ الجُعْمِ بَيْنَ هَمْزُتَيْنِ ، وهو صعب على اللسانِ ، ولهذا لم يكن من لُغَةِ أهلِ الحجازِ .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢١

<sup>(</sup>۲) (تحقیق) ب

وأما الثانى: وهو تَعْقِيقُ الأُولَى وجَعْلُ الثانية ِ بَيْنَ ۖ بَيْنَ ، فهو قَوِى فَ القياسِ لأنّ به يزولُ استثقالُ الجمع بين الهَمْزَ تَدَيْن ، وجعلُ الثانية ِ بَيْنَ أَوْلَى مِنْ الأُولَى لِأَنَّ بها يقعُ الاستثقالُ ، ولهذا أجمعُوا على ذلك في ( آمَن ) وما أَشْبَهَهُ .

وأَمَّاالْنَالَثُ: وهو ( أَاأْنَدْرَتُهُم ) بإدخالِ الْأَلْفِ بِينَ الْمُمْزَ تَبُنُ وَتَعْقِيقُهُمْا فزادُوا الْأَلْفَ استثقالاً لاجْمَاعِ الْهَمْزُ تَدَيْنِ كَا زَادُوهَا لِلْفَصْلِ فِي تَأْكِيدُ فَعَلَ جَمَّاعَةِ النسوة نحو ، اضْرِبْنَانً بِانسُوة .

[1/٨]

وَأَمَا الرَابِعِ : ( آ أَنَدَرَبُهُم ) بإدخال ألف بَيْن الهَمْزَتَيْن وتحقيق الأُولَى ، وتخفيف الثانية بِجِمُلْمِا بَيْن بَيْن فإنما خففوا الثانية بجِملها بين بين لأنهم أرادوا التخفيف من جِهَتَيْن .

وأما الخامس: وهو (عليهم النبريهم) بحدف الهمزة الأولى وإلفاء حركتها على السماكن قبلها، على الميم حدفوا الهمزة الأولى تخفيفاً، وأَلْقُوا حركتها على السماكن قبلها، لأنّ مِن عادّ بَهِم إذا خَفْفُوا الهمزة بالحدف وقبلها ساكن أن يُلْقُوا حَرَكتُها عليه. كقولهم: مَنَ أَبُوكَ، وكم إبلك، وما أَشْبَهَ ذلك.

وأما السادس: وهو (أنذرتهم) بهمزة واحدة ، فعلى حدف همزة الاستفهام ، وهو ضعيف في كلامهم (١) وإنما جاء في الشِّير ، كقول الشاعر :

٦ - شُعيثُ بنُ سَهُم اللهُ شعيث بن مِنْقَرِ (٢)

أراد: أَشْعَيْثُ ؟

وكقول الآخر:

## ٧-بسبع رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمُّ بثمان (٢)

<sup>(</sup>١) ب: (القياس)

<sup>(</sup>۲) الشطر الثانى لبيت من شواهد سيبويه ٤٨٥/١ ، وهو للأسود بن يعفر التميمي. وصدره: لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا

<sup>(</sup>٣) الشطر الثانى لبيت من شواهد سيبويه ٤٨/١ وهو لعمر بن أبى ربيعة . وصدره : لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا

أراد: أيسَبع ٢

قوله تعالى: « خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلوبهمْ وعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى أَلْهِمُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ » (٧)

إنما وَحَّد ﴿ سَمُّهُم ﴾ ولم يجمعُه كقلوبهم وأبصارِهم لثلاثة ِأُوْجهٍ .

الأول: أن السَّمَ مَصْدَرُ والمصدرُ اسمُ جنسٍ يَقَعُ على القليلِ والكنير، ولا يفتقر إلى التننيةِ والجمع .

والثانى: أن يُقدَّرَ مضافٌ على لفظ ِ الجمع ِ ، والتقدير ، على مَوَاضِع ِ سَمْعِيم . مُغذِفَ المضافُ ، وأُقِيمَ المضافُ إليه مَقَامَهُ .

والثالث: أن يكونُ اكتنى باللفظ المفردِ لَمَّا أَضَافَهُ إلى الجمع . لأن إضافَتَه إلى الجمع يُمُسَلَم بها أنَّ المُرادَ به الجمعُ وهوكثيرٌ في كلامهم وأشعارهم. قال الشاعر:

٨ في حَلْقِكُم عظمٌ وقد شَجِينا(١)

أى: في حُلُو قديم .

وقال الآخر :

٩ - كُلُوا في بعض بطنِكُمُ تعِفُّوا(٢)

أى : فى بعضِ بطُو نِكم .

وضَّعَفَ سيبوَيه هذا الوَّجه وَزَعم أن هذا إنما يجي، كثيراً في الشَّعْرِ ، وليسَ كَذَلِكَ لِيَجِيتُه كثيراً في كتابِ اللهِ تعالى :

( لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ )(٢)

<sup>(</sup>۱) الشطر الثانى لبيت من شو اهدسيبويه ۱۰۷/۱ و هو للمسيب بن زيد بن مناة الغنوى . و صدره : لا تنكر القتل وقد شُهينا

<sup>(</sup>٢) هذا الشطر الأول لبيت من شواهد سيبويه ١٠٨/١ ولم ينسبه لقائل ، وعجزه : فإن زمان كم زمن خميص ُ

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٤٣

وقال تعالى :

( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرِهُمْ ) (١)

وقال تعالى :

(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ) (٢).

ومنْ قرأ بإمالة ِ ﴿ أَبْصَارَهُم ﴾ فَلِمَـكَانِ كسرةِ الرَّاءِ ؛ فإنَّ الراء إذا كانَتْ مُكسورةً ، جَلَبَتِ الْإِمَالَةُ ، وإذا كانتْ مَضْمُومَةً أَوْ مَفْتُوحَةً مَنَعَتِ الْإِمَالَةَ ، وإنْ وُجِدَ سَبَبُهُا . وَمَنْ قَرَأَ ﴿ غِشَاوَةٌ ﴾ بالرَّفع ِ ؛ فلأنَّهُ مبتدأ وخبرُه الجارُّ والمجرور قبله ، ومن قرأ ﴿ غِشَاوَةً ﴾ بالنصب ِ ، فعلى تقدير ِ فعل ي ، والتقدير ُ ، وجعل على أبصارهم غِشَاوَةً .

قوله تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ » (A) . [1//1]

إِمَا حُرٌّ كُتْ نُونُ ﴿ مِنَ ﴾ لالتقاءِ الساكِنَائِن ، وكان الفتحُ أَوْلَى بها منَ الكسر ، وإنْ كان هو الأصل(٣)، لانكسار الميم قبلَها ، وكثرة الاستمال ، أَلَا تَرَى أَنْهُمْ قَالُوا : عَنِ النَّاسُ ، فَكُسَّرُوا النَّونَ لفتحةِ العَيْنُ قبِلُهَا ، وَجَوَّزُوا كُسرةً النُّون في قولم : مِن ِ ابْنَكِ . لعدم كثرة الاستعالِ ، وإن وُجِدَتِ الكسرةُ قبلها . ﴿ وَالنَّاسُ ﴾ عند سِيبَوَيه ِ أَصله ، أَنَاسُ ؛ لأنه مِن الأنس أو الإنس ، فَحُذُوفَت الممزة ، وبُعِلَت الألف واللامُ عِوصاً عنها كما جُعِلَت عِوصاً عن همزة ( إله ) ووذن

وقيل: أصله ( نُوَسُ ) على وزن ِ فَعَلْ ، من ناسَ يَنُوسُ إِذَا اضطرب. فَتَحَرَّ كُت الواوُ ، وانفتَح ما قبلها فقُلِبَت أَلفاً ، والدليلُ على أن الألف مُنقَلِبَة عن واوٍ ، قولهم في تصغيرهِ : نُوَ يُسُ .

النَّاس ( العال ) لذهاب الفاءِ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ١٥

<sup>(</sup>٣) ( وإن كان هو الأصل ) ب في هامش الصفحة

وذهب الكوفيون إلى أن أصله: نَسَى ما وزن فَعَل (١) من نَسيتُ. فَقَدُّمَتِ اللّهُ إلى موضع العَيْنِ فصارَ نِيساً فَتَحَرَّ كَتِ الباء وانفتَح ما قبلها فَقُلْبِت أَلفاً ، ووزنه (فَلَع ) لِتَقَدِّم اللّام على العَيْنِ .

و ﴿ يقول ﴾ أصله ﴿ يَقُولُ ﴾ على يفعُلُ بضم العَيْنِ ، فنُقِلَتِ الضه عن الواوِ التي هي العَيْنِ إلى القافِ التي هي الفاء لاعتلالها في الماضي ، وهو ﴿ قال ﴾ لأنه الأصلُ في الإعلالِ في الحكلام (٢) ، وَوُحِّد الضمير ُ في الفعل حملاً على لفظ ﴿ مَنْ ﴾ ولو تُجمع في الحكلام (٣) حملاً على والمعنى لكان جائزاً لأنّها تارة بُحْمَلُ الضمير في الفعل على لفظها فَيُوحَدُ ، وتارة يُحْمَلُ على معناها فيُجمع .

قال الله تعالى :

( وَمِنهم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِليكَ )

وقال في مَوْضِع آخَرَ :

(ومنهُم مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ )(٥)

قوله : « يُخَادِعُونَ اللهَ » (٩)

رُجْمُلَةٌ فِعْلِيةٌ فَى موضع نصب على الحال مِنْ (مَنْ) وَبَجُوزُ أَن تَكُونَ جَمَلةً مُسْتَأْنَفَةً فَلا يَكُونُ لها موضع من الإعراب.

قوله تعالى : « وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم » (٩) وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم » (٩)

<sup>(</sup>١) (على وزن فَعَلَ ") ب

<sup>(</sup>٢) (في الكلام) ب

<sup>(</sup>٣) ولوجمع (الضمير في الفعل) ب

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ٤٢

فَن قرأ : ﴿ يُخَادِعُونَ ﴾ بالألف أراد به ازْدُواجَ الْكلام والمطابقهِ لأَن قبله ﴿ يُخَادِعُونَ ﴾ لِيُطابِي لفظُ المنفي لفظَ المُثْبَتِ ، لأنَّه َ نني بقولهِ : ومايُخادِعُونَ ، ما أَثْبَتَ لَهُم بقولِهِ : يُخادِعُونَ الله َ . ومعنى ﴿ يُخادِعُونَ الله َ ) أَى ، يَفْعَلُونَ فِعْلَ المُخادِع ، وإن كان الحقُ تمالى ، لا يَخنى عليه شيء في الأرض ولا في السَّماء . المُخادِع ، وإن كان الحقُ تمالى ، لا يَخنى عليه شيء في الأرض ولا في السَّماء . وقيل : يُخادِعُونَ الله ، أَى ، يخادُعُونَ نَبِيَّ الله ِ . فَحُذِفَ المضافُ وأُقِيمَ المضافُ إليه مِقَامَةُ ، كقوله تمالى :

( وَأُشْرِبُوا فِي تُقلُوبِهِمُ العِجْلَ ) (١) أَيْ وَالْمُوبِهِمُ العِجْلَ ) (١) أَي، حُبَّ العِجْلِ . وكقوله تعالى :

( وَاسْأَلِ القرية التي كُنَّا فيهَا والعيرَ التي أَقْبَلْنَا فيهَا ) (٢) أى ، أهْلَ القريةِ وأهْلَ العِيرِ وهذا كثيرُ في كلامهم .

قوله تعالى : « بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون » (١٠)

«الباء» تَتَعَلَّقُ بفعل مُقَدَّرٍ ، والتقديرُ ، ولَهُمْ عذابُ أَلِيمُ استَقَرَّ لَمَ بما كانوا يَكْذِبُون و ﴿ مَا ﴾ مع الفعل بعدَها في تقديرِ المصدرِ ، والتقديرُ ، بكوْرَنهم يَكْذِبُون. و ﴿ يَكْذِبُون ﴾ جُملةٌ فعليةٌ في موضع نصبٍ ، لأنّها خبرُ كان. وفي ﴿ يَكُذِبُون ﴾ . قراءتان ، التَّخفيفُ والتَّشْدِيدُ ، فالتخفيفُ من كَذَب ، والتشديدُ من كذّب أبلغ من كَذَب ، لأن مَنْ كَذَب الرُّسُلُ فقد كذَب أيضا.

> قوله تعالى : « و إِذَا قِيلَ لَهُمْ » (١١) « إذا > ظرفُ زمانٍ مُسْتَقْبُلٍ ، وهو مَبْنِيُ لثلاثة ِ أَوْجهٍ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٩٣

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸۲

الأولُ: أنَّهَا تَضَمَّنَتْ مَعْنَى الْحَرْفِ ، لأَنَّ كُلُّ ظَرِف الْابُدُّ فَيهِ مِن تَقَديرِ حرفٍ وهو (ف) ألا ترَى أنْكَ إذا قُلْتَ : صُنْتُ يَوْماً ، وقُبْت كَيْلَةً أَى ، صُنْتُ فِي يوم ، وقُبْتُ في ليلةٍ . فلمّا لم يَجُرُ هاهُنَا فيه تقديرُ (في) فَكَأَنَّه قد تَضَمَّنَ في يوم ، وقُبْتُ في ليلةٍ . فلمّا لم يَجُرُ هاهُنَا فيه تقديرُ (في) فَكَأَنَّه قد تَضَمَّنَ مَعْنَى الحرف ، وجَبَ أَن يكونَ مَبْنِيًّا .

والثانى: أنه لا يفيدُ مع كلةٍ واحدةٍ كما أنَّ الْحَرَفَ لا يفيدُ مع كلةٍ واحدةٍ ، والحرفُ مَبْنيُ فكذلك ما أشبَهَهُ .

والثالثُ ،أنه تضمَّن مَعْنَى حرفِ الشَّرطِ، والاسمُ مَتَى تَضَمَّن مَعْنَى الحرفِ، وَالاسمُ مَتَى تَضَمَّن مَعْنَى الحرفِ،

واختلَفُوا في العامل فيه ، فَمِنْهُم من ذَهَبَ إلى أَنَّ العاملَ فيه (قِيلَ). ومنهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّ العاملِ فيه ِ فعلُ دلَّ عليهِ الكَلاَمُ.

قال: ولم يَجُزُ أَنْ يَكُونَ العاملُ فيهِ ( قِيلَ ) لأنّهُ مضاف اليهِ والمضاف إليهِ لا يَعملُ في المضاف إليهِ

ومِنْهُمْ مَنْ ذَهُبُّ إِلَى أَنَّ العاملَ فيه ﴿ قَالُوا ﴾ وهو جوابُ ﴿ إِذَا ﴾ .

و ﴿ قَيلَ ﴾ أَصْلُهُ ﴿ قُولَ ﴾ فَنُقِلَتِ الكَسرةُ مِنَ الْوَاوِ إِلَى الْقَافِ فَأَنْقُلَبَتِ الكِسرةُ مِنَ الْوَاوِ إِلَى الْقَافِ فَأَنْقُلَبَتِ الوَاوُ يَاءَ لِسَكُونِهَا وَانكِسَارِ مَا قَبْلَهَا .

وقرِي وإشام أَلْقَافِ الصَّمَّةَ ، تَنْبِيها وَالإَشامِ عَلَى أَصَلِ الْكَلَّمَةِ .

وُحُكِي عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ إِخْلاَصُ ضَمَّةِ القَافِ، وَحَذْفُ كَسرةِ الواوِ، وَحَذْفُ كَسرةِ الواوِ، وإِبْقَاءِ الواوِ على حَالِها.

و ﴿ لَهُمْ ﴾ في مَو ضِع رَفْع بقيل ، لأَنَّهُ مفعولُ مَالَمْ 'يَسَمَّ فَاعِلُه .

قوله تعالى : « إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ » (١١)

< مَا » مِنْ « إِنَّمَا » كَافَّةُ ، وليسَ لِلْجُمْلَةِ بعدَها مَوْضِعُ مَن الإعرابِ.

<sup>(</sup>١) (والمضاف إليه لا يعمل في المضاف) ب

وزَعَمَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّ لَمَا مُوضَعاً مِن الإعرابِ وهو الرفعُ بِخَبَرِ (إِنَّ) وذلك غَلَطُّ : لأَنَّ (مَا) كَفَتَ (إِنَّ) عن العمل ، فلا تعمل نصباً ولا رفعاً ، لا لفظاً ولا موضعاً ، و «ما » تأتى في كلامهم على وُجُوهٍ كثيرةٍ ، وقد أفر دنا فِيها كتاباً .

و ﴿ نَحْنَ ﴾ ضَمَيرُ مُرَفُوعُ (١) مُنْفُصِلُ ، وهُو مَبْنِي ۚ لَأَنَّهُ مُضْمَرُ ، وَبُنِيَ عَلَى حَرَكَةً لِالنقاءِ الساكِنَيْنِ ، وبُنِيَ عَلَى الضَّمِ لَأَنَّه يَقَعُ لِلْجَمْعُ والواوُ مَن عَلَاماتِ الجُمْعِ ، والضَّمُ أُخُو الواوِ فَكَانَ الضَّمُ أُوْلَى .

وقيل: هُو َ مِنْ عَلَامَاتِ المرفُوعِ لَخَرِّكَ بِمَا يُشْبِهُ الرَّفْعَ وهو الضَّمُّ، وقد قِيل [٧/٩] فيه عدةً أَقَاوِيل<sup>(٢)</sup> .

> قوله تعالى: « أَلَا إِنَّهُمْ أُهُمُ المُفْسِدُونَ » (١٢) « ألا » حرفُ استفتاح ، وَكُسِرَتْ ( إِنّ ) لأنَّهَا مُبْتَدَأَةٌ .

ويجوزُ أَنْ تَفْتَح إِذَا جَعْلْتَ (أَلاً) بمعنى ، حقًا . و ﴿ هُمُ الْمُفْسُدُونَ ﴾ يجوزَ أَن يكونَ ( هُمْ ) مبتدأً . و ( للمُفْسُدُونَ ) خبراً ، والجلةُ من المبتدإ والخبرِ في موضعِ رفع ٍ لأنتها خبرُ ( إِنَّ ) .

ويجوزُ أَنْ يَكُونَ ( هُمْ ) فصلاً لا موضعَ لها مِنْ الإعرابِ ، أو تكونَ توكيداً لِلْهَا والميمِ في ( إِنَّهُم ) ، و « والمفسدون » خبر ( إن ) .

قوله تعالى : « كما آمنَ النَّاسُ » (١٣)

« الكافُ » فى (كما ) فى موضع نصب لأنّها وصفُّ لمصدر تَحْذُوف ، وتقديرهُ ، آمِنُوا إِيمَاناً كَمَا آمَنَ الناسُ . و ﴿ مَا » هَا هُنا مصدريَّةٌ وتقديرُهُ ، كَإِيمَان الناس .

<sup>(</sup>۱) (ضمير رفع) ب

<sup>(</sup>٢) (وقد قيل فيه عدّة أقاويل) أ

وكذا القول في قولِهِ تعالى :

« كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ » (١٣)

قوله تعالى : « وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ » (١٥)

ديممهون » (۱) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الهاء والميم (۲) في (يَمُدَّهُمْ ) والعاملُ فيه الفعلُ ، وهو (يَمُدُّ ) ، وتقديرُه : يَمُدُهُمْ عَمِهِينَ وإن شئت (عَامهِينَ ) فقد قالوا عَمِهُ فهو عَمِهُ وعامهُ إذا تَحَيَّرَ .

قوله تعالى : « ٱشْتَرَوُا الضَّلَالةَ » (٦)

أصل ﴿ اشْتَرَوا ﴾ اشْتَرَيُوا ، فَتَحرَّ كَتِ الياهِ وانْفَتَحَ مَا قَبْلُهَا فَقُلِبَتْ أَلَهَا ، وَكَانَ حَذْفُهَا أَوْلَى لِأَنَّ الواوَ وَخَذِفَتِ الأَلِفُ لِسِكُونِهَا وَسُكُونِ واوِ الجَمْ بِعَدَهَا ، وَكَانَ حَذْفُهَا أَوْلَى لِأَنَّ الواوَ وَخَلَتْ لِمَعْنَى ، والأَلْفُ مَا دَخَلَتْ لِمَعْنَى ، فَكَانَ حَذْفُهَا أُوْلَى .

وقيل: اسْتُنْفَلَت الضَّهُ على الياءِ فُحدْفَتْ تَخْفِيفاً ، فاجتمع ساكنانِ الياء والواوُ ، فَحدْ فَت إلياء لالتقاءِ السَّاكِنينِ ، وكانت أو لَى بِالحَدْف لِمَا قَدْ بَيَّنَا (٢) في الوجه الأول وهو أقْيسُ القَوْلينِ ، وحُرُّ كَت الواوُ لالنقاء السَاكنينِ ، ولَمْ تُحرَّكُ بالكسر على الأصلِ في التحريك لالتقاء السَاكنين ، فَرْقاً بَيْنَ واو الجمع ، والواو الأصليّة ، نحو ، لو استَطعنا ، وكانت الضمة أو لي لئلاثة أو جه :

الأولُ: أنَّهَا وَاوُ جَمِّ ، فَضُمَّتْ كُمَّا ضُمَّتِ النُّنُونُ فِي ( نَحْن ) .

والثانى: أُنَّهَا حُرُّ كَتْ بَمْثُلِ حَرَكَةِ اليَّاءِ الْمُحَدُّوفَةِ قَبْلُهَا .

والثالث: لأنَّ الضمةَ في الواوِ أخفُّ من الكسرة التي هِيَ الأصلُ ، لأنَّها مِنْ جِنْسِهَا .

<sup>(</sup>١) (يعمهون) ب

<sup>(</sup>۲) (والميم) ب

<sup>(</sup>٣) ( لما قدمنا في القول الأول ) ب

وقد قرئ بالكسرِ على الأصلِ ، وقُرِئ بالفتحِ طلباً للخِفَّةِ ، وأجاز الكسائى همزها لانضِهَامِها وهو ضعيفُ لأن الواوَ إِنَّماَ تُقْلَبُ هَمْزَةً إِذَا انضَمَّتُ ضَمَّا(١) لأَزِماً ، وهذه ضَمَة عارِضة لالتقاء الساكِنَيْن ، فلا تُقْلَبُ لأَجْلِها همزةً . '

قوله تعالى : « مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَادَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بنُورهِمْ وتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لا يُبْصِرُونَ » (١٧)

إِنَمَا قَالَ : ﴿ اسْتُوْقَدَ ﴾ و﴿ ماحوله ﴾ (٢) بالإفرادِ . نم قال : ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ [١/١٠] وَتَرَ كُهُم ﴾ بالجمع ، لأَنَّهُ نزَّلَ ( الَّذِي ) منزلةَ ( مَنْ ) ، و ( مَنْ ) يُرَدُّ الضمير إليها تارة بالإفراد ، وتارة بالجمع ، ونظير هذه الآية . قوله تعالى :

(والذِي جَاءَ بالصِّدْقِ وصَدَّقَ بِه)

بالإفراد، ثم قال:

( أُولئك هم المتقون) (") بالجم .

و « استوقد » فيه وجهان :

أحدهما: أَنْ يَكُونَ ( اسْتَوْقدَ ) بَعْنَى ( أَوْقَدَ ) كَاسْتَجَابَ بَمْنَى أَجَابَ فَيَكُونَ مُتَعَدِّيًا إلى مفعولٍ واحدٍ وهو قوله: ناراً .

والثانى: أن تكونَ السِّينُ فيه للطَّلَبِ فيكونُ متعدًياً إلى مفعولين ، والتقدير ، اسْتُوْقَدَ صَاحِبَهُ . فصَاحِبُهُ المفعولُ الأولُ ، وناراً المفعول الثانى ، ﴿ فَلَمَا أَضَاءَتَ ﴾ أَصْلُهُ ، ﴿ لَمَا ﴾ ظرفُ زمانٍ ، والعاملُ فيه ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِم ) . و ﴿ أَضَاءَتْ ﴾ أَصُلُهُ ، أَضُو أَتْ . لأنّهُ مِنَ الضَّوْءِ ، إلاَّ أنّهم نَقلُوا فتحة الواوِ إلى ما قبلها ، وقلبتُ أَلْفاً لتحرُّ كِهَا فِي الأَصلِ وانْفِتَاحِ ما قبلها الآنِ ، فصارَ ، أضَاءَتْ . و ﴿ مَا ﴾ اسمُ لتحرُّ كِهَا فِي الأَصلِ وانْفِتَاحِ ما قبلها الآنِ ، فصارَ ، أضَاءَتْ . و ﴿ مَا ﴾ اسمُ

<sup>(</sup>١) (ضمة) ب

<sup>(</sup>۲) (وماحولها) ب

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٣٣

موصول معنى الذى . و ﴿ حَوْلَهُ ﴾ الصَّلَةُ ، وهو فى تقدير الجملةِ ، و ﴿ ما ﴾ فى مَوْضِعِ نَصْبِ لأَنّهُ مفعولُ أَضَاءَتْ ؛ وأضاءتْ ، يكونُ لازماً ، ومتعدياً ، والأفعالُ التى تَـكُونُ لازمةً ومتعديةً تُنيَّفُ على ثمانينَ فِعْلاً .

و ﴿ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ جملةٌ فعليةٌ منفيةٌ في موضع نصب على الحال من الهاء والمبيرين .

قوله تعالى : « تُصمُّ بُكْمُ عُمْىُ » (١٨)

﴿ صُمُّ ﴾ جمعُ أَصَمَّ ، و ﴿ بُكُمْ ﴾ جمعُ أَبْكُم ، وعُنَى جمعُ أَعْمَى . وهو مرفوعُ لأنه خبرُ مبتدا ٍ محذوف ٍ ، وتقديرُه ، هُمْ صُمُّ ، هُمْ أَبُكُمْ كُعْنَى (١) . وقد قرُى أَبالنصب ِ لوجهَين :

أحدُهما: على الحالِ من الهاءِ والميمِ في (تَوَكَهُم). والثاني: على تقديرِ (أعني).

قوله تعالى : « أَوْكَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ » (١٩)

« أَوْ ﴾ هاهنا للإِباحة ، والكاف من (١) ﴿ كَصَيَّب ﴾ في موضع رفع بالعطف على الكاف في قوله تعالى : ﴿ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتُوْقَدَ نَاراً ﴾ لأنه مرفوع لكوْنه خبراً لِقَوْلِهِ مَثْلُهُم . وتقديرُه ، مَثْلُهُم كَمْثُلِ أَصْحَابِ صَيِّب ، فَحُدُف المَضاف في المُضاف إليه مَقَامَه ، والدليلُ على صحة هذا التقدير قوله تعالى : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُم فَي الدَّاهِم ﴾ فَعَوْدُ هَذَا (٣) الضَّير يَدُلُ عَلَى صِحَّة هذا التقدير ، وأصل أصابِعهُم في آذَانهِم ﴾ فعَوْدُ هَذَا (٣) الضَّير يَدُلُ عَلَى صِحَّة هذا التقدير ، وأصل رسيب صيوب ، لأنه من صاب يَصُوبُ إذا نزل ، ووز نه عند البَصْريين ( فَيْعِل ) إلا أنه لمّا اجْتَمْعَتِ الياء والواو ، والسابق مِنْهُمَا سَاكِن قَلَبُوا الواو

<sup>(</sup>۱) (هم صم بكم عمى) ب

<sup>(</sup>٢) (نی) ب

<sup>(</sup>۳) (هذا) ب

ياء ، وَجَعَلُوهُما ياء مُشَدَّدَةً ، وأصلُه عند الكوفيين (صَوْيِب) على وزن (فَعْيُل) فقلَبُوا وأَدْغَمُوا ، وفي المسألة كلامٌ طويلٌ ذكرناهُ مستوفًى في كتابِنا الموسوم [٢/١٠] بالإنصاف في مسائل الخلاف<sup>(١)</sup> .

قوله تعالى : « فِيهِ طُلُمَاتٌ ورَعْدٌ وبَرْقٌ يَجْعَلُون أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِم مِنَ الصَّوَاعِق حِذَرَ المَوْتِ» (١٩).

« فيه ظُلُمَاتُ » جملة (١) في موضع جرّ على الوصف لِصَيّب ، و « يَجْمَلُونَ أَصَابِعَهُم » جملة فعلية في موضع جرا صفة لِأَصْحَابِ المقدّر ، والعائد من الصّفة إلى الموصوف هو الضمير الذي هو الفاعل . و « حَذَرَ المَوْتِ » منصوب لأنّة مفعول له ، والعامل فيه ( يَجْعَلُون ) والتقدير ، يَجْعَلُون أَصَابِعَهم في آذَانِهم من الصواعق لِحَذَرِ الموتِ ، نُخذِفَ اللّه مُ ، فاتّصَلَ الفعل به فنصَبّه .

قوله تعالى : « يَكَادُ البَرْقُ » (٢٠)

﴿ يَكَادَ ﴾ مضارعُ كَادَ ، وهو فعلٌ منَ أَفْعَالِ المُقَارِبَةِ يَنْفِي فَى الإِيجَابِ ويُوجِبُ فِى النَّنْفِي، تقول : كَادَ يَفْعُلُ كَذَا ، إِذَا قَارَبَ الفعلَ ولمْ يَفْعُلْ. وما كَادَ يَفْعُلُ كَذَا إِذَا فَعَـلَهُ بِعدَ إِبْطَاءٍ .

قالَ اللهُ تعالى :

( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون )(٢)

أَى ، فَعَلُوا الذَّبْحَ بَعْدَ إِبْطَاءٍ ، وأصل كَادَ يَكَادَ ، كَوِد يَكُود . مثل ، خَافَ يَخَافُ أصلُهُ ، خَوِفَ يَخْوَف ، فَقُلِبَتِ الواوُ فِي الْمَاضِي أَلِمَا لَنحرُ كِهَا وانفتاحِ ۗ

<sup>(</sup>١) المسألة ١١٥ - ٢٩/٢ الإنصاف

<sup>(</sup>٢) (فيه ظلمات جملة) أ

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٧١

ما قبلها ، وَقُلِبَتْ فِي المصارعِ أَلْهَا لأنَّهم نَقَلُوا حَرَكَتُهَا إِلَى مَا قَبِلَهَا فَتَحَرَّ كَتْ فِي الْأُصِلِ وَانْفُتَحَ مَا قَبْلُهَا الآنَ .

قوله تعالى : « كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشُوْا فِيه » (٢٠).

« كُلَّمًا ﴾ كلة مركبة من (كلّ ) و (مَا) وتُفيدُ التَّكْرُ ارَ وتَقْتَضِي الجوابَ، وهي منصوبة لأنَّها ظرف رَمانٍ ، والعامل فيها جوابُها وهو ، مَشَوْا .

قوله تعالى : « يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ » (٢١) .

< یا >حرف نداء ﴿ وأَيْ ﴾ اسم مُنادَى مضموم ، و ﴿ هَ ﴾ تَنْبِيه وَقَعَ بَانِنَ السُنَادِي والثُنَادَى .

« والناسُ » وصفُ « أَى » ، ولا يَجوزُ فيه النصبُ على الموضعِ لأنَّه المقصود بالنِّدَاءِ ، وَلَهٰذَا لا يَجُوزُ حَذَفُهُ ، بخلافِ غَيْرِه من الأَوْصَافِ .

وذَهَبَ أَبُو عُثْمَانَ الْمَازِنِي<sup>(١)</sup> إلى أنّه يجوزُ فيهِ النَّصْبُ حلاً على الموضعِ، كقولم: يا زيدُ الظريفَ بالنصبِ حلاً على الموضع. والأكثرون على خلافهِ.

قوله تعالى : « تَتَّقُونَ » (٢١) .

أصل « تَتَقُونَ » ( نَوْ تَقَيُون ) على وزن ( تَفْتَعِلُون ) من وَقَيْتُ ، وقُلِبِتِ الوَاوُ تَاءَ وأَدْ غَمَتْ فى تَاءِ الاَفْتِعَالِ ، واسْتُثْقِلَتِ الضَّمةُ عَلَى اليَاءِ، فَنُقُلِتْ إِلَى مَا قَبْلُهَا وَحُذِفَتْ لِسُكُونِها وسكونِ واوِ الجمع بعدها ، ووزنه بعد الخذف ( يَفْتَعُون ) لحذف اللام منه .

قوله تعالى : « الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِراشاً » (٢٢) « الذى » يجوزُ أن يكونَ في موضع نصب ورفع .

<sup>(</sup>۱) من العلماء والرواة الموثوق بهم ، له تواليف في النحو والنصريف ، توفي سنة ٧٤٧ هـ (عن نزهة الألبا)

فأمَّا النصبُ فِنْ أَرْبِعَةِ أُوْجُهُ إِ:

الأولُ: أن يكونَ منصوباً لأنَّه صفةٌ (ربَّكم).

في قوله تعالى : « ٱعْبُدُوا رَبَّكُم » (٢١) .

والثانى: أَن يَكُونَ منصوباً لأنَّهُ مَفْعُولُ ( تَتَقَّنُونَ ) .

والثالث: أن يكونَ منصوباً على المدح (١) ، بنقدير فعل .

والرابعُ: أن يكونَ منصوبًا صفةً للِّفظِ اللهِ.

مَن قولِهِ تعالى : « إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٢٠) وأمَّا الرفعُ فَن ثَلَاثَةِ أَوْجُهُ :

الأولُ: أَن يَكُونَ مَرْفُوعاً لِأَنَّهُ خَبَرُ مَبِنَدا مِعْدُوفٍ وَتَقْدِيرُهُ، هُو الَّذِي . وَالثَانِي: أَن يَكُونَ مَرْفُوعاً لِأَنَّهُ مَبِنَدا وَخَبَرُهُ .

« فَلاَ تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا » (٢٢) .

وَكَانَ الْأَصِلُ أَنَ يقول (٢): فلا تجعلُوا لَهُ أَنْدَاداً. ليعودَ منَ الصَّقَة إلى الموصوفِ ذكر اللَّ أنّه أقامَ المُطْهرَ مَقَامَ المُضْمَر للتَّفْخِيمِ.

قال الشاعر:

١٠ ــ لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءُ

نَغَّصَ الموتُ ذَا الغِني والفقيرا <sup>(٣)</sup>

و إِقاَمَةُ المُظْهَرِ مَقامَ المُضَرِّ كثيرٌ في كلامِهم.

[1/11]

<sup>(</sup>١) (على المدح) أ

<sup>(</sup>٢) (يكُقال) ب

<sup>(</sup>٣) نسب سيبويه هذا الجيت لسوادة بن عدى ، وقال الأعلم الشنتمرى : وقيل : لأمية بن أبي الصلت ٢٠/١ سيبويه .

والثالث : أنْ يكونَ مرفوعاً لأنّه ُ صفةٌ لِلَفْظَةِ ( اللهِ ) .

من قوله :

( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعَهِم وَأَبْصَارِهِم ) (٢٠).

قوله تعالى : « وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (٢٢).

أنتم ، ضمير المرفوع المنفصل ، وأصله (أنتمو) تخذِفت الواو تخفيفاً ، والضمير مينه (أن ) ، والتاء للخطاب ، والميم لمجاوزة الواحد ، والواؤ المحذوفة مى واو الجمع .

وقيل: الميم والواؤ جميعاً لجمع التذكير ، كَمَا قَالُوا: (أنتن) فزادُوا حرفَيْنِ لِجمع التأنيث ، وضُمّت الميم التأنيث ، وضُمّت الماء في (أنتمُ ) وضُمّت الميم في (أنتمُ ) توطيداً للواو ، وضُمّت الناء في (أنتمُ ) في التَّنْنِيَة ، وإنْ لَمْ تكنْ في الميم ضمَّة حلاً للتثنية على الجمع ، كما قالوا: تحنُ .

و ﴿ أَنَّمَ ﴾ مبتدأ ، و ﴿ تَصْلُمُونَ ﴾ جملةٌ فعليةٌ في موضع ِ الخبر، والمبتدأ وَخَبَرُهُ في موضع ِ نصبِ على الحال من المصمر في (تَجَعْمَلُوا ).

قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ » (٢٣) .

د الهاه > في د مِثْلِهِ > فيها وجهان .

أُحدُهما: أَنْ تَكُونَ عائدةً على ﴿ عبدِنا ﴾ وتكون ( مِنْ ) لابتدا ِ الغايةِ ، أى ، ابتدئوا في الإِتْيَانِ بالسُّورَةِ مِنْ مِثْلِ محمدٍ .

والثانى: أن تكونَ عائدةً على « مَا نَزَّلْنَا » وهو القُران ، فتكونُ (مِنْ ) زائدةً وهو قولُ أبى الحسن الأخفش ، وتقديرُه ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ، كَا جَاءِ فَى الآيةِ الْأُخْرَى :

( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون ِ اللهِ ) (١١ قوله تعالى : « وأُتُوا بهِ مُتشَابِهًا » (٢٢).

« أَتُوا » أَصلُهُ ( أَتْيُوا ) فاسْتُثُقِلَتِ الضَّمَّةُ على الياء ، فنقُلَتْ إلى التَّاء ، فَبَقَيِتِ الياء ساكنة ، وواوُ الجم بعدها ساكنة ، فاجتمع ساكِننَانِ ، وهما لا يجتمعان ، ففذ فت الياء لالنقاء الساكِنَبْن ، وكان حَذْفُ اليّاءِ أَوْلَى لأَنّها لَمْ تدخَلُ لِمِعْنَى ، فكان حَذْفُ اليّاءِ أَوْلَى لأَنّها لَمْ تدخَلُ لِمِعْنَى ، فكان حَذْفُ اليّاءِ أَوْلَى لأَنّها لَمْ تدخَلُ لِمِعْنَى ، فكان حَذْفُها أُولَى .

و ﴿ مُتَسَابِها ﴾ منصوب على الحالِ مِنَ المُضْمَرِ في ( به )، والعاملُ فيه ( أنوا ).

قوله تعالى : « إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا » (٢٦).

الأولُ: أَنْ تَكُونَ ذَائدةً. أَى ، مثلاً بموضةً ، و ﴿ بموضةً ﴾ بِالنَّصبِ على البدل من ( مَثَل ) .

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ۳۸

<sup>(</sup>۲) (حرف) ب

والثانى : أن تكونَ (ماً) نكرةً بدلاً مِنْ (مَثَلِ) أَى ، مثلاً شيئاً بعوضةً ، أَىْ ، ببعوضةً .

والثالثُ : أن تكونَ بمعنى الذى ، و ﴿ بَعُوضَةٌ ﴾ مرفوعٌ لأنّهُ خبرُ مبتداٍ مُقَدَّرٍ ، وتقديرُه ، الذى هو بعوضةٌ .كقوله تعالى :

( تماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ) (١)

أى هو أحسَنُ .

﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (ما) عطفٌ على (ماً ) الأُولَى أو عَلَى ﴿ بَعُوضَةً ۗ ) إِنْ جَعَلْتَ
 (ماً ) زَائدَةً .

قُوله تعالى : « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ » (٢٦).

«أمّاً» حرفُ فيه طرَف من الشّر ط ، ألا ترَى أنّك تَقُولُ: أمّازيدُ فعالم . فيكونُ المعنى ، مَهْما يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فريدٌ عالم . ولهذا وقع في جوابها الفاء ، والأصلُ في الغاء أن تقع مُقدَّمة على المبتدإ ، إلا أنّها أخرّت إلى الخبر ليثلاً يلي حرف الشّرط فاء الجواب وجُعل المبتدأ عوضاً مِمّا يليه حرفُ الشرط من الفيل ، والدليلُ على أنَّ الفاء في تقدير التقديم قولُهم : أمّا زيداً فأنا ضارب . فينصبُون زيداً بضارب ، و إن كان ما بَعد الفاء لا يعملُ فيا قبلها ، والمبتدأ هاهنا (الذين). و فيعلمُون ، وما بَعْدَهُ الخبرُ .

قوله تعالى : « مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا » (٢٦).

﴿ مَاذَا ﴾ فمها وجهان :

أحدُهما: أن تجعل ﴿ مَاذَا ﴾ بمنزلةِ كَلِمة واحدةٍ للاستفهام ِ في موضع ِ نصب بأرَادَ ، والمعنى ، أيَّ شيءٍ أرادَ اللهُ بهذا المثَل .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٥٤

والثانى: أن تَجْعَلَ (ذَا) بِمَعْنَى الّذِي ، فتكونُ (ماً) فى موضع رفع لأنّهُ مبتدأُ وما بعدَها الخبرُ ، وَلاَ يَعْمَلُ فِهَا (أَرَاد)لأن التقدير ، أَيُّ شَيْءِ الذِي أَرادَهُ اللهُ . فهو مشغولُ بالضّمِيرِ العائدِ إلى الاسمِ الموصولِ ، ولأنّهُ وقع في صِلَة الّذي ، وما بعدَ الاسمِ الموصولِ ، ولأنّهُ وقع في صِلَة الّذي ، وما بعدَ الاسمِ الموصولِ لا يعملُ فيا قبلَه ولا فيهِ .

و ﴿ مُثَلاً ﴾ منصوبٌ من وجهين :

أحدُهما: أن يكونَ منصوباً على النمييزِ.

[1/17]

والثانى: أن يكونَ منصوباً على الحالِ مِنْ ( ذا ) فى ( هذا ) ، والعاملُ فيهِ ، ما في ( هذا ) من معنى الفعل ِ وهو ، أُنَبِّهُ عليه (١) ، أو أُشيرُ إلَيْهِ ، لأن معناهُ الإِشارةُ والتنبيهُ .

قوله تعالى : « وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » (٢٧) « أَن يُوصِل » في موضعهِ وجهان :

> أحدُ هما، أن يكونَ في موضع نصب على البدل من (ما ). والناني : أن يكون في موضع جر على البدل من الهاء في ( به ).

قوله تعالى : « كَيْفَ تَكْفُرُون باللهِ » (٢٨).

﴿ كَيْفَ ﴾ اسم ، وفي الدلاكة على إسْمِيَّتِهَا ، وجهان :

أحدُهما: مَا تُحَكِيَ عَنِ الْعَرِبِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : عَلَى كَيْفَ تَبِيعُ الْأَحْمَرَ يُنْ ِ، فأَنَّهُم قَالُوا : عَلَى كَيْفَ تَبِيعُ الْأَحْمَرَ يُنْ ِ، فأَنَّهُم السمُ .

والثانى: وهُو أَوْجَهُ الْوَجْهَانِى، وهُو أَنْ تقولَ: لا نَخْلُو كَيْفَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ السَّمَا أَوْ فَعلاً أَوْ فَعلاً أَوْ فَعلاً أَوْ فَعلاً أَوْ فَعلاً أَوْ فَعلاً السَّمَا أَوْ فَعلاً مَا كُلَةً وَاحْدَةً ، وَالْحَرْفُ

<sup>(</sup>١) (عليه) ب

لا يَفيدُ مَعَ كُلَةٍ وَاحدةٍ ، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ بِهِ الفَائدةُ فِي النِّدَاءِ ، نحو ، يا زيدُ . مع كُلَةٍ واحدةٍ . واحدةٍ باعتبار الجلةِ المقدّرة لا باعتبار الحرف مع كلةٍ واحدةٍ .

وبَطَلَ أَيضاً أَن تَكُونَ فعلاً ، لأنها لا يخلُو إِمَّا أَن تَكُونَ فعلاً ماضياً أومضارعاً أو أَمراً ، بَطَلَ أَن تَكُونَ على أَملًا لأنَّ الماضي لا يخلُو إِمَّا أَنْ يكونَ على فَعَلَ كَضَرَبَ وذَهَبَ ، أو على فَعلَ كَشَرُ فَ وظرُفَ ، أو على قعلَ كَسَمِعَ وعَلِمَ ، وَكَشِرَ على قَعلَ كَسَمِعَ وعَلِمَ ، وَكَشِرَ على وزن فَعْلَ كَشَرُ فَ وظرُفُ ، أو على قعلَ كَسَمِعَ وعَلِمَ ، و (كيثَ ) على وزن فَعْلَ .

و بَطَلَ أَن تَـكُونَ فعلاً مضارعاً ، لأنّ الفِعلَ المضارعَ مافى أُوّ لِهِ إِحْدَى الزوائدِ الْأَرْبَعِ . الأَرْبَعِ . اللهُ في أُوّ لِها إحدى الزوائدِ الأَرْبَعِ .

وبَطَلَ أَن يَكُونَ أَمراً ، لأنَّ معنَاهَا الاستفهامُ ، والاستفهامُ غيرُ الأَمْرِ .

وإذا بَطَلَ أَن تَكُونَ حَرَفًا أَو فَعَلاً ، تَعَبَّنَ أَنْ تَكُونَ اسْمًا ، وَفَى (كَيْفَ) كَلامٌ طُويلٌ وقد أَفْرَدْنَا فِيهِ كِتَابًا . وموضّعُها هاهنُا نصبٌ على الحالِ بِتَكْفُرُون.

قوله تعالى « فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتِ » (٢٩).

﴿ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ منصوبُ ، وذلكَ مِنْ وَجْهَانِ :

أحدُهما: أن يكونَ منصوباً على البدل من الهاءِ والنون في (سَوَّاهُنَّ).

والثانى: أن يكونَ منصوباً لأنهُ مفعولُ (سَوَّى)، على تقديرِ ، فَسَوَّى مِنْهُنَّ سَبْعَ سَاواتٍ ، فحذف حرف الجرِّ، فصارَ (سَوَّاهُنَّ)، كقوله:

( وَٱخْتَارَ مُوسَى قَوْمَه ) (١)

أَى ، مِنْ قَوْمِهِ ، ثَمَ حَذَفَ حَرَفَ الجَرِّ ، فَاتَّصَلَ (سَوَّاهُنَّ ) بَمَا بَعَدُ ، فَنَصَبَهُ ، وأَعاد الضمير بَلْفَظِ الجَمِّ على السماء ، ولفظها واحد ، لأنّها جمع (سَاوةٍ ) كَبُرَّة وبُرَّ ، وذَرَّةٍ وذَرَّ . فلما مُحَدِفَتِ الهَاء انْقَلَبَتِ الواوُ همزةً لوقُوعِهَا طَرَفاً وقبلها أَلْفُ زائدة .

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٥

وقيل: قُلبَتْ أَلفاً لأن الألفَ التي قبلها زائدةٌ خَفِيَّةٌ ساكنةٌ ، والحرفُ الساكنُ [٢/١٢] حاجزٌ غيرُ حصين ، فكأنهُ قد تحرَّكَ وانفَتَحَ ما قبلها فقُلبَتْ أَلِفاً ، فاجتمع ساكفان وهما لا يَجتمعُان ، فقُلبَتْ المُنقلبةُ همزةً لالتقاء الساكنيْن ، وكان قُلْبُها إلى الهمزة أَوْلَى لانبها أَقْرَبُ الحروف إلها .

قوله · تعالى : « وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ » (٢٩).

قُرِئَ ، ﴿ هُو َ ﴾ بضم الها وسُكُونِها ، فَمَنْ ضَمَّها فَعَلَى الأصل ، ومن أَسْكَنَهَا جعل الواتُوكَأُنَّهَا مِنْ نفس الكَلِيهَ لَأَنَّهَا لا تَنفصلُ عنها ، وهو بمنزلة عَضْدٍ ، فكمَا جارَ أِن يُقالَ فى : عَضْد عَضْدُ بالإسكانِ . فكذَاكُ هاهُنا ، وحُكُمُ الفاءِ مَعَ (هُو ) حُكُمُ الواو فى جوازِ الصَّمِّ والسكونِ بخلافِ ( ثُمَّ ) ، ولم يُجزِ السُّكُون مَعَها إلا الْكِيا أَنِي ( ) ، فإنّه ُ قَرَأً .

( ثم هُوَ يَوْمَ ٱلقيامةِ ) (٢).

بِسِكُونِ الهَاءِ حملاً على الواوِ والفاءِ لأنَّهَا من أخوانهما ، وفَرَّقَ الأَكْثَرُونَ بَيْنَهُما ، لأنَّ (ثُمَّ ) منفصلةً منها ، وتقوم بنفسِها . بخلافِ الواوِ والفاءِ .

قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَى جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً » (٣٠).

﴿ إِذْ ﴾ ظرفُ زمانٍ ماض ، وهو مَبْنِي ۖ لوجهَيْنِ :

أحدُهُما، لِتَصَمَّنُهِ مِنَى الحرفِ، لأنَّ كلَّ ظرف لابُدَّ فيهِ مِن تقديرِ حرفٍ، وهُوَ (فِي). أَلاَ ترَى أَنَّكَ تَقُولُ: صُنْتُ يوماً، وقُمْتُ لَيْلَةً، أَىْ، فِي اليومِ وفِي

<sup>(</sup>۱) عالم أهل الكوفة ، وإمامهم غير مدافع ، أبو الحسن على بن حمزة الـكسائى توفى سنة ۲۸۹ هـ

<sup>(</sup>٢) .سورة القصص ٦١

اللَّيْلَةِ ، فلمَّا لَمْ يَجِزُ هاهُنا فيهِ تقديرُ (فِي ) صارَ كَأَنَّهُ قد تضمَّنَ مَثْنَى الحرفِ ، والاسمُ إذا تضمَّنَ معنى الحرف وجبَ أنْ يكونَ مبنياً .

والثانى: أَنْ يَكُونَ مُبنِي لِأَنَّهُ لَا يُفيدُ مَعَ كُلَّةٍ وَاحِدَةً كَمَا أَنَّ الحَرْفَ كَذَلِكَ، والحَرفُ مَبنَى مَ فَكَذَلكُ ماأَشْيَهَهُ وبننى على السكونِ لأنَّهُ الأصلُ فى البِنَاءِ، وهو فى موضع نصب بفعل مُقَدَّرٍ، وتقديرُه، واذْ كُرْ إِذْ قالَ رَبُّكُ للملائيكَة .

وقِيلَ العَاملُ فيه ِ قال .

وقيل لا يجوزُ أَنْ يَكُونَ هُو العاملُ لأنّهُ مَضَافٌ إِلَيْهُ والمَضَافُ إِلَيْهِ لا يَعْمَلُ فَي المَضَافِ ، لأَنَّ رَبّةَ العامِلُ قبلَ المعمولِ ، ورتبة المَضَاف إليه بعدَ المَضَاف ، فلمُ يُعمَلُ فيه لِيتَمَافِي أَنْ يكونَ كُلُّ واحدٍ منهما قبلَ الآخر .

و ﴿ الْمَلائِكَةُ ﴾ جمعُ ﴿ مَلَكَ ﴾ على أصلهِ في الهمنْ بعدَ الْقَلْبِ وهو ُ ، مَلْأَكُ ، وأصل مَلْكُ ، وَوزْنُهُ على الأصل مَفْعَل . وأصل مَلْأَكُ ، وَوزْنُهُ على الأصل مَفْعَل . فَنُقِلَتِ الْعَيْنُ إِلَى موضِع الفاءِ فصار مَلاً كا مًا قال الشاعر :

١١ \_ فَلَسْتِ لإِنْسِيِّ ولكنْ لمَلْأَكِ

تَنَزَّلُ من جَوِّ السماءِ يَصُوبُ (١)

ووزنهُ مَعْفَلٌ ، لِيَقُلِ العينِ إلى موضعِ الفاءِ ، ثم ُحذفت الهمزةُ مِنْ مَلَاكِ ، فصار ، مَلَكَا ووزنهُ ( مَعَل ) ، لحذف الفاءِ .

وقبِلَ : هو مشتقُ من (كَأْكَ) إذا أَرْسَلَ أيضاً ، فاللامُ فاءِ ، والهمزةُ عينُ ، ولا قلبَ فِيهِ .

[١/١٣] وقيل: مَلَكُ هو مشنقُ من مَلكُتُ . فالمِمُ أُصليةٌ ووزنُهُ فَعَلُ . ووزنُهُ عَلَ . ووزنُ مَلاَئِكَ على قول من جَعلَهُ مُشْتَقًا مِنَ ( أَلَكَ ) مَعَافِلَةٌ (٢) وعلى قول

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ، وقد نسبه الشنتمري إلى علقمة بن عبدة ٢-٣٧٩ سيبويه .

<sup>(</sup>٢) ب: (مفاعلة). تحريف.

مَن جَعَلَهُ مِنْ (مَلَكُتُ ) فَعَائِلَةٌ . وجي هذا الوزنِ في الجَمِّ يَدُلُّ على فسادِ قول مِن جَعَل (مَلَكُمَّ ) على وزنِ فَعَل ، لأن (فَعَلاً ) لا يجوزُ أَنْ يُجمع على فَعَائِلَةٍ ، والهاه في (مَلاَ ثِبَكَةً ) أصلُها التاه ، الدليلُ على ذلك أنها تثبتُ في الوصل ، والوصلُ هو الأصلُ ، فدل على أنها الأصلُ ، وإنما تُقْلَبُ ها عنى الوقف لأنّه بأبُ تغييرٍ ، وكذلك الهاه في (خَلَيفَةً ) مُنْقَلِبة عن تاء التأنيث ، وقلبُها ها عمن تغييرات الوَقْف.

وَكَانَ الْكَسَائِيُّ بُمِيلِ فَتَحَةَ الفَاءِ مَن (خَلَيْفَةً ) في حالة الوقف ، وكذلك مذهبه في كلِّ موضع وَقَعَتْ فيه تَا التأنيثِ في حالة الوقف إذا وَقَعَتْ بَعَدَ أَحَد الحروف التي يَجْمَعُها قَوْلُكَ : ( فَجَنَتْ زينبُ لِذَوْدِ شَمْسُ ) وذلك لآن الهَاء تشبه الألف ، والفتحة قبل الألف تمالُ: فقد حَكَى سِيبَويه (١) ( طَلَبْنَا بريدون طَلَبْنَا ) فَيهُيلُونَ فتحة النونِ قبل الألف ، فكذلك ها هُنا .

قوله تعالى : « وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ » (٣٠)

< الباء ، في « بحمدك » (٢) تسمى باء الحال ، والمعنى ، نسبحك حَامِدِينَ لَكَ ، ونظيرهُ قولُهُ تعالى:

« وَقَد دَخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ »<sup>(٣)</sup>. أى، دخلُوا كافرِينَ وخرجُوا كافرينَ ، ومِنهُ قولُهُمْ خَرَجَ بسلاحِهِ أى ، مُتَسَلِّحاً : وقال الشاعر :

١٢ \_ مَشَيْنَا مِشيةَ الليثِ عَدَا والليثُ غضبانُ بضربٍ فيه تفْجيعٌ وتخضِيعٌ وإِقْـرَانُ (١٠)

<sup>(</sup>۱) عمر و بن قنبر ، أعلم الناس بالنحو بعد أستاذه الحليل . وهو من موالى بني الحارث ابن كعب من أهل فارس توفى سنة ثمانين ومائة . (عن طبقات الزبيدى) .

<sup>(</sup>٢) (الباء في بحمدك) ب.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٦١

<sup>(</sup>٤) هذا البيت جاء في ديوان الحماسة ( ٢٠-١ ) منسوباً للفنك الزَّقانيِّ ، في حرب البسوس

أى، مَشَيْنَا ضَارِبِينَ .

قوله تعالى : « إِنِّي أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ » (٣٠).

قرىً بفتح الباء وسكونها ، فَمَنْ فَتَحَها ، قَالَ أُولاً : إِنَّمَا بُنْسِتْ عَلَى حركة لأَنَّ الأصلَ في كُللَّ حرف مُفْرَد أَنْ يُبْنَى على حركة تقويةً لهُ ، وكانت الحركة فتحة ، لأنَّها أخف الحركات ، فيا والمتكلم ككاف الخطاب ، فكا حُر كت الكاف بالفتحة فكذلك الباء ، ومَنْ أَسْكُنّهَا فَلأَنَّ الحركة تُسْتَثَقُلُ على الباء لأنّها حرف عِلّة ، وحرف العلة تُسْتَثَقُلُ عليه الحركة ، ولهذا قالوا : مَعْدِي كُرِب، وقاليقلا ، وَبَادِي بُدَا ، بسكون الباء فيها كلّها ، وإنْ كَانَ ينبغي أَنْ تُفتَح كحضر مَوْتَ و بَعْلَمَكُ لأَنَّ الحركة تُسْتَثَقُلُ عليه الماء وإنْ كَانَ ينبغي أَنْ تُفتَح كحضر مَوْتَ و بَعْلَمَكُ لأَنَّ الحركة تُسْتَثَقُلُ عليه الماء وإنْ كَانَ ينبغي أَنْ تُفتَح كحضر مَوْتُ و بَعْلَمَكُ لأَنَّ الحركة تُسْتَثُقُلُ عليه الماء وإنْ كَانَ ينبغي أَنْ تُفتَح كحضر مَوْتُ و بَعْلَمَكُ لأَنَّ الحركة تُسْتَثُقُلُ عليه الماء وإنْ كَانَ ينبغي أَنْ تُفتَح كون الباء فيها كلّها ، وإنْ كَانَ ينبغي أَنْ تُفتَح كحضر مَوْتُ و بَعْلَمُكُ لأَنَّ الحركة تُسْتَثُقُلُ عليه الماء وإنْ كَانَ ينبغي أَنْ تُفتَح كمن مَوْتُ و لها كلّها ، وإنْ يَانَّ ينبغي أَنْ تُفتَح كما الله الماء الماء

قوله تعالى : « إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ » (٣٢) . «أَنْت » فيه وجهان :

أحدُهُا: أَنْ تَكُونَ ﴿ أَنْتَ ﴾ مبتداً ، و ﴿ العليمُ ﴾ خبرُهُ ، و ﴿ الحكيمُ ﴾ صفةً لَهُ أُو خبرُ ، بعد خبرٍ ، والجملةُ من المبتدإ والخبرِ في موضع ِ رفع ٍ لأَنَّهُ خبرُ ( إِنَّ ) .

والثاني : أنْ يكونَ ﴿ أَنْتَ ﴾ فَصلاً ولا موضعَ لها مِنَ الإعرَابِ .

و ﴿ العلمُ ﴾ خبر (إنّ) ، و ﴿ الحكم ﴾ صفة له ، أو خبر بعد خبر وأجريت (أنت) توكيداً الكاف المنصوبة بإنّ ، وإنْ لَمْ يَجُوْ دخولُ (أنّ) على (أنْتَ) كمَا تدخلُ على الكاف ، لأنّ (أنتَ) صارت تَابِعةً وقد يكونُ التابع ما لبسَ المتبوع ، ألا ترَى أنّكَ تقولُ : يازيدُ وَالحارثُ ، ولا يجوز ، يا الحارثُ ، لأنّ الواو تابع ويامتبوع ، فكان التابع ما ليسَ المتبوع ، وكذلك جاز ، إنّك أنْتَ ، ومررتُ بكِ أَنْتَ . وإنْ الم يَجُنُ ، إنّ أنتَ ، ولا مررتُ بأنتَ .

ولا يجوزُ في هذا النحوِ أن تَجعع بين ضمير بن مُتَوَالِيَيْنِ للنوكيدِ ، فلا يجوزُ أن يُقالَ : أكرمتُكَ أنتَ إِيَّاكَ ، كَمَا لَمْ يُجْمَعُ في التوكيدِ بين (إنَّ ) واللّامِ في نحو ، إنَّ لزيدا في الدارِ . فإنْ لَمْ يكونا مُتواليينِ كانَ جائزاً ، كَمَا إِذَا فُصِلَ فِي التوكيدِ بينَ إن واللّامِ . كقولك : إنَّ في الدارِ لَزَيْداً وقد أجازَ سيبويهِ : أَظُنْهُ مُو َ إِيَّاهُ خَيْراً مِنْهُ . لعَدَم القصل ، ولَمْ يُجِزْ ، أَظُنْهُ مُو إِيَّاهُ خَيْراً مِنْهُ . لعَدَم الفَضل ، وقد أجاز الخليلُ (١) الجمع بَيْنَ الضمير بن المُتَواليَيْنِ إِذَا كَانَا بلفظينِ عَتلَقَيْنِ ، كَمَا إِذَا اخْتَلَفَ مَذْهِ التَاكيدِ والوَصْف .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن ابن أحمد البصرى الفرهودى الأزدى . سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده . صاحب معجم العين ، ومحترع علم العروض ت ١٦٠ ه .

قوله تعالى : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلْلِيسَ » (٣٤).

« قُلْنَا ، أَصُلُهُ ( قَوَلْنَا ) إِلاّ أَنَّهُ تَحْرَكَتُ الواوُ وانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا فَقُلِبَتْ أَلِفًا ، فَصَارَ (قَالْفَ ) فَالْتَقَى سَاكِفَانَ وَهُمَا الْأَلْفُ وَاللّامُ ، فَحَذَفُوا الْأَلْفَ لَالتقاءِ السَاكِخَيْنِ ، فصار ( قَلْنَا ) وضَمَّتِ القافُ (١) لِيدُنُّوا عَلَى أَنَّهُ مِن ذُواتِ الواوِ ، السَاكِخَيْنِ ، فصار ( قَلْنَا ) وضَمَّتِ القافُ (١) لِيدُنُّوا عَلَى أَنَّهُ مِن ذُواتِ الواوِ ، وإنْ شِئْتَ أَنْ تقول : نقلنَاهُ مِن ( قَوَلْنَا ) بفتح العَيْنِ إلى ( قَوُلْنَا ) بضمّها ، ثم نقلنَا الصَّمَة مِن العينِ إلى الفاءِ فَبقيتِ الواوُ سَاكَنةً ، واللامُ سَاكنة ، فَذُوا الواوَ لالتقاءِ السَاكِنَيْنِ ، ووزنْ ( تُقلْنَا ) في كِلا الوجهين ( فُلْنَا ) لذهاب العينِ .

و « آدم » لا ينصرفُ العُجْمةِ والنعريف .

وقيل: هو مشتق من الأدْمَةِ ، ولا ينصرف لوزن الفِعْلِ والتعريفُ وأَصلُهُ اللهُ وَالتعريفُ وأَصلُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

و ﴿ إِبْلِيسَ ﴾ منصوبُ على الاستثناءِ المنقطع على قولِ من قالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنُّ مِن الملائكة ِ من الملائكة ِ . أَوْ لأَنَّهُ استثناء من مُوجَبٍ على قول ِ من قالَ : إِنَّهُ من الملائكة ِ ولا ينصرفُ للعُجْمَةِ والتعريفِ .

وقيل: إِنَّهُ مُشتَقَّ مِنْ ( أَبْلُسَ ) إِذَا يَئْسَ وليسَ بصحِيحٍ لِأَنَّهُ لُوكَانَ كَذَلَكَ لُوجَبَ أَن يكون مُنصرفاً ، لأنّه ليسَ فيه علةُ منع الصرف إِلاَّ النعريفُ ، والنعريفُ وحدَهُ لا يَكنِي في منع الصرف .

قوله تعالى : « وكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا » (٣٥).

<sup>(</sup>١) (اللام) أ ، (القاف) ب . "

د رَعداً » منصوب لأنّه صفة مصدرٍ محذوفٍ ، تقديرُه أَ كُلاً رَعَداً . وذهب ابن كِيسانَ (١) إِلَى أَنّهُ منصوب على الحال ِ .

قولُه تعالَى : « فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالمِينَ » (٣٥).

في حذف ِ النون من ﴿ تُـكُونًا ﴾ ، وجهَانِ :

أحدُهما: أنْ يكونَ حَدْفُها للنَصِبِ بِتَقِدِيرِ ( أَنْ ) لأنَّهُ جُوابُ النهني، وتَكُونَ ( أَنْ ) مَا الفعلِ في تقديرِ المصدرِ ، والغاه عاطفة لهُ على المصدرِ الذي دَلَّ عَلَيهِ قُولُه: ولا تَقْرُباً . كَأَنَّهُ قَال : لا يَكُنْ مَنَكا قِرْ باَنْ وَكُوْنَ مِن الظَّالِمِينَ .

والثانى: أن يكونَ حذفُها للجزم ِ بالعطف على ( ولا تَقُرُ بَا ) .

قوله تعالى : « فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِّمَاتٍ » (٣٧).

قُرِحيَّ برفع (آدمُ) ونصب كاتٍ ونصب (آدمَ) ورَفع كَاتٍ فأَيْهُمَا رفعتَهُ كان فاعلاً لِتَلَقَّى، وأَيْهُمَا نصبتَهُ كان مفعولَهُ، وإسنادُ هذا الفعل إلى كل واحدٍ منهما جائز ، كإسنادِه إلى الآخر . ألا تركى أنكَ تقولُ : تَلَقَّيْتُ الحديثَ ، وَتَلَقَّانِي الحديثُ . فيكونُ جائزاً ، لأن كلَّ ما تَلَقَّيْتَهُ فقدْ تَلَقَّاكَ .

قوله تعالى : « بَعْضُكُمْ لبَعْضٍ عَدُو ً » (٣٦) .

هذه جملة اسمية في موضع نصب على الحال من الضمير في ، (الهبطوا) ، وفي السكلام حذف واو واستغناء عنها بالضمير العائد إلى المُضمَرِينَ في (الهبطوا) وتقدير ، قُلْنَا الهبطوا وبعض عدو ، أي ، الهبطوا في هذه الحالة ، ولولاً الضمير العائد كما جاز حذف الواو .

ويجوزُ أَن تَكُونَ هَذَهِ الجَلَةُ مُستَأَنفَةً ، فلا يكونُ لِمَا مُوضَعٌ مَن الإعرابِ . قوله تعالى : « فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنيٍّ هُدًى » (٣٨) .

<sup>(</sup>١) أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوى . ت ٢٩٩ ه.

﴿ إِمَّا ﴾ أَصلُها ( إِنْ ) الشرطية زِيَدت عليها ( مَا ) للتأكيد ، وتُستَّى المُسلَّطَة، لأنها سَلَّطَتْ نُونَ التوكيد على الفعل بعدَها ، وهو مَبْنِيُّ لدخول نُونِ التوكيد عليه ، لأنها أَكَدَتْ فيه الفعْلِيَّةَ فَرَدْتَهُ إلى أَصْلِهِ وهو البناء .

قولُهُ تعالَى : « فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ (١) » (٣٨).

و (۲/۱۶ فم

« مَنْ » شرطية مبنية لأنّها تضمنت حرف الشّرط وموضعها رفع لأنّها مبتدا ، و « انّبَعَ » خَبرُهُ ، وهو في موضع جزم ( بَمَن ) الشّرطية ، ولم يُؤثّر في لفظه لأنّه فعل ماض ، وإن نقلته ( مَن ) الشّرطية إلى مَعْنَى الاستقبال . « وهداى » مععولُه . وقُرئ ، « هدَى ً » وذ كرّ أنّها قراءة النبيّ عليه السلام ، وَوَجه ما هذه القراءة ، أنّه قلب الألف يا ، وأدعمها في يا المنكم لأن يا المنتكلم لا يكون قبلها إلى اليا ولأنها من جنس الكسرة .

قولُه تعالَى : « أُهمْ فيهَا خَالِدُونَ » (٣٩).

جملة اسمية في موضع نصب على الحال من (أصحاب أو النار) لعود الضمير أن الهما ، كما تقول : زيد مالك ألدار وهو جالس فيها . وقولك : وهو جالس فيها بجوز أن يكون حالاً من المضمر في (مالك ) ومن (الدار)، لأن في الجملة ضمير بن يعودان عليهما .

ولو قلت : زيد مَالِكُ الدارِ وهو جالس . لكانت الجملةُ حالاً من المضمرِ في ( مَالِكِ ) دُونَ الدَّارِ ، لأَنَّهُ ليس في الجملةِ ضمير " يعودُ إليها .

ولو قلْتَ : زيد مَالِكُ الدارِ وهِي مَبْنيِيَةٌ لَكَانت الجَلهُ حالاً من الدارِ دُونَ الضميرِ في (مَالِكِ ) لأنه ليسَ فها ضمير يعودُ إليهِ .

فإنْ قُلْتَ : زيدُ مَالِكُ الدارِّ وَهِيَ مَبْنَيِةٌ فِي مِلْكِمِ ، جَازَ أَنْ يكونَ حالاً من المُضْمَرِ ومِنَ الدَّارِ ؛ كَمَا جَازَ فِي الآيةِ مِن أَصِحابِ النارِ .

<sup>(</sup>١) (فمن تبع هُداي) هكذا الآية في القرآن الكريم.

وذهب َ قومٌ إلى أنَّهُ لا يجوزُ أنْ يكونَ حالاً من النارِ ، لأنَّ الحالَ لا تقعُ حالاً من المضافِ إليهِ ، فإنَّكَ إذا قُلْتَ : رأيتُ صَاحِبَةً دعدٍ قاعدةً . لم يكنْ في الكلام عاملٌ يعملُ في الحالِ ، وأجازَهُ الآخرُونَ لأن لامَ المِلْكِ مُقَدَّرةٌ مع المضافِ إليهِ ، فعنى المُصاحَبَة .

قوله تعالى : « وَإِيَّاىَ فَارْهَبُون » (٤٠).

« إِيَّاىَ » ضمير "منصوب منفصل وهو منصوب بفعل مُقَدَّر وتقدير "ه إِيَّاى ار هَبُون ) الرهبُوا فَار هبُون . وإِنَّمَا وَجَبَ تقدير الرهبُوا) ولم يَعْمَل فيه ( فار هبُون ) الملفوظ به لأنه مشغول بالضمير المحدوف وهو الياه ، ووجب أن يكون هذا الفعل المقدّر بعد ( إِيَّاى ) لأنه ضمير "منفصل "، والضمير المنفصل إنّما يعمل فيه على هذا الحد ما بعد و لا مما قبله ، لأنه لو كان قبله لصار مُتصلاً لا منفصلاً ، ولم يأت فيك إلا في ضرورة الشعر . كقوله :

١٣ - ضَمِنَتْ ... إِيَّاهُمُ الأَرْضُ في دَهْرِ الدَّهَاريرِ (١) وذلك شَاذُ لا يُقَاسُ عليه .

قُولُهُ تَعَالَى : « وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً » (٤١).

« مصدقا » منصوب على الحالِ من الهاءِ المحدوفة مِنْ ( أُنْزَلْتُ ) ، وتقديرُه ، أُنْزَلْتُ ) ، وتقديرُه ، أَنْزَلْتُهُ ، لأَنَّ ( مَا ) بمعنى الذي ، فلابُدَّ من الهاءِ لتكونَ عائدةً إلى الذي ، إلاَّ أَنَّها حُدِفَتْ تَحْفَيفاً كُمَا مُحَدِفَتْ في قولِهِ تعالى :

( أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا) (٢)

[1/10]

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك بن مروان. والبيت بتمامه :

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت أياهم الأرض في دهر الدهاريـر

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٤١ .

أَى، بَعَنْهُ اللهُ .

قوله تعالى · « أُوَّلَ كَافِرٍ بِه » (٤١).

﴿ أُوَّلَ ﴾ وَزْنَهُ ۚ أَفْعَلَ ، فَاوُّهُ وَاوْ ، وعَيْنُهُ وَاوْ . وَلَمْ تَنْطَقُ الْعَرْبُ مَنْهُ بَفْعَلٍ .

وذهب الكوفيون إلى أنّه أفعلَ من (وألَ ) أَى ، تَجَا ، وأصله : أوْل ، فَخَففت الهمزة الثانية ، وأبدل منها واو وأدغت الأولى فِنها ، كمّا عَالُوا فِي : مَقْرُوءة ، مَقْرُوءة ، مَقْرُوءة ، مَعْبُوءة ، مَغْبُوءة ، مَغْبُوءة ، مَغْبُوءة ، مَغْبُوءة ، مَعْبُو أَهْ ، مَوْ كَانَ مُخففاً على القياس لسكان الوجه أنْ يُقال (أول ) بإلقاء حركة الهمزة على الواو ، كما قالُوا في تَخفيف صَوْ أَهْ ، صَوَة ، ولا يجب قلب الواو لأنّ الحركة عارضة فلا يُعْتَدُ بها .

و ﴿ كَافِرْ ﴾ وصفُ لموصوفٍ محذوفٍ . وتقديرُهُ ، أُوَّلَ فريقٍ كافرٍ ، ولهذا جاء بلفظ ِ الواحدِ والخطابُ لجماعةٍ .

قولُه تعالَى : « وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (٤٢). «تكتموا » فيه وجهان :

أحدُهما: أن يكونَ منصوباً بتقدير (أن ) لأنَّهُ جوابُ النَّهْ ي الفاءِ .

والثانى : أن يكونَ مجزوماً بالعطف على (تَلْبِسُوا). وعلامةُ النصب والجزمِ فَى الوجْهَـنِّن حَدْفُ النونِ ، والنصبُ فى (تفعلون) ونحوهُ من الحَسةِ الأمثلة محمولٌ على الجزم كاكان النصبُ محمولاً على الجرِّف التثنية والجمع لأنَّ الجزمَ فى الأفعالِ نظيرُ الجرَّف الأشكاءِ ، وكمّا مُحلِ النصبُ على الجرَّ هناك ، فكذلك هَا هُنَا إجراءِ للفرع على الأصل .

و « أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ جملةُ اسميةٌ في موضع ِ نصبٍ على الحالِ من المضمر في ( تَكُنْتُمُوا ) .

وكذَلِكَ قولُه تعالى : « وأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ » (٤٤).

جِملةُ إسميةُ في موضع نصب على الحالِ من المُضْمَرِ في (تنسَوْنَ) وأصلهُ . (تنسَيُونَ) فتَحركَتِ الياء وانفَتَحَ ما قبلها فقلبت ألفاً فاجْتَمَع ساكنانِ ، الألف والواوُ ، تُخذفت الألف لالتقاء الساكنة وإن شِئت أن تقول : استثقادا الضمة على الياء ، فخذفت الياء لالتقاء على الياء ، فخذفت الياء لالتقاء الساكنة والواوُ ساكنة ، تخذفت الياء لالتقاء الساكنين ، وكانت الياء أوْلَى لِمَا بَينًا في (اشْنَرَوْا).

قوله تعالى: « واَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً » (٤٥) الها في ( إِنَّهَا ) تعودُ على الصلاةِ ، وإنَّمَا قَالَ: وإنَّها ، ولم يقلُ : وإنهما ، وإنَّ تقدَّمَ ذكرُ الصبرِ والصلاةِ لأنَّ العربُ [ ربما(١) ] تذكرُ اسمَيْن وتُكنَّى عن أحدِهما . قال الله تمالى :

( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله) (٢) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله) (٢) ولم يقل : يُنْفِقُونَهُما . وقالَ تَعَالَى :

( وَإِذَا رَأَوْا تِجارَةً أَو لَهْوًا ٱنْفَضُّوا إِلَيْهَا ) (٣)

ولم يقلُ : إلهما فكذلكَ ها هُنا .

[4/10]

وقيل : الها؛ في ( إنَّهَا) تعودُ على الاستعانَةِ لدِلاَلَةِ ( اسْتَعَيِنُوا ) عَلَمْهَا ، لأنَّ ذَكَرُ اللصدر ، ولذلك أقالُوا : مَنْ كَذَبَ كانَ شَراً لَهُ ، أَى كانَ الكَذَبُ شَراً لَهُ ، أَى كانَ الكَذَبُ شَراً لَهُ ، وعلى هَذَا قراءةُ مَنْ قَرَأ :

( فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ )

بكسر الماء. أي، اقتد الاقتداء، لدلالة (اقتد) عليه.

<sup>(</sup>١) في أ، ب (مما) و يحسن أن تكون (قد) أو (ربما)

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة ١١ ، هذه الآية الكرعة . وكذلك ( و لم يقل إليهما ، فكذلك هاهنا ) أ

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٩٠

قوله تعالى : « وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » (٤٦).

الصَّميرُ في قولِهِ: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ . عائدةٌ على الله ِ تعالَى . وقيلَ : عائدة ُ (١) علَى اللقاءِ لدلالَةِ قولِهِ :

« أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ » (٤٦)

عليهِ ، عَلَى ما بَيَّنا في (اسْتَعْيِنُوا).

قولُه تعالَى : « وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ مَنْ نَفْسٍ مَنْ نَفْسٍ مَنْ نَفْسٍ مَنْ أَ

﴿ يَوْماً ﴾ منصوبُ لأَنّهُ مفعولُ (اتقُوا) لا عَلَى الظّرْف لانّهُ كانَ يُوجِبُ تَكَايِفهُمْ يَوْمَ القَيَامَةِ ، وليسَ الْمَعْنَى كذلكِ . وإنّما المعْنَى ؛ واتّقُوا عَذَابَ يَوْمَ . فَخُذِفَ المضافُ ، وأُقِيمِ المضافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ . كقولِهِ تعالَى :

( وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَة ) (٢)

أَى، عذابَ يَوْمِ الأَزْفَةِ أَى الْقِيامَةُ .

و ﴿ لا نَجْزَى ﴾ وما بَعْدَهُ مِنَ الجَلِ المُنْفِيَّةِ ، صفاتُ لَيَوْم وفى كُلِّ جَلَةٍ ضميرٌ مقدرٌ يعودُ على يَوْم ، ولَوْلاَ ذَلِكَ الضميرُ لَم يَجُزُ أَنْ يكُونَ صفةً ، لأَنَّهُ لابُدَّ أَنْ يعودَ مِنَ الصفةِ إلى الموصوفِ ذِكْرٌ ، والتَّقْديرُ ، لا تَجْزِى فيهِ ، ولا تُقْبَل شَفَاعَةُ فِيهِ ، ولا يُؤخذُ منها عدلُ فيهِ ، ولاَهُمُ يُنْصَرُونَ فيهِ .

وقيلَ : التقديرُ لا تجزيه ِ نفسُ . بجعل الظَّرف مفعولاً عَلَى السَّة ِ ثَمْ تُحُذَّ فُ الْهَاء مِن الصَّفَة ِ ، وهو أوْلَى مِنْ حَذْفِ ( فيه َ ) . و ﴿ شَيْئاً ﴾ منصوبُ من وجهين . أحدُهما : أن يكونَ مفعولَ ( تَجُزى ) .

<sup>(</sup>١) أي هاء في (عليه) .

<sup>(</sup>۲) سورة غافر ۱۸

والثانى: أَنْ يَكُونَ مُنصُوباً عَلَى المُصدَرِ لأَنَّهُ فِي مُوضِع (جَزَاءً). كقوله تعالى: ( يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً )(١) أي إشراكا .

قَولُه تعالَى: « وَلا يُقْبَلُ منْهَا شَفَاعَةٌ » (٤٨).

قُرئَ ، تُقبِلُ بالتَّاءِ والياءِ ، فَنْ قرأَ بالناءِ فلأَنَّ الشفاعةَ مؤنثةُ ، ومَنْ قرأَ باليّاء فَلْأَنَّ تَأْنَيْهَا غَيْرُ حَقِيقٌ ، وَلَانَّهُ فَصَلَ بَيْنَ ( يُقْبِلُ ) وبين (شَفَاعة ) ، وإذا وُجِد الفَصْلُ بين الفعل ِ والفاعل ۚ قوىَ التَّذْ كِيرُ ، وقد حُكَى عنهم : حَضَرَ القاضي اليومَ امرأةً . وإذا كانُ ذلكِ فيمَا تأنيثُهُ حقيقٌ ، فلأنْ يكونَ فيا تأنيثُه غيرُ حقيقً أُوْلَى وَأَحْرَى .

قَولُه تعالَى : « وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ » (٤٩)

﴿ إِذَ ﴾ منصوبُ لأَنَّهُ معطوفٌ على قوله تعالَى : ( نَعْمَتِي ) وتقديره ، واذْ كُرُوا إِذْ نَجَيَّنْاَ كُمْ ، وَكَذَلِكَ قُولُه تَعَالَى : (وإِذْ فَرَقْنَا) ، (وإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى) ، (وإذْ آتَكِيْنَا مُوسَى) و ﴿ آلَ ﴾ أَصْلُهُ أَهُلُ ، فأَبُدُلُوا مِنَ الهَاءِ همزةً فصار ، أَأَلُ ، فَاسْتَثْقَلُوا اجْتِيمَاعَ هُمُرْتَبْنِ، فَقَلَبُوا الثانيةَ أَلْفًا لَسَكُونِهَا وانفِتَاحِ مَا قبلها ، ولهذا لو صغَّرْتَهُ لِدَدْتُهُ إِلَى أُصلِهِ فقلت: أَهَيْلُ ، لأنَّ النصغيرَ يَرُدُّ الأشياء إِلَى أُصُولِهَا.

> وقد قيلَ في تصغيرِهِ ، أُوَيْلُ ، وهذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الأَلِفَ فيه مُنْقَلبَةٌ عن واو . و ﴿ فرعون ﴾ لا ينصرفُ للتعريف والعُجْمَة ِ ، و ﴿ فَرْعُونَ ﴾ بالقبطية ِ التَّسَاحُ سُنَّىَ بهِ و ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ جملةٌ فعليةٌ في موضع ِ نصب علَى الحالِ من آلِ فرعونَ. وَكَذَلْكُ ﴿ يُذَبِّعُونَ ﴾ و ﴿ يَسْتَحْيُونَ ﴾ ، حال منهم أيضاً .

قِولُه تعالَى : « وإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » (٥١)

<sup>(</sup>١) سورة النور ٥٥

وقُرِئَ ﴿ وَاعَدْنَا ﴾ وهو بمعنى وعَدْنَا ، لأنّ الأصلَ فى ﴿ فَاعَلْمَنَا ﴾ أن تكونَ مِنَ اثْنَينِ وَلا يَحْسُنُ هَاهُنَا ، لأَنّ اللهُ تعالَى وعَدَ مُوسَى ، ولَمْ يَكُنْ مِنْ مُوسَى وعْدُ لِيهِ تعالَى ، ولا يَحْسُنُ هَاهُنَا ، لأَنّ اللهُ عَاعَلْنَا ولا يكونُ من اثْنينِ كقولهم : سَافَرْتُ ، وَطَارَفْتُ اللهُ ، وَعَافَاهُ اللهُ ، وقَاتَلَهُ اللهُ .

وقيل: لَمّا كِانَ الْوَعْدُ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، والْوَفَاء منْ مُوسَى . قَالَ : وَاعَدْنَا . و دَمُوسَى » ، مفعول أوَّلُ لوَعَدْنَا ، ولا ينصرف للعجمة والتعريف ، وإمالته عائزة ، لأنه على وزن ( فعلى ) وألفه تنقلب يا في التثنية نحو ، مُوسَيان . و « أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » مفعول ثان لوَعْدَنَا . وتقديرُهُ ، تَمَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَحُذَفَ المُضَافُ ، وأقيم المضاف إلَيْه مَقَامَه ، ولا يجوزُ أن يكون منصوباً على الظرف لأنه يُصبَرُ للمعنى ، واعد ناه في أربعين ليلة ، وليس المعنى على ذلك ، وإنّما المعنى أن الوعد كان بنام أربعين ليلة .

قُولُهُ تعالَى : « ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأَنْتُمْ ظَالِمُونَ » (٥١).

« اتّخَذْتُمْ » فعل ينعدَّى إلى مفعولين ، يجوزُ الاقتصارُ على أحدهما ، الأولُ مِنْهُمَا (العجل) والثانى مقدر وتقديرُ ، ثم اتخذَّمُ العجل إلاها (المعجل) والثانى مقدر وتقديرُ فيه ، بعد خرُوجه ، فحذف المضافُ ، وأقيم المضافُ إليه مقامة ، وأدْغِمَت الذالُ في التاء من « اتّخَذْتُم » لقر بها مِنْهَا في الخرج ، ويجوزُ الإظهارُ ، لأنّ الذالَ حرف جهورُ ، والتاء حرف مهموسُ ، والجهورُ الخوري من المهموس فلا يُدْغَمُ فيه ، لأنّ الذالِ من المُضْرَ في « اتّخذُ مُ في الأضْعَف . و « أنشُمْ ظَالِمُون » جُمْلَةُ اسْمَيةٌ في موضع الحالِ من المُضْرَ في « اتّخذُ مُ مُ » .

<sup>(</sup>١) (الحا) ب.

<sup>(</sup>٢) (إلى) ب.

قولُه تعالَى ﴿: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ﴾ (٤٥) (١).

رُوِىَ عَنْ أَبِي عَمْرُو اخْتِلاَسُ الكسرةِ فِي الْهَمْرَةِ مِن ﴿ بَارِئُكُمْ ﴾ لكثرةِ الحَرَكَاتِ طَلْباً للتخفيفِ ، وقالَ : ذَلِكُم ، ولَمْ يَقُلْ : ذَانِكُمْ وإِنْ كَانَ قَدْ أَشَارَ إِلَى [٢/١٦] القَتْلِ وَالتَّوْبَةِ ، لأنَّهُ أَرادَ ما ذكرنَاهُ ، والمذكورُ يشتملُ عليهماً ، وهَوَ مُفْرَدُ .

قولُه تعالَى : « أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً » (٥٥) (٢).

﴿ جَهْرة ﴾ منصوبُ على المصدرِ فى موضعِ الحالِ من المضمرِ فى ﴿ قلتم ﴾ وتقدير ُهُ ، قلتم ذلكِ مُجَاهِرِينَ .

وقيلَ: صفة لمصدرٍ محذوفٍ وتقديرُهُ، أر نَا اللهَ رُؤيةً جهرةً. والوَجْهُ الأَوَّلُ أُوْجَهُ الوجهَين .

قولُه تعالَى : « سُجَّدًا » (٥٨).

هو جمعُ ساجدٍ ، كشاهدٍ وشهَّدٍ ، وبَازِلٍ وبُزُّل . وهو منصوبُ على الحالِ من المضمر في ﴿ ادْخُلُوا ﴾ .

قولُه تعالَى : « وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَا كُمْ » (٥٨).

﴿ حِطَّةٌ ﴾ مرفوعٌ لأنهُ خبرُ مبندا محذوف وتقديرُهُ ، مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ . أَى ، مُطَّ عَنَّا ذُنُو بَنَا ، ومَنْ نصب (حطَّةً ) أعمل الفعل ، و ﴿ تَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ وموى عن أي عَمْرٍ و : إدغام الرّاءِ في اللام وهو على خلاف القياسِ ، لأن الراء حرفُ تسكريرٍ وهي أزيدُ صوتاً منها وأقوى ، واللّامُ أنقصُ صوتاً وأضعَفُ ، فلو أدغمتْ فيها لأدّى

<sup>(</sup>١) « فتوبوا إلى بار تُكم فاقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بار ثكم » هكذا نص الآية .

<sup>(</sup>٢) وردت الآية هكذا في أ ، ب وصحة الآية « وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » أما « أرنا الله جهرة » فني الآية ١٥٣ سورة النساء .

ذلكَ إلى أنْ يُدعَمَ ماهُو أزيدُ صُوتًا في الأنقص ، وما هو الأَقْوى في الأضعف ، فتكونُ كَأَنَّكَ قَدْ أَدْ غَمْتَ حرفين في حرفٍ وذلك لا يجوزُ .

وزعمَ بعضُ البصريِّينَ أَنَّ أَمَا عَبْرِو أَخْنَى الراء ، فَتَوهُّمَ السامعُ أَنَّهُ أَدغمَ ، وَالْعَلْطُ فِي ذَلِكِ يُنسبُ إِلَى الرَّاوِي لَا إِلَى أَبِي عَمْرُو .

وقيل: إنَّهَا لُغَةً .

و ﴿ خَطَايَا ﴾ جمعُ خَطِيئَةٍ ، واختَلَفَ النحويُّونَ في وَزْ نِهِ ، فذهبَ سيبَوَيْهُ وأكثرُ البصريِّين إِلَى أَنَّ وَزْنَهُ ( فَمَاثِلٌ ) وذلكَ لأنَّ خَطِيعَة على وزن فِعيلَة ، وفعيلةٌ تُجْمِعُ على فَعَاثِلِ ، فالأصلُ أَن يُقَالَ (خَطَايِنُ ) مثل خَطَايِعٌ ، ثم أَبْدَلُوا من الياءِ همزةً ، كما قالُوا : صحيفة وصحائف ، فصار َ ، خطائيٌ مثل : خَطَاعِع ٌ .

وقد حَكَى عنهم الكسائيُّ أنَّهمْ قالُوا: اللَّهُمَّ اغفر لِي خَطَائِئْيَه ، مثل خَطَاعِمْيَه ، فاجتمعَ همزتَانِ في كلةٍ ، والكلمةُ جَمْعُ ، فاستنقلُوا اجْمَاعُهُمَا ، فقلْبُوا الثانيةَ ياءً الكسرة قبلُها ، فصار َ ، خَطَائِي مِثل خَطَاعِي ثُم أَبدلُوا مِنَ الكَسرةِ فَتحةً ، ومن الياء ألفاً فصارَ ، خَطَاءا مثل خَطَاعًا . فاستثقاُوا الهمزةَ بين أَلفَيْن ، فأبدلُوا منها ياء . فصارَ خَطَاياً . وذهب السكوفيُونَ والخليلُ بنُ أحمدَ من البصريِّينَ ، إلى أنَّ وزنهُ ( َفَعَالَى ) . وذلكَ لأنَّ الأصلَ أن يُقالَ في جمع خطيئة خطاييٌّ ، مثل ، خطَايِعٌ . إِلاَّ أَنَّهُم قِدَّمُوا الْهُمزةَ على الياءِ لِثَلاُّ بُؤَدِّي إلى إبدال الياء همزة كما تُبدُّلُ في صحائف، [١/١٧] فيؤُدِّى إلى إجباع ِ همزَتين ، وذلكَ مرفوضُ في كلامهم فصارتُ ، خطائيٌ ، مثل ، خَطَّاعِي ۗ ، ثَمَّ أَبْدِلُوا مِن الكَسرةِ فَنحةً ، ومِن الياءِ ٱلفَّا ، فصارتْ خَطَّاءا مثل ، خَطَّاءًا ، فاستثقلُوا الهمزةَ بين أَلفين ، فقلبُوا الهمزةَ ياء ، فصارَ خَطَاياً . مثل وزن: نَعَالَى .

وذهب بعضُ الحَوفيِّينَ إلى أنَّهُ جَمُّ (خَطييَّةً) على تركِ الهمزِ ، لأنَّ تركَ الهمز يَكُثِرُ فَيُهَا ، فصارتْ (خَطيَّةً) بمنزلةِ فَعِيلَة من ذواتِ الواو والياء نحو : حَشيَّة وَوَصِيَّةً . وهذا النَّحُوُ يُجِمعُ على ﴿ فَعَالَىٰ ﴾ . نحو ، حَشَاياً وَوَصَاياً . فَكَذَلَكُ هَاهَنا . والمذهبُ الأُوّلُ أَذْهَبُ فَ القياسِ مِن هَذَيْنِ المَدْهَبَيْنِ ، وقد بَيَّيَنَا ذلك مستوفً في كتابِ الإنصافِ في مسائل ِ الخلافِ (١) .

قوله تعالى : « أَضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فانْفَجَرَتْ » (٦٠)

﴿ إِنْفَجَرَتْ ﴾ معطوفٌ بالفاء على فعل مقدر . وتقديرُهُ ، فضَرَبَ فانفجرتُ ، لأنَّ الإِنْفَجَارَ إِنَّمَا يحصُلُ عن الضربِ لا عن الأمر بإيجادِهِ ، وقد يُحذَفُ المعطوفَ عليهِ ، ويُكتنى بالمعطوفِ للدلالةِ عليه . قال تعالى :

( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرْ) (٢) أَى ، فَأَفْطَرَ فعدةٌ من أيام أُخَرْ. وقالَ تعالَى :

( فَمِنْ ٱضْطُرَ عَيْر بَاغ ولا عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣). أَي ، فأ كُل فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣). أي ، فأ كُل فَلا إنمَ عليهِ ، وقال الشاعر :

1٤ - ألا فَالْبَثَا شَهْرَيْن ِ أَوْ نِصْفَ ثَالِثِ (١٠).

وتقديرُهُ ، فالبثا شهرَيْنِ أو شهرَيْنِ ونصفَ ثالثِ ، لأنَّكَ لا تقولُ مُبتدئاً : لبثتُ نصفَ ثالثِ ، وهو كثيرٌ في كلامهم .

قُولُهُ تَعَالَى : « يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا » (٦١) « يخرج » فعل متعد إلى مفعول واحد ، وهو محذوف ، وتقدير ، يُخْرِجُ لَنَا مَأْ كُولًا .

المسألة ١١٦ – ٢ - ٤٧٤ الإنصاف .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٧٣

<sup>(</sup>٤) شطر بيت جاء في الإنصاف ٢-٢٨٤ ، وأنشده ابن فارس في الصاحبي ص ١٠٠ مع خلاف في الرواية .

فذلكما شهرين أو نصف ثالبيت إلى ذا كما ماغيبتني غيابيب

وقيلَ : مفعولهُ (ماً) و (مِنْ) زائدة والأَوَّلُ أَوْجَهُ ؛ لأَنَّ (مِنْ) تُزَادُ في النفي لا في الإيجابِ . و ﴿ مِنْ بَقْلِهِ اللهِ بدلُ مِن ( مِمَّا) (١) بإعادة حرف الجرِّ. كقولِهِ تعالَى :

( ( وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ ) (٢)

فقولُهُ ﴿ لِبِيُوتِهِمْ ﴾ بدل من قولِهِ : لِمَنْ يَكُفُرُ بالرَّحْمَنِ ، بإعادة حرف الجرِّ. وكقولِهِ تعالَى :

(قالَ الذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضعفوا لمن آمن منهم) (<sup>۴)</sup> فقوله: ﴿ لمن آمَنَ مِنْهُم ﴾ بدلُّ من قولِهِ: ﴿ للذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ بإعادَة حرفِ الجرِّ وهو كثيرٌ.

قولُهُ تعالَى : « أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ » (٦١).

﴿ أَدْنَىٰ ﴾ فيه ِ وجهان .

أحدُهما أنْ يكون (٤) ﴿ أَدْنَى ﴾ أَفْعَلَ منَ الدُّنُوِّ . وهو القربُ . أَى أَقْرَبُ [٢/١٧] في القِيمَةِ ، كقولِك : هَذَا ثَوَّبُ قريبُ ، إِذَا أُردتُ تقليلَ قَيِمَتِهِ .

والثانى: أَنْ يَكُونَ مِنَ الدُّونِ ، كَمَا تَقُولَ : هَذَا دُونَ ذَاكَ ، وأَصُلُه ( أَدْوَنُ )

<sup>(</sup>١) (من ما) أ

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٣٣

<sup>(</sup>٣) خلط الناسخ في أ ، ب بين آيتي الأعراف وسبأ ، وصحة الآيتين :

<sup>«</sup> قال الذين استكبر وا للذين استضعفوا أنحن صددنا كم » سورة سبأ ٣٢

<sup>«</sup> قال الملأ الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم » سورة الأعراف ٧٥ ٪

<sup>(</sup>٤) ب : (أدنى فيه وجهان ، أحدهما أن يكون) .

فقد مت اللهم إلى موضع العنين فصار ، ادْنَو . فنحركت الواو وانفتح ما قبلها فقد مت اللهم على العين ، فصار أد نى ، فقلبت ألفاً فصار ، أدْنى ووزنه (أفلع ) لنقد م اللهم على العين ، فصار أد نى ، أفعل ، من الدناءة لأن ذلك بوجب أن يكون مهموزاً ، ولا يجوز أن يكون أمهموزاً ، ولم يهموزاً أن يكون أمهموزاً ، ولم يهموزه أحد من القراء . وقلب الهمزة ألفاً إنما يجوز إذا سكنت وانفتح ما قبلها ، ولم يُوجد ها هنا ، وإذا لم " يُوجد ما يقنضى جواز القلب فكيف يُدّعى وجُود ما يقتضى وجوبة .

قولُهُ تعالَى : « ٱهْبِطُوا مصْرًا » (٦١).

صَرَفَ ﴿ مِصْراً ﴾ لئلاثَةِ أُوْجُهُ إِ:

الأولُ: إنَّما صرَفَهُ لأنَّهُ أَرَادَ بِهِ مِصْراً مِنَ الأَمْصَارِ ، لا مِصْرَ بعينها .

والثانى: صرفَهُ لأَنَّهُ اسمُ البلَدِ وهُوَ مَذَكَّرُهُ.

والثالثُ : صَرَفَ مصْرَ وإِنْ كانت مؤنثةً معرفةً لأنها على ثلاثة أحرف أُوسَطُها ساكُنُ ، فصار خفةُ الوزنِ بمنزلةِ أحَدِ السبَبَيْنِ ، فجازَ أَنْ تُصُرفَ كَهِنْد ، وَحُدْ ، وَجُمْل ، ويجوزُ أَنْ لا يُصرفُ للتعريفِ والتأنيثِ وقد قُرئ به .

قوله تعالى : « وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » (٦١) .

« النَّبِيِّينَ » جمع نَبِيٌّ ، وقُرِئَ بالهمزِ وغيرِ الهمزِ ، فمِن قَرَأَهُ بالهمزِ ، جَعله مِن النُّبَاءِ وهو الخبرُ ، لأنّهُ يُخْبِرُ عن اللهِ تعالى ، والدليلُ عليهِ أنّهُ قيلَ في جمعِهِ : نُبَاءَ بالهمزِ .

قال الشاعر:

١٥ \_يا خاتم النُّبَآءِ إِنَّكَ مُرْسَلِ لُّ مَدَى السَّبِيلِ مُدَاكا (١) بالحقِّ . كُلُّ هُدَى السَّبِيلِ مُدَاكا (١)

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه ٢-١٢٦ وهو للعباس بن مرداس السلمي .

قُولُهُ تَعَالَى : « والصَّابِئِينَ » (٦٢).

قرِئَ بالهمزِ وتركِهِ ، فمَنْ قَرَأَهُ بالهَمْزِ أَنَى بِهِ على الأصلِ ، لأَنَّهُ مأخوذُ من قولِهم : صَبَأَ نَابُ البَعِيرِ ، إذا خرج ، و « الصابئونَ » جمعُ (صَابِئْ ) وهو الخارج من دِينٍ إلى دِينٍ ، ومن تركَ الهمز ، حَذَفَهُ لاستثقالِهِ طَلَبًا للتَخفيف ، وهذا الحذفُ على خلاف القياس .

[١/١٨] قوله تعالى : « مَنْ آمَنَ باللهِ » (٦٢).

< مَن ﴾ في موضعها وجهان : الرفع والنصب :

فالرفعُ على أنَّ ( مَنْ ) شرطيَّةٌ في موضع ِ رفع ِ لأنَّهُ مبتداً ، و ( فَلَهُمْ ) جوابُ الشرطِ وَ خَبَرُ المبتدإ ، والجملةُ خبرُ ( إنَّ ) .

والنصبُ عَلَى أَنْ تَكُونَ ( مَنْ ) بدلاً مِنَ ( الَّذِينَ ) ، فيبطُلُ معنَى الشَّرْطِ، لأن الشرطَ لايعملُ فيه ما قَبْلَهُ ، لأن لهُ صدرَ الكلام كالاستفهام ، وتكونُ الفاء في ( فلهم ) داخلة لجواب الإبهام ، كقولك : إنَّ الَّذِي يَأْتَينِي فَلَهُ دِرْهُمْ . وإنما دخلتِ الفاء في خبر ( الذي ) إذا دخلت عليه ( إن ) لأنَّها لم تغير معنى وإنما دخلتِ الفاء في خبر ( الذي ) إذا دخلت عليه ( إن ) لأنَّها لم تغير معنى الابتداء ، لأنها للتأكيد ، وتأكيدُ الشيء لا يغيرُ معناهُ ، فصارَ بمنزلة ، الَّذِي يأتيني فلهُ درهم . بخلاف ( ليت ولعَل ) . فإنه لا يجوز دخول الفاء معهما ، ألا ترى

أَنَّكَ لَو قَلْتَ : لَيْتَ الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دَرَهُمْ ، أَو ، لَعَلَّ الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دَرَهُمْ ، لَمْ يَجُزُ ، لَأَنَّ (لَيْتَ وَلَعَلَ ) يُغَلِّرَان معنى الابنداءِ فلم يَجُزُ مُعَهُمَا دَخُولُ الفَاءِ ، ولابُدَّ مِنْ عَائِدٍ يعودُ على الَّذِينَ من خبرهم إذا جعلت (مَنْ) مبندأةً وتقديرُ هُ ، مَنْ آمَنَ مِنْهُم .

قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ لُخُذُوا مَا آتَيْنَا كُمْ بقُوَّة » (٦٣).

التقديرُ فيه ، قُلْنَا لهُمْ خُذُوا مَا آتَكِيْنَا كُمْ ، فَحُذَفَ القولُ ، وَحَذْفُ القولِ كَثِيرُ فَى كَلَامِهِم .

قَالَ اللهُ تعالَى :

( وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ ، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَلْفَى ) (١).

أَىٰ، يَقُولُونَ مَا نَعْبُدُهُمَ ، فَحُدْفَ لَلعَلَمْ بِهِ .

و ﴿ مَا ﴾ اسم موصول بمعنَى ﴿ الَّذِي ﴾ وصِلَتُهُ آتَيْنَا كُمْ ، والعائدُ الها؛ المحذوفة ، وتقدير ُهُ ، آتينا كُنُوهُ ، فَحُذفتِ الهَا؛ تخفيفاً ، كما تحذفت من قوله تعالى :

( أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ) (٢)

أَى ، بَعَنَهُ اللهُ ، نُخذفت الواوُ تَبَعًا كَذْ فِ الهَاءِ، لأنهَا إنما تثبتُ لدخولها، لأن الضائر تَرُدُ الأشياء إلى أصولها فإذَا حُذفت تَبَعًا لها في الحذف كما كانت تَبَعًا في الإثباتِ .

قوله تعالى : « فَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيكُم وَرَحْمَتُهُ » (٦٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الزَّمر ٣

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٤١.

﴿ لُولا ﴾ حرف يمتنع لهُ الشَّيْء لُوجُودِ غيرِهِ . تقولُ : لَوْلاً زيدٌ لا كُرَّ مَتْكَ . فيكُونَ امتناعُ الإكرام وجودُ زيدٍ . وهي مركّبةٌ من (لَوْ و لاً) و (لَوْ) حرف يمتنعُ لهُ الشَيْء لامتناع غيرِهِ ، فلمَّا ركّبت متها (لاً) ومعناها النفي ، انتنى الامتناعُ في أُحدِ الطَّر فَيْنِ ، فصارَ إِثباتًا ، لأنُ ننى الننِي إثباتُ .

و ﴿ فَصْلُ اللهِ ﴾ مرفوع بالابتداءِ عند البصريِّينَ ، وخبرُ ، محذوف . أَيْ ، موجود أُو كائن ، ولا يجوزُ إظهارُهُ لطولِ الكلام ِ بجوابِ (لولا) وهو قولُهُ تمالَى:

( لَكُنْتُمْ مِنَ الخَاسِرَينَ ) .

ونظيرُهُ حذف خَبرِ المبتدإ في قوله ِ تعالَى :

( لَعَمُّرُكَ إِنَّهُم لَفِي سَكْرَتَهم يَعمَهُونَ )(١)

فإن (لعَمْرُكَ ) مبتدأ ، وخبر ُهُ محذوف (٢) ، ولا يجوز إظهارُهُ لطُولِ الكلام ِ بجوابِ القسم.

وذهبَ الكوفيُّونَ إلى أنَّ الاسمَ بعدَ (لَوْلاً) يرتفعُ بِهِ ارتفاعَ الفاعلِ بفعلِهِ . قولُهُ تعالَى : « كُونُوا قرَدَةً خَاسِئِينَ » (٦٥) .

أحدُها: أن يكون صفةً لقردةٍ .

والثانى: أن يكونَ خبراً بعدَ خبرٍ.

والثالثُ ، أنْ يكونَ حالاً من الضَّبيرِ في كُونُوا .

[1/14]

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٧٢

<sup>(</sup>٢) (وتقديره ، لعمرك حلني أو قسمي) ب .

<sup>(</sup>٣) (تكوينهم) ب .

قوله تعالى : « فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَينَ يَدَيهَا » (٦٦). في «جَمَلْنَاهَا» وجهان:

أحدُهما: أن يكونَ عائداً على المُسخَة .

والثانى ، أَنْ يَكُونَ عَائداً عَلَى القردةِ ، وَكَذَلِكَ (هَا) فَى قُولُه ( لِمَا بَيْنَ يَدَنُهَا ومَا خَلْفَهَا ) .

قولُه تعالَى : « أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا » (٦٧).

أَىْ ، ذَوِى هُنْءٍ ، فَحَدْفَ المَضَافَ وَأَقَامَ المَضَافَ إليهِ مَقَامَهُ ، ويجوز أَنْ يَكُونَ التقديرُ ، أَتَتَّخِذُ نَا مَهْزُوءًا بِهِم ، فإنّ المصدر بمعنَى المفعولِ . قال الله تعالى :

( هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ) (١)

أَىْ ، مَخْلُوقُ اللهِ ، ويكونُ أيضاً بمعنى الفاعلِ . قالَ اللهُ تعالى :

( تُقَلْ أَرَأَيتُم إِنْ أَصبَحَ مَاوُّكُم عَوْرًا ) (٢)

أَيْ، غَائِرًا.

قولُهُ تعالَى : « قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضُ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَين ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ » (٦٨) .

﴿ لَا فَارِضٌ ﴾ فى رفعهِ وجهان :

أحدَهما، أن يكونَ خبرَ مبتدإ محذوف وتقديرُهُ ، لا هِي فارضٌ .

والثانى: أن يكونَ صفةً بقرةٍ .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ١١

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ٣٠

و ﴿ بَكُرْ ﴾ عطفٌ عليه في الوجهين ِ، وهذان الوجهانِ في قوله ( عَوَانٌ ) .

و ﴿ عُوانٌ بَيْنَ ذَلْكَ ﴾ أَىْ بَيْنَ الفارضِ وَالْبِكْرِ ، وقال : بَيْنَ ذَلْكَ ، ولم يقل : بَيْنَ ذَلْكَ ، ولم يقل : بَيْنَ ذَيْنُكَ ، لأَنَّهُ أُرادَ بَيْنِ هذا المذكور .

﴿ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُ وَنَ ﴾ أَى ، الذي تُؤْمَرُ ونَ بهِ ، فحَذَفَ الجَارُ والمجرورَ من
 الصلة ، كقولِهِ تعالى :

( فاصدَعْ بِمَا تُؤْمَر )(١)

أَى بِالَّذِى تُؤْمْرُ بِهِ ، فَحَدْفَ الجَارَّ والمجرورَ مِن الصَلَةِ ، وَلَو قَلْتَ : الذَى مَرَرْتُ بِهِ زِيدٌ ، لَمْ يَجُزُ ، لَأَنَّكَ تَقُولُ فَى أَمَرْ تُكَ مَرَرْتُ بِهِ زِيدٌ ، لَمْ يَجُزُ ، لَأَنَّكَ تَقُولُ فَى أَمَرْ تُكَ بِلِيدٍ ، مررتُ زِيداً .

قولُهُ تعالَى : « يُبَيِّنْ لَنا مَالَوْنُهَا » (٦٩).

﴿ مَا ﴾ في موضع رفع ، وذلكَ لوجهَأْنِ :

أحدُهما ، أنْ تكونَ في موضع رفع لأنَّها مبتدأ ، و ﴿ لَوْنُهَا ﴾ خبرُه .

والثانى: أن يكون ﴿ لَوْ نَهُا ﴾ مبتدأ و ( مَا ) خبرُ هُ ، ولا يجوزُ أن يَكُونَ ( ما ) في موضع نصب ( بِيُبَيِّن ) ، لأن ( مَا ) استفهامية ، والاستفهام لا يعملُ فيه الفعلُ الذي قبلَهُ ، ولا يجوزُ أيضا أن تكونَ زائدة الأنها لو كانت زائدة لوَجَب أن يكونَ ﴿ لونَها ﴾ منصوباً .

قوله تعالى : « قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوَنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ » (٦٩).

﴿ صَفَرَاءٍ ﴾ صفةٌ لبقرةٍ و ﴿ فاقعُ ﴾ فيثلُ (لونَّهَا ) . وهو في المعنَى صفةٌ للبقرةِ .

[1/19]

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٩٤

و ﴿ لُونُهَا ﴾ مرفوعُ بفاقع ، ارتفاع الفاعلِ بفعلِهِ ، وجاز ذلك لعودِ الضمير من لونيها إلى البَقرة ، وهذا كقولِهِ تعالَى :

( أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلقريةِ الظالِمِ أَهْلُهَا ) (١) ويجوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفاً مرفوعاً بالابتداءِ وخبرُهُ ( تَسُرُ النَّاظِرِينَ ) .

و إنما جازَ أن يكونَ الخبرُ ( تسُرُ الناظرِينَ ) بلفظِ التأنيثِ ، لوجهين :

أحدُهما ، لأَنَّ اللَّونَ بمعنَى الصَّفرةِ ، وكَأَنَّهُ ۚ قَالَ : صُفْرٌ ثُهَا تَسُرُ ۚ الناظرين . والحملُ على المعنَى كثيرٌ في كلامهم .

والثانى: لأنّه أضيف اللون إلى مؤنثٍ والمضاف يكتسب من المضاف إليه التأنيث ، كقراءة من قرأ:

( تَلْتقطْهُ بعضُ السيَّارَةِ )

بتاء التأنيث ، وقد َ قالوا : ذهبت ْ بعضُ أصابعه ِ . وقال الشاعر ُ :

١٦ ـ إذا يعضُ السِنين تَعَرَّقَتْنَـا

كفَى الأيتامَ فَقْدُ أَبِي البيمِ

فقال َتَمَرَّقَتْنَا بالنَّانيثِ . وقالَ الآخرُ :

١٧ ـ لمَّا أَتَى خَبِرُ الزُّبَيْرِ تَواضَعَتْ

سُورُ المدينةِ والجبالُ الْخُشَعُ (١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٥٧

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ١٠

<sup>(</sup>٣) البيت من شواهد سيبويه ١–٢٥ وهو لجرير بن عطية الخطني .

<sup>(</sup>٤) البيت من شواهد سيبويه ١--٢٥ وهو لحرير أيضاً .

وقالَ الآخرُ:

۱۸ ـ . . . . . . . . . . تَسَفَّهتُ

أَعَالِيهَا مَرُّ الرِّياحِ النَّواسم (١)

فقال : تَسَفَّهُتْ بالناءِ لتأنيثِ الرياحِ ، وهذا كثيرٌ في كلامهِم .

قولُه تعالَى : « قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرضَ وَلَا تَسقِى الْحَرثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا » (٧١).

﴿ لَا ذَلُولُ ﴾ في رفعهِ وجهانٍ :

أحدُهما، أنْ يكونَ مرفوعاً لأنَّهُ صفة بقرةٍ .

والثانى : أَنْ يَكُونَ مُرفُوعاً لأَنَّهُ خَبِرُ مَبَدَا مِحَدُوفٍ ، وتقديرُ ، لاهى ذلول . وهذان الوجهان فى قوله : ﴿ مُسلَّمَةٌ ﴾ . وكذلك فى قوله : ﴿ لاَشِيَةَ فِيها ﴾ . إلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ خَبِراً ثَانِياً ﴿ لِهِي ﴾ المقدَّرَة ، والها فى ﴿ شِية ﴾ عوضٌ عن الواو التي هِيَ فا الكلمة وأصله وشي لأن ماحد في منه الفاء من هذا النّعو عُوضَ الها فى آخرِهِ فعو ، وعد وعدة ، ووزن وزنة وماأشبه ذلك .

قُولُهُ تَعَالَى : « قِالُوا ٱلْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ » (٧١) .

حُدِفتِ الواوُ من ﴿ قَالُوا ﴾ لالتقاءِ السَّاكِنَيْنِ ، وهُمَا الواوُ واللامُ من ﴿ الآنَ ﴾ وقد قُرِئَ : قالوا الآن ﴿ بِعَدْفِ الْمُمْرَةِ مِنْ الآن ، وإلقاءِ حركتمِا على اللامِ الساكنةِ قبلَها ، وإثباتِ الواوِ لنحرُ في اللّامُ .

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه ١–٢٥ وهو لذى الرمة ، والبيت :

مَشَيْنَ كَمَا اهتزت رماحٌ تسفّهت أعاليتها مَرَّ الرياح النـــواسم وقد جاء في (ب) البيت بيمامه ، والكلمة الأخيرة (الرواسم) ، وجاء في هامش ب (كذا في نسخة الشيخ ، وصوابه (النواسم) .

<sup>(</sup>٢) (قالوا كان) ب.

وقرى أيضاً : قالوا الآنَ . بحذفِ الواوِ ، وإنْ كانتِ اللامُ متحركةً لأنَّها وإنْ كانتُ متحركةً لأنَّها وإنْ كانتْ متحركةً فهى فى تقديرِ الشُّكونِ ، لأنَّ حركتَهَا عارضةُ .

و ( الآنَ ) ظرفُ للوقتِ الحاضرِ ، وهو مبنيُ . واختلفوا في بنائهِ ، فذهبَ أكثرُ البصريِّينَ إلى أَنَّهُ 'بني لأنَّهُ خالفَ سائرِ الأسماءِ ، لأنَّ الألفَ واللامَ إنَّما يدخلانِ للجنسِ والعهدِ ، فلما دخلاً في ( الآنَ ) على غير هذَيْنِ الوجهُبْنِ ودخلاً على معنى الإشارة إلى الوقتِ الحاضرِ ، صار معنى قولكِ ( الآن ) . كقولك : هذا الوقتُ ، فأشبَه اسمُ الإشارة . واسمُ الإشارة مبنى ، كذلكِ هاهنًا .

وسنهم مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ مَنِى لَا نَهُ وَقَعَ فَى أُولًا أَوْلِاً مَوْالِهِ بِالْأَلِفِ واللامِ وسبيلُ ما يدخُلُه الألفُ واللامُ أن يكونَ منكوراً (١) أُولًا ثُمَّ يُعَرَّفُ بهِماً ، فلما خالفَ ساثرَ الأسماءِ ، وخرَجَ عنْ بابهِ أَشْبَهَ الحروفَ لأنّ الحروفَ تلزّ مُ مواضِعَها الَّتِي وَضِعَتْ فَيها فَى أُولِيتُها ، والحروفُ مبنية ، فكذلكِ ما أَشْبَها ، ومنهُمْ من ذهب إلى أَنَّه بُنِي لأَنَّه تَضَنَّ معنَى لام التعريف ، وهذه اللامُ زيادة ، وليست التي يُعرَّفُ بها ، لأنّ لام التعريف إنّما تدخلُ فيما استُعيلَ منكوراً ، ألا ترى أنك يُعرَّفُ بها ، لأنّ لام التعريف إنّما تدخلُ فيما استُعيلَ منكوراً ، ألا ترى أنك تقولُ : الرجلُ ، ولا تقولُ آنَ ، ثم تقولَ : الآنَ . فَبَانَ أَنَّ اللام المنطوق بها ذائدة ، وليست ْ للتعريف وفيه مذاهب وأقوال يطولُ شرحها ، اللام المنطوق بها ذائدة ، وليست ْ للتعريف وفيه مذاهب وأقوال يطولُ شرحها ، وقد شرحناها مستوفاةً في كتابِ الإنصافِ في مسائلِ الخلاف (٢) .

قُولُهُ تعالَى : ﴿ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا » (٧٢).

أُصلُهُ (تَدَّارَأُنُم) مِن الدَّرْءِ . وهو الدَّفْعُ ، فأبدل من الناءِ دالاً وأدغت الدال المبدّلة ، الدال المبدّلة ، الدال المبدّلة ، الدال المبدّلة ، فاجْتُلُبِتْ هزةُ الوصل لئلاً يبتدأ بالساكن فصار (آدَّارَ أَنُم) .

<sup>(</sup>١) (مذكوراً) أ، ب

<sup>(</sup>٢) المسألة ٧١-٢-٢٩٩ الإنصاف.

قُولُهُ تَعَالَى : « كَذَلِكَ يُحْيَى اللَّهُ الْمَوْتَى » (٧٣).

﴿ السكاف ﴾ الأولى فى كذلك ، كاف تشبيه فى موضع نصب لأنَّها صفة مصدر معذوف وتقدير ، بُحْسِى الله الموتى إحياء مثل ذلك .

قولُهُ تعالَى : « أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً » (٧٤).

أشَدُ ، مرفوعُ لأنّهُ معطوفُ على قولِهِ : (كالحجارةِ ) وهو في موضع رفع لأنه خبرُ ( فهى ) ؛ و ( قسوةً ) منصوبُ على التمييز .

قولُهُ تعالَى : « وَمَا اللهُ بِغَافِل ٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (٧٤).

قُرِئَ ، تَعملونَ بالتاءِ والياءِ ، فن قرأ بالتاء ، قال : لأنَّ ما قبلَهُ بهوإذْ قتلتُمْ نفساً ثم قسَتُ قلُو بُكم . فلمَّا كانَ ماقبلَه خِطاً با ثم قسَتُ قلُو بُكم . فلمَّا كانَ ماقبلَه خِطاً با وما بعدَه خِطاباً . قُرِئَ بالتاء على الخطاب . ومن قرأ بالياء ، انتقلَ من الخطاب إلى الغَيْبَة . كَقُولِهِ تعالى :

( وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ)(١)

وكقوله تعالى : (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ (٢) وكقولِ الشاعرِ :

١٨ \_ يا دارَ ميَّةَ بالعلياءِ فالسَّند

أَقْوَتْ وَطَالَ عليها سالِفُ الأَبَد<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٣٩

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۲۲

<sup>(</sup>٣) البيت مطلع قصيدة للنابغة الذبياني يمدح فيها النعمان بن المنذر ، ويعتذر إليه .

فخاطب ثم قال : أُقُوَت ، وهذا كثير في كلاميهم .

قولُه تَعَالى : « وَإِنَّ مِنَ ٱلحِجَارَةِ (١) لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنهُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ، وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ، وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْعَقِ اللهِ » (٧٤).

< لَما َ فَى هَذِهِ المُواضِعِ نَصِبُ ، لأَنَّهُ أَسَمُ ﴿ إِنَّ ﴾ واللام جاءت للتوكيد ، [١/٢٠] والجارُ والمجرور في موضع ِ رفع لِما نَهُ خبرُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تَعَالى : « أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ » (٧٥) .

في موضع ِ نصب لأنّ التقديرَ فيه ِ، في أنْ يُؤْمنوا لَكُمْ . فلمَّا حُذَفَ حرفُ الجرُّ ، الصلَ الفعلُ به ِ فنصبَهُ .

وذهب الكوفيُّون والخليلُ من البصريِّينَ إِلَى أَنها في موضع خفص بتقديرٍ حرف الخفض .

قُولُهُ تَعَالَى : « وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ » (٧٥) . د منهُمْ ، فيه وجهان :

أحدُهما : أنَّهُ في موضع رفع ، لأنَّهُ وصفُ لفريق ، و ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ جمَّلَةُ فعليةُ في موضع نصبٍ لأنَّهَا خبرُ كانَ .

والثانى : أن تكونَ «منهم» فى موضع ِ نصب ٍ لأنَّه خبر كانَ ، و « يَسْمَعُونَ » وصف ٌ لفريقٍ .

قولُهُ تعالَى : « وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (٥٥).

مبتدأ وخبر في موضع ِ نصب ٍ على الحالِ من المضمرِ في ( يُحرُّ فُونَ ) .

<sup>(</sup>١) أ: (وإن منها لما ينفجر ) .. الخ.وهو تحريف

قولُهُ تعالَى: « أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجِّوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُم لِيُحَاجِّوكُمْ بِمِا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُم لِيُحَاجِّوكُمْ بِهِ » (٧٦) .

( أَنْ ) عند البصر يين ، وهي تنصب الفعل بتقدير ( أَنْ ) عند البصر يين ، وهي لامُ الجر "، وإنّم أ هخلت على الفعل لأنّ أنْ المقدرة والفعل في تقدير الاسم .

ومن العربِ من يفتح ُ لامُ (كَيْ) .

واختلفُوا في أصلِ اللّامِ فذهب بعضُهم إِلَى أَنَّ أَصْلَهَا الفَتْحُ بدليلِ فَتَحِهَا مع المضمر في ( لَكَ ولَهُ ) ومَا أَشْبَ ذَلِكَ .

وذهبَ آخُرون إلى أنَّ أصلَها الكسر على ما بَيَّناً في الباءِ في ( بِسْمِ اللهِ )(١) .

قولُهُ تَعَالَى : « وَمِنْهُمْ أُمَّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ » (٧٨) .

< مِنْهُمْ أُمَيُّوْنَ ، مبتدا وخبر ، المبتدأ ( أُمِیُّوْنَ ) و ( مِنْهُمْ ) الخبر وهو مقدم عليهِ .

وذهبَ الكوفيُّونَ والأخفشُ إِلَى أَنَّ ( أُمَيُّونَ ) مرفوعٌ بالجارِ والمجرورِ ارتفاعَ الفاعلِ بفعلِهِ .

و ﴿ لاَ يَعْلَمُونَ الكِتابَ ﴾ مرفوعٌ لأنَّهُ وصفٌ لأُمِّينًا .

و ﴿ إِلاَّ أَمَانِيُّ ﴾ منصوبُ لأنّهُ استثناءِ منقطعٌ من غيرِ الجنسِ ، لأنّ الأَمَانِيَّ لِيسَتْ منَ العِلْمِ .

و ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ أَىٰ ، وما هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ، و ﴿ هُمْ ﴾ مبتدا وما بعدَهُ خبرُهُ ، واختلفُو ا فى إعمالِ ( إِنْ ) إِذَا كانتْ بمعنَى ( مَا ) ، فمنهُمْ مَنْ يُعْمِلُها عملَ ( مَا ) فيجعلُ لها اسماً مرفوعاً وخبراً منصوباً . فيقولُ : إِنْ زيدٌ قائماً . كَا يقولُ :

<sup>(</sup>١) (على ما بينا فى الباء فى بسم الله) أ .

ما زيدٌ قائماً . وكقولهم: إِنَّ قائماً . أَىْ : إِنْ أَناَ قائماً . بمعنى ، ما أَناَ قائماً ، فحذفُوا الهمزةَ المتحركةَ ، وأَدْغَمُوا النونَ مِنْ ( إِنْ ) في النونِ مِنْ ( أَناَ ) .

كَقُولِهِ تَعَالَى : (لَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ) (١)

على ماسَنُبَيِّنُهُ فَى مُوضِعِهِ إِن شَاءُ اللهُ . ولا يجوزُ إعمالُها فَى الآيةِ لدخولَ ( إِلاَ )، لأنَّ ( إِلاَ ) إِذَا أَبطلت عَمَلَ ما يُشْبِهُ ( لَيْسَ ) لأَنَّها تُوجبُ ما نَفَتْهُ ( رَبَا ) وهِيَ الأَصْلُ ، فَلَأَنْ تُبطل عملَ ( إِنْ ) التي هي الفرعُ أَوْلَى .

ومنهم من لا يُعْمِلُها ويجعلُها بمنزلة (مَا) في لغة بني تَميم في تركِ العمل ، فلا يكونُ لدخول ( إلا ) أثر سوك الإيجاب بعد النفي .

قوله تَعَالى : « فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ » (٧٩).

مبتدا وخبر ، وجاز أن يكون ﴿ ويل ﴾ مبتدا وإن كان نكرة ، لأن في الكلام معنى الدعاء ، كقولهم: سلامٌ عليكُمْ .

ويجوزُ أن ينصبَه على المصدَر بفعل مقدّر لم يستعملُ إظهارُهُ ولم يُستعمل منهُ فعلُ لأنّ فَاءَهُ وعينَهُ من على الملهِ ، ولم يأت في كلامهِم مَا فَاوُهُ وعينَهُ مَن حروفِ العلّةِ ، ولم يأت في كلامهِم مَا فَاوُهُ وعينَهُ مَن حروفِ العلّةِ إلاّ كلاتُ معدودة وهي : وَيْلٌ وَوَيْحٌ وَوَيْبٌ وَوَيْهُ وَوَيْسٌ .

قولُهُ تَعَالَى : « « بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَا فَالَانَ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (٨١).

﴿ بَلَى › حرف يأتى فى جوابِ الاستفهامِ فى النفى ، و ( نعم ) يأتى فى جوابِ الاستفهامِ فى الإيجاب ، فإذا قالى فى النفى : ألست فعلت كذا . فجوابه ، ، بكى ، أى إنّى قد فعلت . كقولِهِ تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٣٨.

( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيٰ ) (١)

أَىْ ، بَلَى أَنتَ رَبُّنَا . ولو قالُوا : نَعَمْ ، لكفرُوا لأنهُ يصيرُ المعنَى ، نعمْ لستَ ربَّنَا وإذا قالَ ف الإيجابِ : هل فعلتَ ، فجوابهُ نعمْ .

كَقُولِهِ تَعَالَى : ( هَلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمُ ) (٢) .

و ﴿ مَنْ ﴾ شرطيةٌ في موضع ِ رفع ِ بالابتداء .

والغاه فى (أوليك) ، جوابُ الشرط ، و ﴿ فَأُولِيْكَ ﴾ مبندأ ثانٍ ، و﴿ أَصحابُ النَّادِ ﴾ خبرُ أَل بندإ النَّانى وخبرُ هُ فى موضع رفع لأنهُ خبرُ المبندإ الأوَّل وهو ﴿ مَنْ ﴾ .

و ﴿ مُمْ فيها خالدونَ ﴾ جملةُ اسميةُ في موضع ِ نصب ٍ علَى الحالِ من أصحابِ ، أو من النارِ .

ويجوز أن يجعل ﴿ أُولئك ﴾ : مبندأ ، و ( أصحابُ ) بدلاً منه و ( م ) فصلا و (خالدون ) خبر ُ أُولئك ويجوز أن يجعل ﴿ م » مبنداً . و ﴿ خالدُونَ ﴾ خبرُ هُ . والجملةُ في موضع ِ رفع ٍ لأنَّهَا خبر ُ ﴿ أُولئك ﴾ .

و ﴿ فِيهَا ﴾ في موضع نصب لأنهُ مِنْ صِلَةِ خَالِدُونَ . وتقديرُهُ خالدُون فيها . قَولُهُ تَعَالَى : « لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهُ » (٨٣) .

فى رفعه أربعة أوجه :

الأولُ : أن يكونَ مرفوعاً لأنهُ جوابُ لقولِهِ تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢

<sup>££ , , (</sup>Y)

## ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) (١)

لأنهُ في معنى القَسَمِ، بمنزلةِ واللهِ ، فكأنهُ قالَ : استحلفنَاهُم لا يعبدُون. كَا يُقالُ : حَلَفَ فُلانُ لا يقومُ .

والثانى: أن يكونَ « لاَ يَعْبُدُونَ » نفياً والمرادُ به النهىُ ، والقولُ مضمَرُ ، فرُفِعَ الفعلُ بعدَهُ على الاستثنافِ والحكايةِ فَكَأَنْهُ قالَ : قُلْنَا لهم لا تعبدُونَ .

والثالث: أن يكونَ « لا تعبدون » في موضع ِ الحال ِ ، أَيْ ، أَخذُ نا ميثاقَهُم غير َ عابدينَ إِلاَّ اللهَ .

والرابعُ : أن يكونَ مرفوعاً لأنَّ التقديرَ فيهِ ، بأنْ لاَ تَعْبُدُوا ، فلما تحذفتِ البَاء وأنْ ؛ لطولِ الكلامِ ارتفعَ الفعلُ كقولِ الشاعِرِ :

٢٠ \_ أَ لاَ أَيَّهَذَا الزاجري أَحضُرُ الــوغي

وأَن أَشهَدَ اللذاتِ هل أَنتَ مُخليدِي (٢) [١/٢١]

أَى ، أَنْ أَحضرَ . فلما حَذَفٌ أَنْ رَفَعَ .

ومِثِلُ ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ ﴾ فى جميع ِ وُجُوهِهِ ﴿ لَا تَسْفَيْكُونَ ﴾ وقد قرَأُ ابنُ مسعودٍ ، ( لا تَعْبُدُوا ) بحذف النون للجرّم ِ علَى أَنْ تَـكُونَ ( لا ) الناهية لا النافية .

وزعمَ الكوفيون (إلى) (٣) أنهُ منصوبُ بأنُ المحدَّفةِ لأنَّ النقديرَ فيهِ ، أنْ لا تعبدُوا إلاّ اللهَ . فحدْفَ (أنْ ) وأعكها مع الحدْفِ ، والوجهُ الأولُ أوْجَهُ الوجهَيْن ؛ لأنَّ (أنْ ) لا تعملُ مع الحذفِ ، إلاّ أنْ تُحذَفَ إلى خَلَفٍ وبدلِ بدلُّ الوجهَيْن ؛ لأنَّ (أنْ ) لا تعملُ مع الحذفِ ، إلاّ أنْ تُحذَفَ إلى خَلَفٍ وبدلِ بدلُّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٨٣

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من شواهد سيبويه ١-٤٥٢ ، وهو من معلقة طرفة بن العبد

<sup>(</sup>٣) زيادة في أ ، ب على تضمين زعم معنى : ذهب.

على حذفها ، كالفاء والواو واللام وحتى ، ولم يوجد هاهنا . وقد بينًا ذلكَ مستوفَّى فى كتابِ الإنصافِ فى مسائل الخلافِ<sup>(١)</sup> .

قوله تعالى : « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ِ » (٨٣) .

الجارُ والمجرورُ في موضع نصبٍ من وجهَيْن :

أحدُهما: أن يكونَ معطوفاً على الباء المحدوفة و (أن ) فى قوله تعالى: (لا تعبُدُونَ) وتقديرُهُ ، وإذْ أخذْناَ ميثاقَ بنى إسرائيلَ بأن لا تعبدُوا إلاّ اللهَ وبأن تُحسنُوا بالوالدَّيْنِ أَىْ إِلَى الْوَالِدَيْنِ .

والثانى : أَنْ يَكُونَ فَى مُوضَعِ نَصِبٍ بَفَعَلٍ مَقَدَرٍ ، وتَقَدِيرُهُ ، وأَحَسَنُوا بِالوَالدَيْنِ إِحَسَانًا .

وقيل: يجوزُ أنْ يكونَ (بالوالدَيْنِ) متعلقاً بـ (إحْسَاناً) ، وإن كان مَصْدَراً ، لأن المصدَرَ قد ينوبُ عن الأمر . كقولك : ضرباً زيداً . أى ، أضرب زيداً ضرباً ، ويَدُلُ على وجوده هاهُنا قولُه : وقولوا للناس تُحسناً . فلولا أنَّ ما قبله في تقدير (أحسنوا) وإلا لما عطف عليه بفعل أمر ، لأنَّ عطف الأمر يكونُ على مثله ، وهذا القول يرجعُ عند التحقيق إلى أنه متعلق بالفعل ، لأنَّ العامل على التحقيق في قولك : ضرباً زيداً . هو الفعل لا المصدر . و « إحساناً » في نصبه وجهان :

أحدُهُما ، أن يكونَ منصوباً على المصدرِ بالفعل المقدّرِ الذي تعلَّقَ به الجارُ والمجرورُ في قولِهِ : ﴿ بالوالدينَ ﴾ وتقديرُهُ ، وأحسنُوا بالوالدَيْنِ إحساناً على مثل ما قدمنا .

والثانى: أن يكونَ منصوباً لأنهُ مفعولُ فعلٍ مقدَّرٍ . وتقديرُهُ ، واسْتَوْصوا بالوالِدِيْنِ إِحساناً .

قُولُهُ تَعَالَى : « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » (٨٣).

<sup>(</sup>١) المسألة ٧٧ - ٢: ٣٢٧ - الإنصاف.

﴿ حُسْناً ﴾ فيه ثلاثُ قراءات إِ: ﴿ حُسْناً ﴾ بضم الحاء وسكون السين ، و ﴿ حَسْناً ﴾ بفتح الحاء والسين ، و ﴿ حُسْناً ﴾ بألف مُمَالَة .

فَمَنْ قُواً ، ﴿ حُسْناً ﴾ بالضم كان منصوباً لأنهُ مفعولٌ . لأنّ التقديرُ فيه ، قولوا قوالاً ذا مُحسْنٍ . فحُدْفِ المصدرُ وصفتُه ، وأُقيمَ ما أُضِيفَتْ الصفةُ إليهِ مقامَ المصدرِ .

ومن قرأ « حَسَناً » بفتح ِ الحاءِ والسينِ ، كان صفةً لمصدر محدوف ٍ ، وتقدير ، ، ، ولا حَسَناً .

ومن قَرَأَ ﴿ حَسْنَا ﴾ بألف مُمَالَةٍ ، كانَ اسماً مُشْتَقًا من الحُسْنِ مؤنثاً بألفِ التأنيثِ ، وهذه القراءة ضعيفة في القياس ، لأنَّ باب فعلى وأفعل لا يستعملُ [٢/٢١] إلا مضافاً أو مُعرَّفاً بالألف واللام ، ولم يُوجد واحدُ منْهُماً .

قوله تعالى : « ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ » (٨٣)

« قليلاً » منصوب على الاستثناء المُوجَبِ مِنَ المضمرِ المتصل في ﴿ تُولَّيْتُمْ » .

قولهُ تَعَالى : « ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ » (٨٥).

أنتُمْ ، مبتداً . و ﴿ مَؤُلاً ، و ﴿ تَقْتُلُونَ ، جَمَلَةٌ فَعَلَمْةٌ فَى مُوضِعِ نَصْبٍ عَلَى الحَالِ مِن ( أَلاً ء ) . ولا يُستغنَى عنها ، لأنه كالا يستغنى عن وَصف المُبهم ، كذلك لا يُسْتَغْنَى عن حالِهِ .

وقيل : ﴿ أَنْتُمْ ﴾ مبتدأ . و ﴿ تقتلُونَ ﴾ خبرُهُ . و ﴿ هؤلا ۗ ﴾ في موضع نصبٍ بتقديرٍ ، أَعْنِي .

وقيل: ﴿ هؤلاءِ ﴾ منادَى مفرد . وتقدير ُهُ ، يَا هَؤُلاَءِ . فحُدُفَ حرفُ النداء و قيل : ﴿ هؤلاَءِ ﴾ منادَى مفرد . وتقدير ُهُ سيبويه ، لأن حرف النداء إنَّما يُحذف ُ

مِمَّا لاَ يحسُنُ أَن يَكُونَ وَصَفاً (لآيِّ). نحو ، زيدٌ وعمر ، و ﴿ هُؤُلاً ۚ ۚ يَحسُنُ أَنَ يَكُونَ وَصَفاً لآيٌّ . نحو ، يَأْيُّها هؤلاءِ . فلا يجوزُ حذفُ حرفِ النداء منهُ .

وذهب الكوفيُّونَ إلى أنَّ «هؤلاءٍ» بمعنى الَّذِينَ ، فيكونُ خبراً (لأنتم) وما بعدَهُ صلتُهُ .

قولُهُ تعالَى : « تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ » (٨٥) .

قُرِيَّ بتشديدِ الظاءِ وتخفيفها .

فَنْ قَرَأَ بِالتَشْدِيدِ ، قَالَ : لأَنَّ أَصْلَهُ ( تَتَظَاهُرُونَ ) فَاسْتَثَفَّلُوا اجْبَاعَ حَرَفَيْنِ متحركَيْنِ مِنْ جِنسِ واحدٍ فَأْرَالَ استثقالَ اجْبَاعِ لِلشَّلَيْنِ المتحركَيْنِ بأَنْ أَبدلَ مِنَ التَاءِ الثَّانِية ظَاءً ، وأَدغمَ الظَاءِ في الظاءَ .

ومن قرأهُ بالتخفيفِ، حذفَ إحدَى الناءينِ من (تتظاهرون). واختلفُوا في الهنوفةِ منهما .

فذهب البصريُّونَ إلى أنَّ المحذوفة منهما الأصليةُ وهي الثانيةُ ، لأنَّ السَكرارَ بها وقع ، والثقلَ بها حَصلَ .

وذهب الكوفيُّونَ إِلَى أَنَّ المحنوفة هِي الأُولَى الزائدةُ ، لأنَّ الزائدَ أَضَعَنُ مِن الأَصْلِيُّ فَلمَّا أَرادُوا حَذَفَ إِحْدَاهِما كَانَّ حَذَفُ الْأَضْعَفِ أُوْلَى مِن حَذَفِ الْأَقُورَى .

والصحيحُ أنَّ المحدوفَ منهما الثانيةُ الأصليةُ دُونَ الأُولَى الزائدةِ ، وهذا لأنَّ الأُولَى الزائدة دخلتْ لمعنى ، والثانيةُ الأصليةُ (١) لم تدخلْ لمعنى ، فلما أرادُوا حذفَ إحدَاهُما كان حذفُ مالمْ يدخلْ لمعنى أُولَى .

قوله تعالى : « وَإِنْ يِأْتُوكُم أَسْرَى » (٨٥)

وقری ﴿ أُسَارَی ﴾ ﴿ فَأَسْرَی ﴾ علی وزنِ ﴿ فَعُمْلَی ﴾ جمعُ أُسِیرٍ . نحو ، جَر بحُ وجَوْحَی . ومریض ومَرْضَی . وفَعْلَی هو الأکثر فی جمعهِ . وأما ﴿ أُسَارَی ﴾ فهو

<sup>(</sup>١) (الأصلية) ب.

على وزن ( فَعَالَى ) وأكثرُ ما يجى، ( فعالى ) فى جمع فَعَلَان . نحو ، سكرانُ وسُكَارَى وكَمَالَان أُ وكُمَالَى وإنَّمَا شَبَّهَ أَسِيرَ بسكران وكسلان لأنهُ لمَّاكانَ الأسيرُ محبوساً عن التصرفِ في الأمورِ أشبه السكرانَ والكسلانَ لأنهما كالمحبوسَيْن [1/٢٢] عن التصرف لاستيلاء السُكرِ والكسَل عليهما ، ﴿ وأَسْرَى وأَسَارَى ﴾ فى موضع النصب على الحالِ من ضميرِ الفاعلِ فى ﴿ يأْتُوكُم ﴾ .

قوله تعالى : « وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ » (٨٥) .

د هو ، فيه وجهان :

أحدُهما : أَن يَكُونَ كُنايةً عن الإخراجِ الذي دلَّ عليهِ قُولُه : (وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً) فهو مبتدأً . و ﴿ مُحْرَّمُ ﴾ خبرُهُ . و ﴿ إِخراجُهُمْ ﴾ بدلُّ مِنْ ﴿ هُوَ ﴾ .

والثانى: أن يكونَ ﴿ هُو ﴾ ضمير الشَّأْنِ والحديثِ . وهو مبتداً أُوَّلُ . و ﴿ إِخْرَاجُهُم ﴾ مبتدأ ثان ٍ . و ﴿ محرم ﴾ ، خبر ُ مُقَدَّم . والجللةُ من المبتدإ والخبرِ خبرُ للمبتدإ الأُوَّلِ ومُفَسِّرَةً لَهُ .

قولُه تَعَالَى : ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْى ﴾ (٨٥) ﴿ مَا ﴾ استفهامية . أى ، أَى شيءٍ جزاء من يفعلُ ذلك منكمُ . وموضعُ ﴿ مَا ﴾ رفع بالابتداء ، و ﴿ جزاء ﴾ خبرُهُ و ﴿ خِزْى ﴾ بدلُ من جَزَاء ؛ ويجوزُ أَن تكونَ (ما) نَفْياً . و ﴿ جزاء ﴾ مبتدأ ، و ﴿ إِلاَّ خِزى ﴾ خبرُهُ .

قوله تعالى « يَومَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ » (٨٥).

« يوم القيامة » ظرفُ زمان منصوبُ ، والعاملُ فيه ِ الفعلُ الذي بعدهُ وهو ( يُردُّون ) .

قولُه تعَالى : « أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ » (٨٧).

﴿ الْهُمزَةُ ﴾ همزةُ استفهام يمعنى التوبيخ ِ ، و ﴿ الفاهِ ﴾ حرفُ عطفٍ . و ﴿ كُلُّما ﴾

ظرفَ زمان وفيه معنَى التكرارِ ، ويقتضى الجوابَ ، والعاملُ فيه جوابهُ وهو (استكُبَرُهُمُ ).

قوله تَعَالى : « فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ » (٨٧).

﴿ فريقاً ﴾ منصوبُ (بِكَذَبْتُم ) . ﴿ وَفَرِيقاً ﴾ الثاني منصوبُ ( بتقتاون ) . وإنما تقدمَ المفعولُ للاهتمام به ، وإنما قال : تقتلُونَ ، وإن كانَ الْوَجهُ قَتَلْتُم لِتَطاَبِقَ
 كَذَّبْتُم ، لأجلِ الفواصل ، فإنَّ فواصلَ الآباتِ كرموسِ الأبيات .

قُولُه تَعَالَى : « وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ » (٨٨).

قُرُى ﴿ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَسَكُونِهِا . فَنْ قرأ بضمِّ اللّهِ مِجَعَلَهُ جَمَّ (غِلَافٍ ). نحو ، إذارٌ وأُذُرٌ ، وحِمَارٌ وحُمَرٌ . ومن سكَنَهَا جعلَهُ جَمَّ (أغْلَفُ ) وهو الذي عليهِ غِلافٌ . نحو ، أُحْرَ وحُمْرٌ ، وأصْفَر وصُفْر .

وبجوزُ أيضاً أن يُجعلَ جمعَ (غلاف) .

وقال: كل ما جاء من الجمع على فُعُل بضم العين ، فإنه بجوزُ فيه تسكينها . فإنه بجوزُ فيه تسكينها . فإنه بجوزُ في : أُزُر جمع وأرد أُزُر ، وفي حُمر جمع حَار حُمر وكذلك ما أشبهه ، فن جعلة جمع غلاف كان المعنى ، إن قلوبنا أوعية للعلم ، فلوكان ما جئت به حقاً لقبلنا ، ومن جعله جمع أعْلُف كان المعنى ، إن قلوبنا عَلَبْها أغطية وموانع من الفهم فما نَعْقُلُ . ما تقول .

كَقُولِهِ تَعَالَى: (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ (١) قُوله تَعَالَى: «فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ » (٨٨).

« قَلَيلاً » منصوبُ لأنَّهُ صفةُ مصدر محذوفٍ و « ما » زائدةٌ . وتقديرُهُ ، [٢/٢٧] فإيمَاناً قَلَيلاً يُؤْمِنُون . والمرادُ بالقِلَّةِ هُنَا النَّنيُ .

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ٥

كقوله تَعَالى: (قَليلاً مَا تَشْكُرونَ ) (١)

أَىٰ ، لا يَشْكُرُونَ أَصْلاً ، و (قَلْيِلاً ما ين كُرُونَ ) (٢) أَى لا يذكرُونَ أَصْلاً ، و كَقُولُم : قلَّ ما يقولُ ذاك إلاً زيد . أَى ما أَحَدُ يقولُ ذاك إلاَّ زيد .

وكقولِ الشاعرِ :

٢١ - أُنِيخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدَةً فوقَ بَلْدةِ قليل الأَصْوَاتُ إِلَا بُعَامُهَا (٣)

أي، لاصوتَ بها .

قولُهُ تَعَالى : « وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ » (٨٩).

﴿ لَمَّا ﴾ ظرفُ زمانٍ مبنى ، وبُنيَّ لُوجَهُيْنِ :

أحدهما: لأنَّهُ أَشْبَهَ الحرفَ ، لأنَّهُ لا يفيدُ مع كلةٍ واحدةٍ كما أنَّ الحرف كذلك . والحرفُ مبنى فكذلك ما أَشْبَهَهُ .

والثانى : لأنَّهُ تَضَمَّنَ معنى الحرفِ لأنَّ كلَّ ظرفِ لابُدَّ فيهِ منْ تقدير حرفٍ ، و لناً > لا يحسنُ فيهِ تقديرُ الحرفِ فكأنَّهُ صِيغَ علَى مَعْنَى الحرفِ ، وإذا تَضمَّنَ معنى الحرفِ وجبَ أنْ يكونَ مَبْنياً ؛ واختلفُوا في جواب ( لمَاً > .

فذهب البصريُّونَ إلى أنهُ محذوف دلَّ عليهِ الكلامُ وتقديرُهُ ، ولمَّا جاءهُم كتابُ من عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذُوهُ أوْ كَفرُوا بهِ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنين ٧٨ ، سورة السجدة ٩ .

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من شواهد سيبويه ١-٠٣٧ ، وهو لذى الرمة .

وذهبَ الْكُوفَيُّونَ إِلَى أَنَّ جُوابَ ﴿ لَمَّا ﴾ الأُولَى فى الفاء فى قولِهِ : ( فَلَمَّا ﴿ لَمَّا ﴾ الأُولَى فى الفاء فى قولِهِ : ( فَلَمَّا جَاءِهُمُ ) .

كقول الشاعر ِ:

۲۲ – وَلَمَّا رأَيتُ الخَيْلَ زورًا كَأَنَّهَا جَدَاولُ زَرْعِ خَلَّيت فَاسْبَطرَّتِ فَاسْبَطرَّتِ فَاسْبَطرَّتِ فَجَاشت إِلَّ النفس أُوَّلَ مَــرة فَجَاشت إِلَّ النفس أُوَّلَ مَــرة وَرُدَّتْ عَلَى مَكْرُوهِهَا فَاستقرَّتِ (1)

فأجابَ ( لمَّا ) بالفاءِ في ( فَجَاشَتْ ) ، وجوابُ ( فَلَمَّا ) الثانية في :

( فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا كَفَرُوا بِهِ ) (٢).

وقيلَ : كَفَرُوا أَغْنَى عَنْ جَوابِ الأُولَى والثانيةِ ، وَكَرَّرَ ( لَمَّا ) لطولِ الكلام ِ.

قوله تَعَالى : « بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللهُ » (٩٠).

﴿ مَا ﴾ ها هُنا ، فيها وجَهَان :

أحدُهما: أن تكونَ نكرةً موصوفةً على النمييز بمعنى شَيْء، والتقديرُ، بئس الشيء شيئًا، و ﴿ اشْتَرَوْا بِهِ الشيء شيئًا تفسيراً لهُ ، و ﴿ اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ ﴾ صفتُهُ .

والثانى : أَن تَـكُونَ « مَا ﴾ بمعنَى الَّذِي فِي مُوضع ِ رَفع ٍ ، و ( اشْتَرُوا بِهِ ِ )

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان لعمرو بن معد يكرب الزبيدى ، شاعر محضرم ، أسلم وشهد حرب القادسية ، وشهد واقعة نهاوند ، وقتل بها عام ۲۶ ه (ديوان الحماسة لأبى تمام) ١-٧٣ .

<sup>(</sup>٢) صحة الآية (فلما جاءهم ما عرفواكفروا به) سورة البقرة ٨٩ .

صلته . وتقدير من الذي اشترو ابه أنفسهم ، و دأن يكفرُ وا في تقدير المصدر وهو المقصود بالذم وهو في موضع رفع لوجهين :

أحدُهما: أنْ يكونَ مبتدأً وما تقدّم خَبَرُهُ .

والثانى : أن يكونَ خبرَ مبندا محذوف وتقديرُهُ ، هو أنْ يكفرُ وا ، أى ، كفرُ م ، أن يكفرُ وا ، أى ، كفرُهم ، وهو بمنزلة قولك : بئس رجلاً زيدُ . في الوجهين جميعاً .

وقيل : ﴿ أَنْ يَكَفُرُوا ﴾ في موضع ِ جر ۗ ، لأنه بدل من الهاءِ في ﴿ بِهِ ﴾ والرفع ُ أُوْجَهُ . و ﴿ بَغْياً ﴾ منصوب لأنهُ مفعول لهُ ، و ﴿ أَنْ يُنزَّلَ اللهَ ﴾ في موضع ِ نصب لأنهُ مفعول لهُ أيضاً . وتقديرُهُ ، لِأَنْ يُنزِّلَ اللهُ . أَيْ ، لِإِنزَالِ اللهِ .

قُولُهُ تَعَالَى : « وَهُوَّ الحَقُّ مُصَدِّقًا » (٩١) .

نصب ﴿ مَصَدُّقاً ﴾ على الحالِ من الحق ، والعاملُ فيها معنى الجملة ، وهذه الحالُ على ألله مؤكّدة ، ولولاً أنّها مؤكّدة كما جاز أن يعملَ فيها معنى الجملة ، ألا ترى أنه لا يجوزُ أن يُقالَ : هو زيدٌ عائماً . لأنّ زيداً قد يفارقُ القيام ، وهو زيدٌ بحالِهِ ، والحقُ لا يجوزُ أن يفارقَ التصديقَ لله عزّ وجل ، ولو فارق التصديق لما لخرجت عن أنْ تكون حقاً .

قُولُهُ تَعَالَى : « وأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ » (٩٣).

أَى ، حبَّ العِجْلِ ، فَحُذَفَ المُضافُ وأُقيمَ المضافُ إليهِ مقامَهُ .

كَقُولِهِ تَعَالَى : ( واسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهِا والْعِيرَ الْتِي أَقبلنا فيها ) <sup>(۱)</sup>

أى: أهلَ القريةِ وأهلَ العيرِ .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٢ .

وكقول ِ الشاعر ِ :

٢٣ - كأنَّ عَذِيرَهُم بجنُـوبِ سِلىِّ نَعَامُ قَاقَ في بَلَدٍ قِفَـوبِ سِلىِّ الْ

أَى ، كَأَن عَذَيرَ هُم عَذَيرَ نعامٍ ، لأَنَّ العَذَيرَ الحَالُ ، والحَالُ عَرَضُ والنعامُ جَسْمُ ، فلا يُشَبَّ ُ بِهِ . وكقولِ الآخرِ :

۲۷ - قليـــلُ عَيْبُهُ والعيبُ جَـــمُّ ولكن الغِنَى رَبُّ غَفُ ـــورُ (۲)

أى، ولكنَّ الغِنَى غِنى ربِّ غفورٍ . والشواهد علَى حذف المضافِ وإقامةِ المضافِ إليهِ مَقَامهُ كثيرةٌ جدًّا .

قولُهُ تَعَالى : « قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ الآخِرَةُ عند اللهِ خَالِصَةً » (٩٤).

: في نصب ﴿ خَالِصَةً ﴾ وجهان :

أحدُهما، أنْ تكونَ منصوبةً لأنهُ خيرُ كانَ .

والثانى: أنْ تكونَ منصوبةً على الحال ِ مِنَ « الدَّارِ »، وبجعل « عِنْدَ اللهِ » خبر كانً .

<sup>(</sup>۱) البيت من شواهد سيبويه ١-٩-١ وهو للنابغة الجعدى ، شاعر قديم معمر ، أدرك الجاهلية والإسلام - وأنشده صاحب اللسان مادة (قوق) وفسر البيت بقوله : أراد : غدير نعام ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، ومعناه : أى كان حالهم فى الهزيمة حال نعام تغدو مذعورة . قال : وهذا البيت نسبه ابن برى لشقيق بن جزء بن رباح الجاهلي .

<sup>(</sup>٢) البيت ورد في الإنصاف ١-٤٨ ولم يذكر صاحبه .

قولُهُ تَعَالَى : « يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ » (٩٦).

﴿ هُوَ ﴾ ضميرُ مرفوع منفصلٌ . وفي ﴿ هُو ﴾ وجهان :

أحدُهما، أن يكونَ كِنَايةً عنْ أحدٍ، وموضِعُهُ الرفعُ لأنه اسمُ (ما) و ﴿ أَن يُعَمَّرَ ﴾ فى موضع رفع بأنهُ فاعلُ (مُزَحْزِح) ، كَأَنهُ قالَ : ما أحدهم يُزحزِحهُ من العذابِ تعميرُهُ .

والثانى: أن يكونَ ﴿ هُو ﴾ كنايةً عن التعميرِ ، و ﴿ أَن يَعَمُّوَ ﴾ بدلُ مِنْ ﴿ هُو ﴾ و ﴿ إِنْ يَعَمُّ ﴾ بدلُ مِنْ ﴿ هُو ﴾ و ﴿ وَ وَ لِمِنْ خُزِحِهِ ﴾ خبر (ما) والوجه الأول أوْجَهُ الوجهَائِنِ .

قوله تَعَالى : « قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » (٩٧).

« من » شرطية في موضع رفع لأنه عبتدا . « وكان » واسمها وخبرُها جملة [٢/٢٣] هي خبرُ المبتدإ ، والعائدُ إلى المبتدإ المضمر في « كان » ، وهو اسمها ، و «عَدُوّا » الخبرُ ، و « جبريل » فيه لُعُتَانِ ، ولا ينصرفُ للعجمةِ والتعريفِ وجوابُ ( مَن ) الشرطيةِ قولُهُ : « فإنه » . و « والهَاه » فيه تعودُ إلى جبريل ، و « نزّله » الهاه يُرادُ بها القرآن ، وإنّها جازَ ذلك وإن لم يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ لدلالةِ الحالِ عليهِ ، لأنهُ قد عُلمَ أنهُ يَعْنيهِ :

كَقُولِهِ تَعَالَى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ) (١) فالها، يُرادُ بها القرآن ، وإنْ لمْ بَجْرِ لهُ ذِكْرٌ .

و كقوله تَعَالى: « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان » (٢)

<sup>(</sup>١) سورة القدر ١ .

 <sup>(</sup>۲) « الرحمن ۲۲ .

وأرادَ به ِ الأرضَ .

و كقوله تَعَالى: « حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (١)

أرادَ به الشمسَ ، وإنْ لمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ ، وإَمَا جازَ ذلكَ فَي هَذِهِ المواضعِ كُلَّهَا لَدُلالةِ الحالِ عليهِ . و « مُصَدُّقاً » منصوبُ على الحالِ من الهاءِ في « نَزَّلُهُ » وكذلك « هُدَّى » و « بُشْرَى » حالُ أيضاً من الهاءِ في « نَزَّلَهُ » وتقديرُ هُ فيهِ ، نَزَّلُهُ مُصَدُّقاً هادياً مُبَشِّراً .

قولُهُ تَعَالى : « فَإِنَّ اللهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ » (٩٨) .

أَى ، عَدُو لَهُم . فأقام المُظْهَرَ مَقام المُضْهَرِ ، وإنما قُلْنَا ذلكَ ليمودَ علَى (من كان عَدوًا لله ي) عائدُ مِن قَوْ لِهِ : ( فإن الله عَدو للكافرين ) .

كقوله تَعَالى !: ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ ويَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحسِنِينَ ) (٢) .

أي، أُجرُهُم ، وقد يُقام المُظهَرُ مَقَامَ المضمرِ . قالَ الشاعرُ :

٢٥ - لا أرى الموت يسبق الموت شيء أرى الموت يسبق الموت شيء أرى الموت يسبق الغني والفقيـــرا (٣)
 أى، يسبِقُه شيء. فأقام المُظهر مقام المضر وهو كثير في كلامهم.

قوله تعالى : « أَوَكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا » (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) ( ص ۳۲

<sup>(</sup>۲) ، پوسف ۹۰

<sup>(</sup>٣) البيت من شواهد سيبويه ١-٣٠ وهو لسوادة بن عدى وقيل : لأمية بنأبى الصلت ، واسمه عبد الله بن ربيعة بن عوف بن أمية أدرك الجاهلية والإسلام .

« الهمزة » همزةُ استفهام بمعنّى التوبيخ ، و « الواوُ » حرفُ عطف . وزعمَ الأخفشُ أنّها زائدةُ ، وليسَ لِقَوْل من قالَ إِنّها ( أَوْ ) حُرُّ كَتْ ( واوُها ) وَجْهُ .

قُولُهُ تَعَالَى : «كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ » (١٠١).

الكاف) حرف تشبيه ولا موضع لها من الإعراب ، وموضع الجملة رفع وصف لفريق .

قَوْلُهُ تَعَالَى : « وٱتَّبَعُوا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى اللَكَيْنِ » (١٠٢).

« اتَّبَعُوا » معطوفٌ على قولِهِ تعالى : ( نَبَدَ فريقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتابَ)
 و « تَتْلُوا » أَىْ تَنْبِعُ بَعْنَى : تَلَتْ . فأقامَ المستقبلَ مُقَامَ الماضى ، كقولِ الشاعرِ :

۲۷ \_ وإذا مررت بقبره فانحر له كُرُمَ الهِجَانِ وكلَّ طِرْفٍ سابرح ِ وَكلَّ طِرْفٍ سابرح ِ وانْضَحْ جوانِبَ قَبْرِهِ بدمام اللهِ

فلقد يكون أَخَا دَم وذبائـــح (١)

أَىْ ، فَلَقَدْ كَانَ . فَأَقَامَ المُستقبلَ مَقَامَ المَاضِي . و ( يُعَلِّمُونَ النَّاسُ السِّحْرَ ) فيهِ أربعةُ أَوْجُهُ ِ :

<sup>(</sup>١) هذان البيتان من قصيدة طويلة ، عدتها خمسون بيتا ، لزياد الأعجم ، رثى بها المغيرة ابن المهلب بن أبى صفرةالأزدى ، ذكرها صاحب خزانة الأدب (٤–١٩٢) طبعة بولاق . ورواية البيت الأول فيها :

فإذا مررت بقبره فاعقر به كرم الجلاد وكل طرف سابح

الأولُ: أَنْ يَكُونَ فِي مُوضِع نصبٍ على الحالِ مِنَ المُضمرِ فِي (كَفُرُوا) أَيْ، كَفَرُوا مُعَلِّمِينَ .

والثانى: أن يكونَ حالاً من الشياطين.

والثالثُ: أنْ يكونَ بدلاً منْ (كفرُوا)، لأنَّ تعليمَ السحرِ كُفْرٌ فى المعنى . والرابعُ: أنْ يكونَ خبراً ثانياً (الكنَّ)، فى قراءة منْ قَرَأ بتشديدِ النونِ . وما أُنْزِلَ عَلَى المَلكَيْنِ ، فيه أربعةُ أَوْجُهُ : الأولُ: أن تكون (مَا) بعنى الّذى فى موضع نصبٍ بالعطفِ على السَّحْرِ .

والثانى : أَن يَكُونَ فَي مُوضِّمِ نَصِبٍ بِالعَطْفِ عَلَى ﴿ مَا ﴾ في قولِهِ تَعَالَى :

( واتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ) .

والثالثُ: أنْ يكونَ في موضع ِ جَرُّ بالعطف علَى ( ملك مُسلَمَّانَ ) .

والرابع: أن تكون « مَا » حرفَ نَنْي ، أَىْ ، لَم يَثْرِلُ عَلَى المُلكينِ . وهو عطفُ عَلَى قولِهِ تَعَالَى: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان ) وهذا الوَجْهُ ضَعَيْفٌ جداً ، لأنهُ خلافُ الظاهرِ و المعنى ؛ فكانَ غيرهُ أَوْلَى .

قولُهُ تَعَالَى : « فَيَتَعَلَّمُونَ » (١٠٢) .

ْ فيهِ أَرْبِعَةُ أُوْجُهُ ۗ :

أحدُها، أن يكونَ معطوفاً على ( يُعلِّمان ) .

والثانى: أَنْ يَكُونَ مَعَطُوفاً عَلَى فَعَلَ مُقَدَّرٍ . وَتَقَدِيرُ أُهُ ، يَأْتُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ . والثالثُ : أَن يَكُونَ مَعَطُوفاً عَلَى ( يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ) أَىْ ، يُعَلِّمُ فَهُمْ فَيَتَعَلِّمُونَ ، والثالثُ : أَن يَكُونَ مَعَطُوفاً عَلَى ( يُعَلِّمُ نَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

والرابعُ: أنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ، وهو أُوْجِهُ الأُوْجِهِ .

قولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فَى الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ (١٠٢).

« اللّامُ » في ﴿ لَمَنْ اشْتَرَاهُ » لامُ الابنداء ، و ﴿ مَنْ ﴾ بمعنى الَّذِي في موضعِ رفع لأنهُ مبندا ، وخبرُهُ ، ﴿ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ » ، و « اشْتَرَاهُ » صِلْتُه ، و ﴿ مِنْ ﴾ زَائِدَةٌ لَتَا كَيْدِ النَّنِي . وتقديرهُ ، مَالَهُ فِي الآخِرَةِ خلاقٌ ، و ﴿ خَلَاقٌ » مبنداً ، و ﴿ لَهُ فِي الآخِرةِ ﴾ خبرُهُ ، والمبتدأ وخبرُهُ فِي موضع رفع لأنهُ خبرُ المبتدإ الأوّل الّذي هو ( مَنْ ) ، و ﴿ اللّهُ ﴾ عَلَقَتْ ﴿ عَلِمُوا ﴾ أنْ تعمل فيماً بعدَها لأن ً لام الابتداء تقطعُ ما بعدَها عَمّا قبلها ، كَحُرُوفِ الاستفهام والشرط .

ويجوزُ أنْ تكونَ « مَنْ » (١) شرطية ، و « اشْتَرَاهُ » فعلُ الشرطِ وموضّعهُ الجزم بِهَا ، وجوابُ الشرْطِ قولُهُ تعالى : « مَالَهُ فِي الآخِرَةِ » وهُو وإنْ كانَ فى الخزم بها ، وجوابُ الشرطِ فهو جوابُ القسم في الحقيقة ، لأنَّ التقدير ، والله لَمَن الشَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخرة . و « اللامُ » في « كَمَنِ اشْتَرَاهُ » ، هي اللام التي تدخلُ على إنْ الشرطية . كقولِهِ تعالى :

( لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرِجُونَ مَعَهُم ، ولَئِنْ قُوتِلُوا لاَيَنْصُرُونَهُمْ ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لاَيَنْصُرُونَهُمْ ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَذْبَارَ ) (٢) .

قُولَهُ تَعَالَى : « وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا » (١٠٣).

﴿ أَنَّ ﴾ هاهنُا مصدرية ، وهِيَ وصِلَهُا في موضع رفع بفعل مقدر ، وتقدير هُ ،
 ولو وَقَعَ إِيمانُهُم ، ولا يلها إلاّ الفعلُ إما مُظهراً أو مقدراً ، لأنَّ فها معنى الشرط والشرطُ إنَّما يكونُ بالفعل (٣) ولم تعمل الجزم على مافها من معنى الشرط لأنَّها من الشرط المُنَّها على الشرط المُنْها من الشرط المُنْها الشرط المُنْها من الشرط المُنْها الشرط المُنْها الشرط المُنْها الشرط المُنْها الشرط المُنْها الشرط المُنْها من الشرط المُنْها من الشرط المُنْها المُنْها المُنْها الشرط المُنْها الشرط المُنْها الشرط الشرط الشرط المُنْها المِنْها المُنْها المُنْه

<sup>(</sup>١) (إن) أ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ١٢.

<sup>(</sup>٣) (والشرط إنما يكون بالفعل) أ .

لا تنقلُ الفعلَ الماضِي إلى معنى المستقبلِ ، بخلاف حرفِ الشرط ، والشرطُ إنّما يكونُ بالمستقبلِ . فامتنعتُ مِنَ العملِ الذلكَ ، و ﴿ لَوْ ﴾ حرفُ يمتنعُ لهُ الشيء لامتناعِ غيره ، ولابُدٌ لَهُ مِنْ جوابٍ مُظهَرٍ أو مقدَّرٍ ، وجوابُهُ اللّامُ في قولِهِ تعالى :

« لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ » .

وقد أَفْرَدْنَا فِي ﴿ لَوْ ﴾ كتابا .

و ﴿ مَثُوبَةٌ ﴾ مبتدأ وجاز أن يكونَ مبتدأ وإنْ كانَ نكرةً لأنّه نخصَصَ الصفة وهُوَ ﴿ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ فَقَرُبَ من المعرفة ، فجاز أنْ يكونَ مبتدأ ، وخبر هُ ﴿ خَنْبِرُ ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا » (١٠٤). (رَاعِنَا ) جَلةُ فعليةً في موضع ِ نصب ِ بتقولُوا .

ومَنْ قرأ ﴿ رَاعِناً ﴾ بالتنوين نصبَهُ بتقُولُوا على المصدرِ ، أَىْ ، لاتقُولُوا رُعُونَةً لأَنَّهُ يَسِلُ فَهَا كَانَ قُولًا ، ويُحْلَكَي بعدَهُ ما كانَ كلاماً .

قُولُهُ تَعَالَى : « مَّا يَوَدُّ الَّذَينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ » (١٠٥).

« ما » نافية و ﴿ يَوَدّ > أَصَلُهُ ﴿ يَوْدَهُ ﴾ لأنّهُ مضارعُ ﴿ وَدِدْتُ ﴾ إِلاّ أَنّهُ نُقِلَتِ
 الفَتحةُ عن الدالِ الأولَى إلى ما قَبْلُهَا ، فَسَكَنتْ وأدغِمَتْ فى الدالِ الثانيةِ .

و ﴿ أَن ٰ يُنَزَّلَ ﴾ مفعولُ بَوَدُّ ، و ﴿ مِنْ ﴾ الأُولَى زائدةٌ لتأكيد النفي ، و ﴿ خَيْرٍ ﴾ في موضع ِ رفع ٍ لأنهُ مفعولُ ما لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ . و ﴿ مِنْ ﴾ الثانيةُ معناَها ابتداء الغاية ، وما عملت فيه ِ في موضع ِ نصب ٍ لأنها تتعلقُ ﴿ بينَزَّلَ ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ (١٠٦). ﴿ مَا ﴾ شرطيةٌ في موضع ِ نصب ﴿ بِنَنْسَخْ ﴾ ، و ﴿ نُنْسَخَ ﴾ مجزومٌ بها .

. . . .

وقُرِئً ، نَنسخ بفتح ِ النونِ ، ونُنسخ بضمًّا .

فَنْ قرأ بالفتح ِ جَمَلَهُ مِنْ نَسَخَتُ الشيء إذا رفعتُهُ ، ومن قَرَأَ بالضمِّ جَمَلَهُ من أَنسَختُ فلاناً الشيء إذا حملتهُ على نسخهِ .

و ﴿ نَنْسَأُهَا ﴾ قُرِئَ بفتح ِ النونِ بالهمز ، و ﴿ نَنْسِهَا ﴾ بضمُّ النونِ بغير ِ همزِ . فمن قرأ بالفتح والهمز جعلهُ منْ نَسَأْتُ أَى أُخَرْتُ .

ومَنْ قرَأَ بالضمِّ بغيرِ همزٍ جعلَهُ من أنسيتُ فلاناً الشيء إذا حملتُهُ على تركهِ ، ومعنى « نُنسَها » أى نأمرُ بتركِها ، وقد حُذِف من « نُنسِها » مفعولاً أوَّل ، وتقديرُهُ ، « نُنسِكُها ، فحذف الكاف وهى المفعولُ الأولُ ، فبقى « نُنسِكُها » . و « نَنسَها » . و « نَنساها و نُنسِها » كلاهما مجزومُ بالعطف على « ننسخ » المجزوم ما الشرطية ، وجوابُ الشرط ، نأت (١) بخيرٍ منها ، أى بالإضافة إلى مصالح العباد إليها في نفسِها . [١/٢٥]

قوله تَعَالى : « كَمَا سُئِلَ مُوسَى » (١٠٨) «

«الكافّ) في موضع نصب لأنّها صفة لمصدر محذوف وتقديرُهُ، أمْ تريدُونَ أَنْ تَسَأَلُوا رسولَكُم سؤالاً كَا سُئِلَ مُوسَى، و ﴿ مَا ﴾ في ﴿ كَمَا ﴾ مع الفعل بعدَها في تقدير المصدر ، وتقديرُهُ ، كسؤال مُوسَى . والمصدرُ مضاف الى المفعول ، والمصدرُ يُضاف إلى المفعول كا يُضاف إلى الفاعل . قال الشاعر :

۲۷ \_ أَفْنَى تِلاَدِى وَمَا جَمَّعْتُ مِنْ نَشَـبِ قَرْعُ الْقَوَاقِيزِ أَفْوَاهُ الأَباريــــقِ (۲)

يُرْوَى : أَفُواهُ بِالرَفْعِ وأَفُواهُ بِالنَصِبِ ، فَمَنْ رَوَى (أَفُواهُ) بِالنَصِبِ جَعَلَ المُصَولِ ، المصدرَ مَضَافًا إلى المفعولِ ، المصدرَ مَضَافًا إلى المفعولِ ، ومن روَى (أَفُواهُ) بِالرفْعِ جَعَلَهُ مُضَافًا إلى المفعولِ ، وكلاُهُمَا كَثَيْرٌ فَى كلامِهُم .

<sup>(</sup>١) (تأت) ب.

<sup>(</sup>٢) البيت من كلام الأقيشر الأسدى ، واسمه المغيرة بن عبد الله .

قولُهُ تعالَى : « لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِم » (١٠٩).

﴿ كُفَّاراً ﴾ منصوبٌ من وجهاني :

أحدُهما :أنَّ يكونَ مَفْمُولاً ثانياً ﴿ لِيَرُدُونَكُمْ ﴾ .

والثانى : أن يكونَ منصوباً على الحال من السكاف والميم في « بردُّونَكُمُ » . و « حَسَدًا » منصوبُ لأنهُ مفعولُ لَهُ ، أَى ، لِأَجلِ الْحَسَدِ ، و « مِنْ عِند أَنفُسِهِمٍ » فيه وجهان :

أحدُهما، أنهُ في موضع نصب لأنهُ مُتَعَلِّقٌ ( بودً )(١).

والثانى: أنهُ ينعلق ﴿ بحسد ﴾ . والْوَجْهُ الْأُوَّلُ أَوْجَهُ الوجَّمَيْنِ .

قولُهُ تَعَالَى : « هُودًا أَو نَصَارَى » (١١١).

﴿ هُوداً ﴾ جمعُ هائدِ أَىْ نَائبٍ مِنْ قُولِهِ تَعَالَى :

« إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ » (٢)

أَى ، تُبْنَا . وهائد وهُود كمائذ وعوذ ، وغائط وغُوط . والهُود اليَهُود ، والمغنى ، أنَّ البهود قالوا : لن يدخل الجنة إلا مَن كان بهوديًّا ، وقالت النصارى : لن يدخل الجنّة إلا من كان تصرانيًا ، ملفَّق بين قولَيْهِمَا فى لفظ واحد ، ولا يجوز ولا يجوز المحكلام على ظاهر ، لأنَّ البهود لا تشهد للنصارى بدخول الجنة ، ولا النصارى تشهد للبهود بدخولها ، لأنَّ كلَّ طائفة مِنْهُمَا تُكفَّرُ الأخرى ، فَكلامهم .

قولُه تَعَالى : ﴿ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ (١١٤).

<sup>(</sup>۱) (بیود) ب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٥٦.

فى موضع نصب لوجهين :

أحدُهما ، أن يكونَ بدلاً من «مَسَاجِدَ » وهذا البدلُ بدلُ الاشمالِ ، كقولِهِ تعالى:

« قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلأُخْدُودِ ٱلْنَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ » (1). والثانى: أن يكونَ مفعولاً لَهُ ، أَى ، لِئلاً 'يُذكرَ فيها اسمُه (٢). وكراهة أن 'يذكرَ فيها اسمُهُ ، كقولهِ تعالى:

« وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ (٢) » أَي وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ أَنْ أَي الْمُعَلِّذِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

« يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضلوا » (\*) أَى ، لئلا تَضِلُوا ، وكراهة أَنْ تَضِلُوا .

قولُهُ تَعَالَى : « مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ » (١١٤).

< أَنْ يَدْنُخُلُوهَا ﴾ في موضع رفع لأنهُ اسمُ «كَانَ »، و ﴿ لهم ﴾ الخبرُ . [٢/٢٥] و « خائِفِينَ » منصوبُ على الحالِ من الواوِ في « يدُخُلُوها » .</p>

قولُهُ تَعَالَى : « فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (١١٧).

قُرِيُّ ﴿ فَيَكُونَ ۗ ﴾ بالرفع ِ والنصبِ .

فَمَنْ قَرَأَ بِالرَفْعِ جَعَلَهُ عَطَفاً على قولِهِ تَعَالَى : ﴿ يَقُولُ ﴾ وقبِلَ تَقَدِيرُهُ ، فَهُو يَكُونُ .

<sup>(</sup>١) سورة البروج ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٢) (اسمه) ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٧٦.

ومن قرأ بالنصب اعْتَبَرَ لفظ الأمر وجواب الأمر بالفاء منصوب والنصب ضعيف ، لأن لأن (كُن ) ليس بأمر في الحقيقة ، لأنه لا يخلو قوله : كُن الما أن تكون أمراً لموجود أو معدوم ، فإن كان موجوداً فالموجود لا يُؤمر بكن ، وإن كان معدوماً فالمعدوم لا يُخاطب ، فَشَبَت أنه ليس بأمر على الحقيقة ، وإنّا معنى حكن معدوماً فالمعدوم لا يُخاطب ، فَشَبَت أنه ليس بأمر على الحقيقة ، وإنّا معنى «كُنْ فيكُون ، أيكو نه فيكون ، فإنه لا فرق بَيْن أن يقول : إذا قضى أمراً فإنّا يكون ، فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة .

قُولُهُ تَعَالَى : «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ » (١١٨). « الكافُ » في موضعها وجهان : النصبُ والرفعُ .

فالنصبُ عَلَى أَنهُ صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ . أَى ، قولاً مثلَ ذلك ، والرفعُ على أَنهُ مبتدأ وما بعدَ ذلكَ خبرُهُ .

و د مثلَ قولهم ، فی نصبِه ِ وجهانِ :

أحدُهما، أن يكونَ منصوباً ﴿ بِفَالَ ﴾ .

والثانى : أَنْ يَكُونَ منصوباً لأنهُ صفةٌ لمصدر مِعْدُوفٍ .

قولُهُ تَعَالَى : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا ونذيرًا وللمِيرًا وللمِيرًا وللمِيرًا وللمِيرًا وللمُعالِقُ مَنْ أَصْحَابِ الجَحيمِ » (١١٩) .

بشيراً ، منصوب على الحالِ من الكاف ف « أرسلناك » ، و « نديراً »
 عطف عليه .

و ﴿ لاَ تُسأَلُ ﴾ قُرِئَ بالرفع ِ ، والجزم ِ على النهى .

فَهَنْ قَرَأُ ﴿ تُسَالُ ﴾ بالرفع كانت ( لا َ ) نافيةً ، وكانتِ الجَلةُ بعدَها خبريةً في

<sup>(</sup>١) (كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم) أ.

موضع ِ نصب على الحالِ ، والتقديرُ ، أرسلنَاكَ بالحق ِ بشيراً غيرَ مسئولٍ عن أصحابِ الجحيم .

ومن قرأ ، ﴿ تُسَالُ ﴾ بالجزم ِ كأنت ( لا َ ) ناهيةً وكانَ الفعلُ مجزوماً بها .

قُوله تَعَالَى : « مَالكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلاَ نَصِيرٍ » (١٢٠).

فيه وجهان :

أحدُهما، أن يكونَ التقديرُ فيهِ ، مالكَ من عدابِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ .

والثانى: أن يكونَ المعنى ، مالكَ الله وليًّا ولا نصيراً ، والعربُ تقول مثل هذا بحرف الجرّ كقولهِ تعالى:

« هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ » (١) أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ، وكقول الشاعر:

فيا لَرزام رشَّحُوا بي مقدِّمًا (٢) .

أى: رَشَّحُونِي.

وقال الآخر:

7 - وفي الله إِن لَم تعدلوا حَكُمُ عَدْلُ<sup>(٣)</sup>.

أَى : الله حَكَمُ عَدْلُ وهذا النحُو يُسَمَّى التجريد .

قولُهُ تَعَالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ (١٢١)

[1/47]

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٠.

 <sup>(</sup>۲) صدر بیت لسعد بن ناشب ، وهو شاعر إسلامی فی الدولة المروانیة وعجزه :
 إلى الموت خوّاضاً إليه الكتائبا

<sup>(</sup>ديوان الحماسة لأبى تمام) ١٢–٣٤.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله .

« الذينَ » إسم موصول في موضع رفير بالابتداء ، و « آتينام (١) » صِلَتُه ، و «أولئك يؤمنُونَ بِهِ » خبره ، و « يتلونه » جلة فعلية في موضع نصب على الحال من المضمر المنصوب في « آتينام » ولا يجوزُ أن يكون « يَشْلُونَه » الحبر لأنه يُوجب أنْ يكون كلُ مَن أوتِي الكتاب يتلوه حق تلاوَته ، وليس الأمر كذلك، إلا أنْ يكون الذين أوتُوا الكتاب الأنبياء عليهم السلام ، و « حَق تلاوَته » منصوب على المصدر .

قولُهُ تَعَالَى : « وآرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ » (١٢٦).

" مَنْ " فى موضع نصب لأنه بدل مِنْ " أُهله ِ " بدل البعض من الكل " ، والضمير في « مِنْهُم » يعود إلى المُبدَل مِنْهُ ، لأن بدل البعض مِن الكُل لابد النه المُبدَل منه إما ملفوظاً به ، أو مُقَدّراً .

قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا » (٢٦).

« مَنْ » فى موضِعِها وجهانِ : النصبُ والرفعُ .

فالنصبُ بفعل مقدرٍ وتقديرُهُ ، وارْزُقْ مَنْ كَفَرَ .

والرفعُ لأنَّها مبتدأ وهي شرطٌ و « كَأْمَّتُعُهُ » الخبرُ والجوابُ .

ويُقُرأُ بالتشديد والتخفيف . و « قليلاً » ، في نصبِه وجهانِ :

أحدُهما، أن يكونَ منصوباً لأنّهُ صفةٌ لمصدر محذوفٍ، وتقديرُهُ، تمنيعاً قليلاً. على قراءة من قرأ بالتشديد، وإمناعاً قليلاً. على قراءة منْ قرأ فَأْمْتِعُهُ بالتخفيفِ. والثانى: أن يكونَ منصوباً لأنهُ صفةٌ لظرف محذوفٍ، وتقديرُهُ، وماناً قليلاً.

<sup>(</sup>١) (ويتلونه) أ، ب

قوله تعالى: « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا » (١٢٧) .

أَى يَقُولاَنِ رَبِّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، كَفَدْفَ (يَقُولاَنِ) وَحَدْفُ القولِ كثيرُ فَ كَتَابِ اللهِ وَكَلامِ العربِ .

ومِنْ الْقُرَّاءَ مَنْ كَانَ يَقَفُ عَلَى قُولِهِ : مِنَ الْبَيْتِ ، ويبندى واسماعيلُ . أَىْ واسماعيلُ يقولُ ربَّنَا ، يريدُ أَنَّ البناءَ كَانَ مِنْ إِبراهِمَ وَحْدَهُ ، والدعاء كانَ مِنْ إِبراهِمَ وَحْدَهُ ، والدعاء كانَ مِنْ إِبراهِمَ وَحْدَهُ ، والدعاء كانَ مِنْ إِبراهِمَ وَحْدَهُ .

قَوْلُهُ تَعَالَى : « إِلَّا مَنْ سَفِهِ نَفْسَهُ » (١٣٠).

في نصب ﴿ نَفْسُهُ ﴾ ثلاثةُ أُوْجِهٍ :

الأولُ: أن يكونَ منصوباً ، لأنَّ النقديرَ فيهِ ، سِفِهَ في نَفْسِهِ ، كَفَدَّفَ حرفَ الْجَرِّ ، فاتَّصَلَ الفعلُ بالاسم ِ فنصبَهُ .

والثانى: أَنْ يَكُونَ منصوباً لأَنَّ ﴿ سَفِهِ ﴾ فى معنَى جَهلَ وهو فعلُ متعدَّ بنفسهِ ، فلذلك نصبَ ﴿ نَفْسَهُ ﴾ .

والثالثُ: أَنْ يكونَ منصوباً على التمييز وهو قولُ الكوفييِّينَ ، وهذا الْوَجهُ ضعيفُ جداً لأنهُ معرفةُ والتمييزُ لا يكونُ إِلاَّ نكرةً .

قَولُهُ تَعَالَى : « وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » (١٣٠).

﴿ فَى ﴾ منعلقة عامل مقدر وتقديرُ هُ : وإنه صالح فى الآخرُ ة لَينَ الصالحينَ ،
 ولا يجوزُ أن تكونَ ﴿ فَى ﴾ منعلقة بالصالحينَ ، لأنه يُؤدِّى إِلَى تقديم معمول الصَّلةِ على الموصول وأجازَ هُ أبو عثمانَ المَازِنِي ، لأنَّ الألفَ واللام ليستا بمعنى (الذي) ،
 وإنما هما للتعريف ، فجازَ أن ينقدم حرف الجرِّ عليهِ وهو متعلق به .

قوله تعالى : « وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ » (١٣٢).

[۲/۲٦]

وقرئ ، ﴿ أُوْصَى ﴾ . وهما لغنان ، ﴿ وَبِهَا ﴾ الضمير ُ فيه يعودُ إلى اللَّهِ ، وقد تقدَّمَ ذَكُ هَا في قولِهِ تعالى : ﴿ وَمَنْ بَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهُ نَفْسَهُ ﴾ . قولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَا كَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسماعِيلَ وإسحَقَ إللها واحدًا (١٣٣) .

« مَا » فى موضع نصب « بتعبدون » و تقدير ُه أَىَّ شيءِ تعبدون مِنْ بَعْدِى ، أَىَّ شيءِ تعبدون مِنْ بَعْدِى ، أَى بعد مَوْ تِي ، فَحَدَ فَ المَضَافَ وأَقَامَ المَضَافَ إليهِ مَقَامَهُ ، ﴿ إِبرَاهِمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسمَاعِيلَ » ولا ينصرفُ للعجمةِ والتعريفِ ، وإسحق » فى موضع جر على البدلِ من ﴿ آبَائِكَ » ولا ينصرفُ للعجمةِ والتعريفِ ، و ﴿ إِلَهًا واحداً » منصوبٌ وفى نصبِه وجهان :

أحدُهما، أن يكونَ منصوباً على البدل مِن قوله : « إلهك » . والثانى : أن يكونَ منصوباً على الحال مِنْهُ .

قوله تَعَالَى : « تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ » (١٣٤) « تِلْكُ أُمَّةٌ » مبتدأ وخبر . « قَدْ خَلَتْ » صفة ( لأمة ٍ ) ، وكذلك ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ » وقد يجوزُ أن يكونَ منقطعاً عناً قبلهُ فلا يكون لَهُ موضع مِنَ الإعرابِ.

قولُهُ تَعَالَى : « بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » (١٣٥).

« مِلَّةً » منصوبُ بفعل مقدرٍ وتقديرُهُ ، بل نتبعُ ملَّةَ إبراهيم . وزعمَ الكوفيُّونَ أنَّ تقديرَهُ ، بل نكونُ أهلَ مِلَّةِ إبراهيم .

والْوَجْهُ الأُوَّلِ أُوْجَهُ الوَجْهَانِ لاَ نَكَ تفتقرُ فى هذا الوجهِ إلى إضارٍ بعدَ إضارٍ، إضارُ الفعلِ وإضارُ المضافِ والإضارُ على هذا الحدُّ من المتناولاتِ البعيدةِ ، فلا يُصارُ إلها مَا وُجِدَ عَنها مندوحة .

و ﴿ حَنيفاً ﴾ منصوب من وجهين :

أحدُهما، أنْ يكونَ منصوباً على الحالِ من إبراهيمَ لأنَّ معنى « بلُ نتبعُ مِلَّةَ إبراهيمَ الأنَّ معنى « بلُ نتبعُ إبراهيمَ ) .

والثانى : أن يكون منصوباً بتقدير ِ أُعنِي . إذْ لا يجوزُ وقوعُ الحالِ من المضاف إليه ِ .

قولُهُ تَعَالَى : « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ » (١٣٧).

« الباء » في « بمثل ِ » زائدةٌ ، وزيادَةُ البّاء كقولهِ تعالى :

« جزاءُ سيئة بمثلها » (٢)

أَى: مثلُها . كقوله تعالى فى الآية ِ الأخرى :

« وَجَزَاءُ سيئة سيئة مِثْلُها ) (٢)

ويجوزُ أَن تَكُونَ ﴿ مِثْلَ ﴾ زيادةً ، وتقديرَ ، فإنْ آمَنُوا بِمَا آمَنَمْ بِهِ . وزيادةُ الحروف أحسَنُ من زيادة الاسم ِ .

و « مَا آمَنْتُمْ » « مَآ » مَعَ الفعلِ بعدَهَا فَى تأويلِ المصدرِ وتقديرُ ، بمثلِ إِيمَانِكُمْ بهِ أَى باللهِ ، ولا بجوزُ أن يكونَ النقديرُ ، بمثلِ الّذِي آمَنَهُ \* بِهِ . فَتَجعلُ « مَا » بمعنى الّذِي لأَنهُ \* يُؤَدِّى إلى أن نجعلَ للهِ تعالَى مَثَلَ ، تعالَى اللهُ عن ذلكَ عُلُوًا كَبِيراً .

[1/47]

قُولُهُ تَعَالَى : « صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً » (١٣٨ ) .

<sup>(</sup>١) (بل نتبع ملة إبراهيم) أ

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ٤٠ (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة سيئة بمثلها) ب.

« صِبْغَةَ الله » أَى دينُ اللهِ ، وهو منصوبُ وذَلِكَ من ثلاثةِ أَوْجُهِ . الأُولُ : أَن يَكُونَ منصوباً بتقديرِ فعل وتقديرُهُ ، اتَّبِعُوا صِبْغَةَ اللهِ .

والثانى: أن يكونَ منصوباً على الإغراء، أي عليكم صبغةَ اللهِ.

والثالث: أن يكونَ منصوباً بدلاً من قوله: « ملَّةَ إبراهيمَ ». « وَمَن أُحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبغةً » أى ديناً . كما قالَ تعالَى في الآية الأخرَى:

« وَمَنْ أَحسنُ دينًا ممَّن أَسْلَمَ وجهَهُ للهِ » (١)

و ﴿ صِبْغَة ﴾ منصوبُ على التمييزِ . كقولك : زيدٌ أحسنُ القوم وجهاً .

قولُهُ تَعَالى : « وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ » (١٤٣).

« إنْ » مخففة مِنْ إنَّ الثقيلةِ ، واللامُ فى « لكبيرةً » لامُ التأكيدِ التى تأتي بعد ( إنْ ) المخففة مِنَ الثقيلةِ ليفرق بينها وبين ( إنْ ) التى بمعنى ( مَا ) فى نحو قولِهِ تعالى :

« إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنعامِ ، (٢).

وذهب الكوفيُّونَ إلى أنَّ (إنْ) بمعنى (مَا) واللامُ بمنى (إلاَّ) كقولِهِ تعالى :

« إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فَى غرور » (٣)

أَىْ ، ما الكافرونُ إِلاّ في غرورٍ . و «كبيرة » منصوبُ لأنهُ خبرُ (كانت) . والناه في «كانتُ » فيها وجهان :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٢٥

<sup>(</sup>٢) و الفرقان ٤٤

<sup>(</sup>٣) ( الملك ٢٠

أحدُهما ، أنْ يرادَ بها التَوْلِيَةُ ، أَىْ وإنْ كانتْ النوليةُ من بيتِ المقدس إلى الكعبةِ لكبيرةً ، فأضْمرَ النَّوْليَةَ .

والثانى: أن يُرَادَ بها الصلاةُ ، أى وإن كانتْ الصلاةُ كَبيرة وَ إِلاَّ عَلَى الذين عَدَى اللهُ ، أَى ، هَدَاهُم اللهُ ، فحذف ضميرَ المفعولِ العائدَ مِنَ الصَّلَةِ إِلَى الموصولِ

كَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ (١)

أى، بعثه الله ، وإنما حذف ضمير المفعول العائد إلى الاسم الموصول تخفيفاً لأن الاسم الموصول وصلته المركبة من الفعل والفاعل بمنزلة كلة واحدة فلما طال الكلام حسن الحذف ، لأن طول الكلام يناسب الحذف ، وكان حذف العائد أولى من الموصول والصلة والفعل والفاعل ، لأن هذه الأشياء كُلها لازمة في الجلة ، والعائد ضمير المفعول ، والمفعول فضلة في الجلة ، وحذف ما كان فضلة في الجلة أوتى من حذف ما كان لازماً فيها .

قولُهُ تَعَالى: « ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ » (١٤٧).

﴿ ٱلْحُقُّ ﴾ مرفوعٌ وفى رفيهِ وجهانٍ :

أحدُهما، أن يكونَ مرفوعاً لأنهُ مبندا وخبرُهُ محدوف ، وتقديره، الحقُّ من وبلُّكَ أَيْنَلَى عليكَ أو يُوحَى إلَيْكَ.

والثانى: أَنْ يَكُونَ خَبرَ مَبِتدا مِقدرٍ ، وتقديره ، هذا الحقُّ مِنْ رَبِّكَ . وقد قُرِئَ في الشواذِ « الحقُّ » بالنصب ( بيعلمون ) .

قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا » (١٤٨).

﴿ وِجْهَةٌ ﴾ مرفوعٌ لأنه مبندأ ، و ﴿ لِكُلُّ ﴾ خبرُهُ والوِجهةُ جاءت على خلاف

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٤١.

القياسِ لأنَّ القياسَ أن يقالَ (جَهَة) كما يقالُ في (وَعَدِ عَدَّ وَفَى وَصْلِ صَلَةً) بِعَدَفِ الوَاوِ ، إلاَّ أَنَّهُم استعملُوهَا استعالَ الأسماء على خلافِ القياسِ وبجوزُ أنْ تَكُونَ الوِجْهَةُ اسماً للمتوجِّهِ إليهِ فلا يكونُ شاذاً على خلافِ القياسِ والذي أضيفَ إليهِ « كُلِّ » بمنزلة الملفوظ به ولهذا لَمْ يُجزْ جماعةُ من النحوييِّنَ دخولَ الألف واللام عليهِ لأنَّ الألف واللام والإضافة لا تجتمعان (١). و « هُوَ مُولِّهَا » مبتدأ وخبر " ، والجملة في موضع رفع صفة لوجهة و (هو) يعودُ إلى كل " ، وتقديرُ هُ ، لسكل إنسانِ وجهة مولّها وجهة ، ويجوزُ أن يعودَ إلى اللهِ تعالى ، أي ، اللهُ مُولِّها إيَّاهُم ، والمفعولُ الثاني محنوف على كِلاً الوَّجَهَانِ .

ومن قرأ « مُولاً ها » فهو يعودُ إِلَى كُلِّ لاَ غَيرَ ولا يجوزُ على هذه القراءة الن يَمودُ إِلَى كُلِّ لاَ غَيرَ ولا يجوزُ على هذه القراءة أَنْ يَمودُ إِلَى الله تعالَى لاستحالَة المعنى ولا يقدَّرُ فى الكلام معها حذف كا فى القراءة الأولَى ، لأن أحد المفعولين صار مُضمَّرًا فى «مُولاً ها» . مرفوعاً لأنه مفعولُ مالم يُسمَ فاعلُهُ ، والثانى الها والألف فى « مُولاً ها » وإلى ماذا يرجعان ، فيه وجهان :

أحدُهما، أنهما يرجعانِ إلى الوجهة لِتَقَدُّم ذِكِها .

والثانى: أنهما يرجعان إلى النَّوْلية ، وجاز إضارُها لدلالة الفعل عليها .

كقوله تعالى : « وَلاَ يحسَبنّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتاهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا »(٢)

أى، البخلُ ، لدلالة يبخلون عليه . وكقولهِمْ : من كذب كان شرًا له . أى ، كان الكذب شرًا له ، وكقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) بالهامش في أوهو غير ظاهر في الصورة ، ونقلته من ب.

<sup>(</sup>٢) سُورة آل عمران ١٨٠.

إليه. أى، إلى السُّفَهِ ، فأضمَرهُ لدلالةِ السفيهِ عليه ، والشواهدُ على هذا النحو كثيرةٌ جدًا .

قوله تعالى : « كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً » (١٥١) .

﴿ الْكَافُ ﴾ في ﴿ كُمَّا ﴾ وفيما يتعلقُ به ثلاثةُ أَوْجهٍ :

أحدُها: أنْ تكونَ متعلقةً بقولِهِ: (وَلَأْنِمُ نِعْنَى عَلَيْكُمْ) أَى ، لِأَثْمَّ نِعْنَى عَلَيْكُمْ) أَى ، لِأَثْمَّ نعمى عليكم في تحويلِ القِبلةِ كَمَا أُرسلنَا فيكُم رسولاً منكم.

والثانى: أن تكونَ متعلقةً بقولِهِ تعالى : ( فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُرْ كُمْ ) أَىْ ، اذْ كُرُونِي كَأَ أُرسلنا فيكُم رسولاً منكم .

والنَّالَثُ: أَن يَكُونَ وَصَفّاً لَصِدرِ مُحْدُوفٍ وتقديرُهُ ، اهْتِدَاءَكُمَا أَرْسَلْنَا ، لأَنْ قبلَهُ بِهَندُونَ ، ولا يَمْنعُ هذا التقديرُ في الوجهَيْنِ الأَوْلَيْنِ فيكُونُ فيهما وصفاً لمصدرِ للنَّمّ واذكُرُوني ، فيكونُ التقديرُ ، إيماماً كما أرسلنا وذكرُ الكارسلنا .

قولُهُ تَعَالَى : « أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءً » (١٥٤) .

«أمواتُ وأحيانه مرفوعان لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما خبرُ مبتدا ٍ محذوفٍ والتقديرُ ، [١/٢٨] همْ أمواتُ بل هم أحيانه .

قوله تعالى : « ومَنْ تَطَوَّعَ خيْرًا فَإِنَّ اللهَ شاكرُ عليمٌ » (١٥٨) . دِمَنْ ﴾ فيها وجهان :

أحدُهما : أن تكونَ شرطيةً و ﴿ تطوعَ ﴾ شرطُهُ ، فعلُ ماضٍ في معنى المستقبلِ وموضعُهُ جزمٌ ( بَمَنْ ) الشرطية ِ .

<sup>(</sup>١) البيت لم أقف على قائله ، وقد جاء فى الإنصاف ص ٨٩ ح ١ الخزانة ٢-٣٨٣. والبيت غير مطابق ، لأن الهاء فيه تعود إلى الظاهر ، والضمير فى الآية يعود إلى معنى الفعل .

والثانى: أنْ تَكُونَ ﴿ مَنْ ﴾ يمنى الّذِى و ﴿ تَطُوعُ ﴾ جملة فعلية لا موضع من الإعراب لأنّها وقعت صِلة ، والجلة أإذا وقعت صلة لا يكون لها موضع من الإعراب لأنّها لم تقع موقع مفردٍ ، هذا على قراءة من قرأ ﴿ تطوع ﴾ بالتخفيف . فأمّا على قراءة من قرأ ﴿ تطوع ﴾ بالتخفيف . فأمّا على قراءة من قرأ ﴿ يطوع ﴾ بالتخفيف ، والفعل مستقبل مجزوم بها ، وأصلة ( ينطوع ) فاجتمعت الناء والطاء ، والناء مهموسة والطاء مجهورة مطبقة ، فاستثقلوا اجماعهما فأبدلوا من الناء طاء ، وأدْغُوا الطاء في الطاو ، و «خيراً » منصوب لأن التقدير فيه ، ومن تطوع بخير . فحذف حرف الجرا فاتصل الفعل به فنصبه . ﴿ فَإِنَّ اللهَ شَاكُ عليم » جواب الشرط ، والجلة في موضع جزم ( بِمَن ) الشرطية كقوله تعالى :

« مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ »(١)

فإن موضعَ قولِهِ : فلا هَادِيَ لَهُ جزمُ لأنهُ جوابُ الشرطِ ولهذَا جزمَ ( يذرهم ) لأنهُ معطوفٌ عليهِ .

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ومَاتُوا وَهُمْ كَفَارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ والْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٦١).

« أُولَيْكَ » مبتدأ أُولُ ، و « لعنة الله ي في رفيه ِ وجهان :

أحدُهما: أن يكونَ مرفوعاً بالظرف على كِلاَ المذهبَيْنِ ، لأنهُ جرَى خبراً .

والثانى: أن يكونَ , لعنهُ اللهِ , مبتدأ ثانياً و « عليهم » خبرُهُ مقدّمُ عليهِ ، والمبتدأُ الثانى وخبرُهُ في موضع ِ رفع الأنهُ خبرُ المبتدإ الأوَّلِ ، والمبتدأُ الأوَّلُ وخبرُهُ خبرُ إنَّ .

وقُرِئَ ، لعنهُ اللهِ والملائكةُ والناسُ أجمون . برفع الملائكةِ والناسِ بالعطفِ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٨٦.

على موضع اسم الله تعالى وهو فى موضع رفع ، لأن تقديرَ ، أُولَئِكَ يَلْعَنَهُم اللهُ . كَقُولِكَ : يعجبُني قيامُ زيدٍ وعمرو وبشر . ترفع عمراً ويشراً بالعطف على موضع زيد ، وموضعهُ رفع لأن النقدير ، يعجبُني أن يقوم زيد ، والحل على الموضع فى العطف والوصف كثير فى كلامِهم .

قوله تعالى : « خالِدينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ » (١٦٢).

﴿ خالِدِينَ ﴾ منصوبُ على الحالِ من الهضمر فى ﴿ عليهم ﴾ و « لا يخفف عنهم العذاب ﴾ جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من المضمر فى ﴿ خالدين ﴾ . و ﴿ لاهُم المُخْلُونَ ﴾ جملة اسمية فى موضع نصب على الحال من المضمر فى ﴿ خالدين ﴾ أوْ مِن المُضمر فى ﴿ خالدين ﴾ أوْ مِن المُضمر فى ﴿ خالدين ﴾ أوْ مِن المُضمر فى ﴿ عنهُم ﴾ ، ويجوز أن يكون ﴿ لا يُحَفَّفُ عنهم ﴾ ومَا بَعَدَهُ مُنقطعاً مِمَّا قبلهُ فلا يكون له موضع مِن الإعراب .

قوله تعالى : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ » (١٦٣) .

﴿ لاَ إِلٰهَ › فى موضع رفع على الابتداء ، والخبرُ محذوفُ وتقديرُ ، لا إِلَهَ لَنا أَوْفى الوُجودِ ، و هُوَ » فى مَوْضِع رفع على البدل من موضع ﴿ لاَ إِلَهَ » . كقواك : لارجل إِلاَ عبدُ اللهِ ، ولا سيف إلا ذو الفقارِ ، ولا فَتَى إِلاَ علِيُ . و ﴿ الرَّحْمَنُ › مرفوعٌ وذلك من وَجْهَيْنِ :

أحدُهما : أن يكونَ مرفوعاً على البدلِ من ﴿ هُو ٓ ﴾ .

والثانى : أن يكونَ مرفوعاً خبرَ مبتدا معذوف وتقديرُهُ ، هو الرَّحْمَنُ ، ولا يجوزُ أن يكونَ وصفاً لقولِهِ : « هو » لأنَّ هُوَ اسمُ مضمرُ والمضمرُ لا يوصَفُ ولا يُوصَفُ بِهِ .

قُولُهُ تَعَالَى : « وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي » (١٦٤).

معطوف على المجرورِ قبلُهُ ، و « الْفُلْكُ ، يكونُ واحداً ويكونُ جماً ، فكونهُ واحداً كقولِهِ تعالَى :

« في الفُلْكِ المُشحُونِ »(١) .

و « والفُلْكِ » ها هُنَا واحدٌ ، لقولِهِ : « المُشجُونِ » ولو كانَ جمَّا لقالَ : المُشجُونة . وكونهُ جمّاً :

كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ ﴾ (٢).

قالفلكُ ها هناجع لقولِهِ تعالى : (وجَرَيْنَ) فكذلِكَ الفلكُ ها هُناجع لقوله : « التى تَجْرِى » والضمة فى الفلك إذا كان واحداً كالضمة فى ( تُعُلْ ٍ وقُلْ ٍ و إذا كان جماً كان جماً كان جماً كانت الضمة فيه كالضمة فى ( كُتُبٍ وأَذُرٍ ) .

قوله تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ » (١٦٥).

إنما فتحوا نون «مِنَ » مع الألف واللام للكسرة قبلها ، وكثرة دورهما في الكلام ، فعد لُوا عن الكسر إلى الفتح باعتبار هذ بن الوصفين ، ولهذا كسروا النون من (عَن ) مع الألف واللام فقالوا : عن الرجل . لعدم كشرة ما قبلها ، وجوّزُ وا فتح النون في نحو ، مِن أبنيك . لأنها لا يكثر دورها في الكلام كثرة دور الألف واللام .

و ﴿ مَنْ ﴾ لِمن مقلُ وتصلحُ للواحدِ والجمع ، ولقد وحدَّ الضمير الماثد عليه

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١١٩.

و رايس ٤١.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۲۲ .

فى « تَتَخْذُ ﴾ حلاً علَى لَفْظِهِ ، وَجَمَعَهُ فى « يُحَبُِّو نَهُم » حلاً على معنَاهُ و « يُحبِّونَهُم » جلَةٌ فعلية ، وفى موضعِها وجهان ، النصبُ والرفعُ .

فَأُمَّا النصبُ فِينَ وَجْهَينِ :

أُحَدُهما: أَن يَكُونَ على الحالِ مِن المضمرِ في « تَتَخْذُ ».

والثاني: أنْ يَكُونَ وَصْفاً لأندَاد.

وأما الرفعُ فعلى أن يكونَ وصفاً لمَن ، وتكونُ « مَن » نكرةً موصوفةً كقول الشاعر:

٣٠ ـ فَكَفَى بِنَا فَضْلاً عَلَى مَنْ غَيرِنِا حُبُّ النبيِّ محمَّدِ إِيَّانَـــــا(١)

أى ، على إنسانٍ غير ِنا .

و « الكافُ » في (كحبُّ اللهِ ) في موضع نصبٍ وصفُ لمضدر محذوف أي، حبًا مثلَ خُبِّكُمُ اللهُ .

قولُهُ تعالى : « وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ » (١٦٥) .

تُورِئَ ، ﴿ يَرَى ﴾ بالياءِ والناء ، فن قرأهُ بالياء كان ﴿ الذين ظَلَمُوا ﴾ في موضع رفع لأنهُ الفاعلُ ، ويرى بمعنى يعلَمُ ، وسدَّت أن وصلتُها مَسَدَّ المفعولين ِ ؛ ومن قرأهُ بالناء كان ﴿ الذين ظلَمُوا ﴾ في موضع نصب لأنهُ مفعولُ ﴿ تَرَى ﴾ ، وهو من رؤية العين ، وهو العاملُ أيضاً في ﴿ إِذْ ﴾ ، وإنَّا جاء ﴿ إِذْ ﴾ هاهُنا وهي ليما مَضَى ومعنى السكلام ليما يُستقبلُ لأنَّ الإخبار من اللهِ تعالى كالسكائِنِ الماضِي لتحققِ كُوْنِهِ وصحة وقوعه .

 <sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه ١ – ٢٦٩ وهو لحسّان بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة ٦٠ ه .

و « أَنَّ القَوةَ لِلهِ » متعلقُ بجوابِ « لَوْ » وتقديرُهُ علَى قراءَةِ من قرأَ باليّاء ، ولو يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ العذَابَ لَعَلُمُوا أَنَّ القُوَّةَ لِلهِ .

وعلى قراءة ِ من قرأ بالتّاء ، لَعَلِمْتَ أَنَّ القوةَ يَلَّهِ .

وذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس للبرد<sup>(۱)</sup> إلى أن فَتْحَ « أنَّ » محمولُ على يَرَى الذينَ ظلمُوا أنَّ القوةَ على يَرَى الذينَ ظلمُوا أنَّ القوةَ للهِ لَظَهَرَ لهم ضررُ انخاذِ الأندادِ مِنْ دونِ اللهِ تعالَى ، ولا يجوزُ أن يكونَ « أنَّ القوةَ للهِ » بدلاً من ( الذين ظلمُوا ) لأنهُ لا تَعلَّقَ لَهُ بهِ .

قوله تعالى : « إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوا » (١٦٦).

إذ، في موضع نصب، وفي العامل الذي يتعلق به قولان:

أحدهما:أن يكون العامل الذي يتعلق به (شديد العذاب) في آخر الآية التي قبلها. والثاني : أن يكون العامل فعلاً مقدراً أي ، اذكر إذ تبرأ .

وحكم ( إذ ) فى وقوعها لما يُستقبل وإن كان فى الأصل للماضى حكم ( إذ ) فى الآية التي قبلها .

قوله تعالى : « لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْهُمْ اللهُ أعمالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ » (١٦٧).

فنتَبرأ ، منصوب بتقدير (أن ) بعد الفاء التي في جواب التمني لأن قوله تعالى : (لو أن لنا كرّة ) بمن ، فينزل منزلة ليت وجوابه بالفاء منصوب ، والفاء فيه عاطفة ، وتقديره ، لو أن لنا أن نكر فنتبرأ . والكاف في (كما تبرءوا) في موضع نصب لوجهين :

<sup>(</sup>١) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى المعروف بالمبرد. إليه انتهى علم العربية بعد طبقة الجرمي والمازني ت ٢٨٥ ه.

أحدهما : لأنها صفة مصدر محذوف ، و (ما) مصدرية والتقدير ، تبرأً مثلَ تَبَرُثُومِ منا .

والثانى: أن تكون فى موضع نصب على الحال من الواو فى (تبرءوا) وتقديره، فنسبراً منهم مشبهين تبر أهم منا، وفى موضع الكاف فى (كذلك) وجهان: النصب والرفع. فالنصب على أن تكون صفة لمصدر محذوف وتقديره، يربهم الله إراءة (١/٢٩] مثل ذلك.

والرفع على أن يكون خبر مبتدأ محدوف وتقديره، الأمركذلك.

وحسراتٍ منصوب لوجهين:

أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال من الهاء والميم فى ( يريهم ) . ويكون من روية البصر .

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه مفعول ثالث (ليريهم) ويكون من رؤية القلب لأن [ برى مضارع ] أرى إذا كان من رؤية القلب تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. والمفعول الأول هاهنا الهاء والميم في يريهم، والثاني أعمالهم، والثالث حسرات.

قوله تعالى : « كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا » (١٦٨) .

كلوا ، أصله أأكلوا فاجتمع همزنان همزة أصلية وهمزة أجتلبت لئلا يُبتدأ بالساكن فاستثقلوا اجماعهما فحذفوا إحداهما ، وكان حذف الهمزة الأصلية أولى من المجتلبة ، لأن المجتلبة دخلت لمعنى والأصلية لم تدخل لمعنى فكان حذفها أولى ، فلما حذفت الأصلية استغنى عن المجتلبة لأنها دخلت لئلا يبتدأ بالساكن وهي الممزة حذفت ، فاستغنى عنها لزوال الساكن الذي اجتلبت من أجله فصار (كلوا) ووزنه محلوا بحذف الفاء التي هي الهمزة ، وحلالاً منصوب لوجهين :

<sup>(</sup>١) (إراءة) في أ ، وهذه الكلمة سافطة من ب . وجاء في النسبي (مثل ذلك الإراء القطيع). ص ١٠٧ ح ١ .

أحدهما: أن يكون وصفاً لمفعول محذوف وتقديره ، كلوا شيئاً حلالاً طيباً . والثاني: أن يكون وصفاً لمصدر محذوف وتقديره ، كلوا أكلاً حلالاً طيباً .

قوله تعالى : « « أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا »(١٧٠)

الهمزة فى (أُوَلُو ) همزة استفهام ومعناه التوبيخ ، والواو واو عطف ، وجواب ( لو ) محذوف ، وتقديره ، أُوَلَو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون بتبعونهم على ضلالتهم ، فحذف ( يتبعونهم ) للعلم به .

قوله تعالى : « وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالاً يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً ونِداءً » (١٧١) .

فى تقدير الآية وجهان :

أحدهما: أن يكون النقدير ، ومثلُ دَاعِي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلا دعاء ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

والثانى: أن يكون النقدير فيه، مَثَلُ دعاء الذين كفروا كمثل دعاء الذى ينعق، فحذف المضاف في الموضع وأقام المضاف إليه فيهما مقام المضاف، ودعاء ونداء منصوب بيسمع.

قوله تعالى : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميْتَةَ » (١٧٣) ،

قرئ: الميتة بالرفع والنصب.

فالرفع على أن تكون (ما) بمعنى (الذى) ، و (حرّم) مع المضمر فيه صلته ، [١/٣٠] والمضمر هو العائد من الصلة إلى الموصول، والميتة، مرفوع لأنه خبر (إنّ).

والنصب على أن تكون (ما) في ( إنما ) كافة ، وإنما تجيء في الكلام لإثبات المذكور ونغي ماسواه .

كقوله تعالى: «أنما إِلَهُكُم إِلَهُ واحدٌ) (١) أي ما إِلَهُ مَا إِلَهُ واحدٌ ) (١)

٣١ - وإنما . . يدافِعُ عن أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي (٢).

فقال: إنما يدافع عن أحسابهم أنا ، وإنْ كان لا يجوز أن يقول: يفعل أنا ، وإنما يقول أفعل أنا ، فعل أنا ، فعل أنا ، فعل الكلام على وإنما يقول أفعل أنا ، فحمل الكلام على إثبات المذكور وننى ما سواه .

قوله تعالى : « فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بِاغٍ ولا عَادٍ » (١٧٣).

قرئ : فمن اضطر بكسر النون وضمها فمن كسرها فعلى الأصل فى النقاء الساكنين، ومن ضمها فللإتباع استثقالا وكراهية للخروج من كسر إلى ضم، ولهذا ليس فى كلامهم ما هو على وزن فِعُل بكسر الفاء وضم العين .

واضطر، أصله (أضّارُ ) فأبدل من ناء الافتعال طاء لنو افق الضاد في الإطباق، وحُد فَتْ كسرة الراء الأولى وأدغت في الثانية، وقد قرئ : اضطر بكسر الطاء لأنه نقل كسرة الراء الأولى إلى الطاء ولم يحذف الكسرة كما حذفت في قراءة من قرأ بضم الطاء. وغير باغ، منصوب على الحال من المضمر في (اضطر).

قوله تعالى: « أُولئكَ ما يأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ » (١٧٤). فى بطونِهِمْ إلاَّ النَّار ثابتة (٢) فى فى موضع الحال وتقديره ، ما يأ كلون إلا النار ثابتة (٢) فى

فى بطونهم ، ظرف فى موضع الحال وتقديره ، ما يا كلون إلا النار ثابتة ( ) في بطونهم . كقوله تعالى فى موضع آخر :

<sup>(</sup>١) ١١٠ سورة الكهف ، ١٠٨ سورة الأنبياء ، ٦ سورة فصلت .

<sup>(</sup>٢) قطعة من بيت وصدره :

أنا الذائد الحامي الذمار ، وإنَّما

وهو من قصيدة للفرزدق يعارض بها جريرا ، ويفخر علبه .

<sup>(</sup>٣) (كائنة) فى ب .

وتقديره ، يأكلون ناراً كائنة فى بطونهم ، فنى بطونهم صفة لنار فى الأصل ، إلا أنه لما قدّم عليها انتصب على الحال ، لأن صفة النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال . قال الشاعر :

٣٢ - والصَّالحات عليها مُعْلَقًا باب (٢).

أى ، بابُ مغلقُ . فلما قدّم صفة النكرة عليها انتصب على الحال فكذلك هاهنا. قوله تعالى : « فَمَا أَصبَرَهُم عَلَى النَّارِ » (١٧٥) .

ما، فيها وجهان :

أحدهما : أن تُنكون تعجبية وتقديره ، شيء أصبرهم .

والثانى: أن تكون استفهامية وتقديره ، أيَّ شيء أصبرهم ، وعلى كلا الوجهين فهى مبتدأ وما بعدها الخبر .

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن (ما) فى التعجب بمعنى (الذى)، وهو مبتدأ وأصبرهم صلتُه وخبره محذوف، وتقديره، الذى أصبرهم على النار شيء، فحذف الخبر، والأكثرون على الأول.

قوله تعالى : « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باللهِ » (١٧٧).

قرئ ( البر ) بالرفع والنصب .

فالرفع على أنه اسم ( ليس )، و ( أن تُولوا ) خبرها ، أي ، ليس البر توليتكم .

[7/4.]

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٠ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عَلى قائل هذا الشاهد . شواهد التوضيح ١٥٤ غير منسوب .

والنصب على أن يكون (البر") خبر ليس و (أن تولوا) اسمها ، ورجَّحه بعض النحويين لأن أن المصدرية (١) مع صلتها أعرف من البر لأنها لا توصف كما لا يوصف المضمر والمضمر أعرف المعارف، فلما أشبهت أعرف المعارف كان جعلها الاسم أولى ، ولكن البر من آمن بالله ، قرئ بكسر الباء وفتحها . فمن قرأ بكسر الباء كان فى تقديره وجهان :

أحدهما: أن يكون التقدير (ولكن البر" برأ مَن آمَن بالله) فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

والثانى : أن يكون التقدير (ولكن ذا البر من آمن بالله) فحدف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. .

ومن قرأ بفتح الباء من البَرَّ أراد به البارَّ كأنه قال : ولكن البارَّ من آمن ، أى ، المؤمن .

قوله تعالى : « وآتَى الْمَالَ على حُبِّهِ (١٧٧) .

آنى: أصله (أأنَى) بهمزتين على وزن أفعلَ من الإيتاء والمبمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ، فاستثقلوا اجتماعهما فأبدلوا من النانية ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها ، وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها . والمال أصله (مَوَلْ) لقولهم فى تصغيره (مُوَيْلُ) وفى تكثيره أموال ، وقولهم : نموّلتُ ، فتحركت (الواو) (٢) وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً . و (على حبه ) الهاء فيها أربعة أوجه :

أحدها: أنها تمود على المال ، فالمصدر مضاف إلى المفعول .

والثانى: أنها تعود على (مَن) فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل، والمفعول محنوف وتقديره، على حبه المال.

<sup>(</sup>١) (المصدر) في ب، بدلًا من (أن المصدرية) في أ .

<sup>(</sup>٢) (الياء) في أ.

والنالث: أنه يعود على الإنيان وتقديره، وآتى المال على حب الإنيان<sup>(١)</sup>. والنالث: أن يعود على الله تعالى، وجاز أن يعود على هذه الأشياء لتقدم ذكرها، والوجه الأولى أوجه الأوجه لأن المضمر فيه أقرب إلى المضمر من سائرها.

قوله تعالى : « والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصَّابِرِينَ في البَأْسَاءِ وٱلضَّرَّاءِ » (١٧٧) .

الموفون، مرفوع من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون مرفوعاً لأنه عطف على المضمر في (آمن بالله).

والثانى أن يكون معطوفاً على (من آمن) أى ، ولكن البار المؤمنون والموفون (<sup>۲)</sup>. والثالث : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره (وهم الموفون). والصابرين ، منصوب من وجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً على المدح وتقديره أمدح الصابرين.

والنابى: أن يكون معطوفاً على قوله: ( ذوى القربى ) أى ، وآتى الصابرين. وإذا كان معطوفاً على ( ذوى القربى ) لم يكن ( الموفون ) مرفوعاً بالعطف على المضمر في ( آمن ) ليكون داخلا في صلة ( مَن ) ، ولا بجوز أن يكون عطفاً على ( مَن ) ، لأنه يؤدى إلى أن يفصل بين الصلة والموصول بأجنبى .

قوله تعالى : « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ » (١٧٨).

الهاء في (له) تعود إلى (مَنْ). ومن أخيه ، أى من حق أخيه فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . والهاء في أخيه ، تعود على (مَنْ) ، والأخ يراد به ولى

[1 41]

<sup>(</sup>١) (الإتيا) في ب ولعله سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) (والموفون أصله موفيتُون ، نقلت حركة الياء إلى الفاء بعد سلب حركة الفاء ، فالتهى ساكنان ، فحذفت الياء ، فصار موفون ، على وزن مُفْعُون ) زيادة فى أعلى الصفحة فى ب .

المقتول. و (شيء) يراد به الدم ، وشيء مرفوع ( بعنى ) لأنه مفعول مالم يُسَمَّ فاعله ، وقال ابن جني (١): ويمكن أن يكون تقديره ( فمن عُني له من أخيه عن شيء ) فلما حذف حرف الجر ارتفع (شيء ) لوقوعه موقع الفاعل ، كما أنك لو قلت : سِير بزيدٍ . وحذفت الباء قلت : سِير زيدٌ .

قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُ إِنْ تَرَكَ خيرًا الوصيَّةُ »(١٨٠).

حضر أَحَدَكُم المَوت ، أَى ، أسباب الموت فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، والوصيّة ، مرفوع لوجهين :

أحدهما: أن يكون مرفوعا بكتب لأنه مفعول مالم يُسَمَّ فاعله ، وتقديره ، كتب عليكم الوصية .

والثانى: أنه مرفوع بالابتداء على إضهار الفاء، وتقديره، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فالوصية للوالدين، والفاء جواب الشرط وقد حذفها. وهذا القول ضعيف لأن حذف الفاء موضعه الشعر كقول الشاعر:

٣٣ \_ من يفعل الحسناتِ الله يَشْكُرُها (٢)

أى ، فالله يشكرها . وأما في اختيار الكلام فهو قبيح جدا .

قوله تعالى : «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » (١٨٠).

<sup>(</sup>١) أبو الفتح عثمان بن جنى النحوى . كان من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بعلم النحو والتصريف وهو تلميذ أبى على الفارسي . ت ٣٩٢ ه .

<sup>(</sup>٢) البيت لحسان بن ثابت وعجزه :

والشر بالشر عند الله سيّان ِ

وهو من شواهد سيبويه ص ٤٣٥ ح ١ .

حقًا، منصوب على المصدر ، وتقديره ، حق حقًا . وحذف لأن قوله : للوالدين والأقربين ، ناب عنه .

قوله تعالى : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ » (١٨١) .

الهاءات في بدَّله وسمعه ويبدلونه ، فيها وجهان :

أحدهما: إنما أنى بضمير المذكر دون ضمير المؤنث، وإن كان الذى تقدم ذكرُ الوصية لأنه أراد بالوصية الإيصاء، والإيصاء مذكر فحمله على المعنى ، والحمل على المعنى كثير فى كلامهم .

والثانى: أن هذه الهاءات تعود على الكتب لأن (كتب) تدل عليه ، والكتب مذكر .

قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » (١٨٣).

الكاف في (كما) في موضع نصب، لوجهين:

أحدهما: أن يكون في موضع نصب لأنها صفة لمصدر محذوف. وتقديره (كُتب [٢/٣١] عليكم الصيام كتابة كاكتب)، وما مصدرية أي، مثل كتابته.

والثانى: أن بكون فى موضع نصب على الحال من الصيام وتقديره (كتب عليكم الصيام مُشبّها لما كتب على الذين من قبلكم) ولا يجوز أن ينصب (أياماً معدودات) بالصيام لما يؤدى إليه من الفصل بين الموصول وصلته بأجنى وهو قوله تعالى: (كا كتب) فالموصول المصدر وهو الصيام ، وصلته (أياماً معدودات) فعلى هذا يكون (أياماً معدودات) منصوباً بتقدير فعل ، وتقديره ، صوموا أياماً معدودات ، فحذف صوموا لدلالة (كتب عليكم الصيام) عليه .

وقيل: يجوز أن تكون الكاف في موضع رفع لأنها صفة الصيام، لأنه عام لم يأت

بيانه إلا فيما بعده ، فعلى هذا الوجه بجوز أن تنصب ( أياماً معدودات ) بالصيام لأنه داخل في صلته .

قوله تعالى : « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر » (١٨٤) .

وقيل : للوصف والعدل عن الألف واللام فاجتمع فيها العدل والوصف فلم ينصرف .

قوله تعالى : «وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ » (١٨٤).

فدية ، مبتدأ ، وعلى الذين يطيقونه خبره مقدم عليه (طعام مسكين) بدل من فدية على قراءة من قرأها بالتنوين ومن قرأها بنير تنوين أضافها إلى طعام، وماجم (١) المسكين لأنه كان على كل واحد منهم في ابتداء الإسلام إطعام مسكين، ثم نسخ ذلك بقوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . والطعام بمعنى الإطعام ، كا جاء العطاء بمعنى الإعطاء . قال الشاعر :

٣٤ - وبعد عطائِكَ المائةَ الرِّتا عا (١)

<sup>(</sup>١) زيادة في أ.

<sup>(</sup>٢) (وجمع) بإسقاط (ما) في أ.

<sup>(</sup>٣) البيت من كلام القطامى ، واسمه عمير بن شييم ، شاعر إسلامى مقل ، وكان نصرانيا توفى سنة ١١٧ هـ . وصدره :

أَكُفُراً بعد رد الموت عني "

أى ، إعطائك .

قوله تعالى : « شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْزِل فيهِ الْقُرْ آنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ » (١٨٥).

قرىً بالرفع والنصب .

فالرفع على أنه مبتدأ وخبره (الذي أنزل فيه القرآن).

وقيل: الذي صفته، وخبره ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وكان حقه أن يقال: فمن شهده منكم فليصمه، إلا أنه أقام المظهر مقام المضمر كقول الشاعر:

٣٥ - لا أرى الموتَ يسبِقُ الموتَ شيءُ (١)

أى يسبقه وقيل: شهر رمضان مرفوع على البدل من الصيام فى قوله تعالى:

[1/٣٢] (كتب عليكم الصيامُ) والنصب على تقدير فعل، والتقدير، صوموا شهر رمضان، ويكون (الذى) وَصْفَهُ، ولا يجوز أن يكون منصوباً (بتصوموا) فى قوله: (وأن تصوموا خير لكم) لأنه يؤدى إلى أن يفصل بين الصلة والموصول بأجنبى، وهو خبر (أن تصوموا) وهو (خير لكم) لأن الاسم لا يُخبر عنه وقد بقيت منه بقية، والهاء فى (فيه) تعود إلى شهر رمضان. وهدى، منصوب على الحال من القرآن، أى هاذياً للناس، وبينات، عطف عليه.

قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » (١٨٥).

الشهر ، منصوب على الظرف لأن التقدير فيه ( فمن شهد منكم المصر في الشهر ) لأن المسافر قد شهد الشهر ولا يجب عليه الصوم فيه ، فدل على أنه لابد من إضهار

نغتّص الموتُّ ذا الغنّي والفقر ا

وهو من شواهد سيبويه ص ٣٠ ح ١ . وتقدم الكلام عليه في الشاهدين : ١٠ ، ٢٥

<sup>(</sup>١) البيت من كلام سوادة بن عدَّى ، وعجزه :

المصر ولهذا قال : فليصمه لأنه نُصِبُ لَصْبُ المفعول به ، ولم يرده إلى الظرف الذي يجب إبرازه في موضع ضميره . نحو م، اليوم صتُ فيه .

قوله تعالى : « وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ » (١٨٥) .

الواو عاطفة (لتكملوا العدة) على محذوف مقدر ، والتقدير يريدُ اللهُ بكم اليسرَ ولا يريدُ بكم الله وهو كثير ولا يريدُ بكم العسرَ ليسهل عليكم ولتكملوا العدة . فحذف المعطوف عليه وهو كثير في كلامهم .

قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ » (١٨٧). ليلة : منصوب على الظرف بأحل وقد أفردنا قى ذلك كتاباً .

قوله تعالى : « ولاَتُبَاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ » (١٨٧) . وأنتم عاكفون : جملة اسمية فى موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع فى تباشروهن .

> قوله تعالى : « وتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ » (١٨٨). في (تدلوا) وجهان: الجزم والنصب.

أما الجزم فعلى أن يكون معطوفاً على قوله تعالى : (ولا تأكلوا) فى أول الآية فكأنه قال : (ولا تأكلوا أموالج بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام).

وأما النصب فعلى تقدير (أن) بعد الواو التى وقعت جوابا للنهى وهى بمعنى الجمع (١) فكأنه يقول: لاتجمعوا بين أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأن تدلوا بها إلى الحكام كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) زيادة في أ .

۳۹ – لا تنه عن خلق وتأتی مِشلیه میل عار علیك إذا فعلت عظه الله علی الله علی منه ان تنهی عن خلق وأن تآنی مثله .

قوله تعالى : « وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (١٨٨).

جملة اسمية في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في ( لتأ كلوا ).

قوله تعالى : « فما أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ » (١٩٦).

ما، فى موضع رفع لأنه مبتدأ وخبره مقدر، وتقديره، فعليكم ما استيسر. والمرسوم مبتدأ، وعليكم، خبره.

قوله تعالى : « ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ » (١٩٧).

فى تقديره وجهان :

أحدهما: أن يكون التقدير فيه ، أشهر الحج أشهر معلومات . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، ولولا هذا المحذوف لكان الوجه ، نصب أشهر . كما تقول: الخروج يوم السبت والدخول يوم الآحد .

والثاني : أن يكون النقدير ، الحج حج أشهر معلومات .

وقيل : يجوز أن يجعل تفسير<sup>(۲)</sup> الحج ، نفس الأشهر لكثرة وقوعه فيها كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) هو من كلام أبى الأسود الدؤلى ، واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ، وهو من شواهد سيبويه ص ٤٧٤ حـ ١ ، وقيل للأخطل ، وهو غياث بن غوث النصرانى .

<sup>(</sup>٢) (نفس) في ب.

٣٧ - فإنما هي إقبالٌ وإدبارُ (١) فعلها إقبالاً وإدباراً لكثرة وقوعه منها.

قوله تعالى : « فَلاَ رَفَتْ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فَى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ » (١٩٧) .

اختلف القراء فيها .

فنهم من قرأها كلها بالفتح ومنهم من قرأ ، لا رفث ولا فسوق بالرفع وقرأ ، لاجدال بالفتح . فأما من قرأها كلها بالفتح ، جعل النكرة مبنية مع (لا) كما قدمنا في قوله تعالى : (لا ريب فيه) و (لا) مع النكرة فيها كلها في موضع مبتدأ ، وفي الحج الخبر عنها كلها .

ومن قرأ ، لا رفث ولا فسوق بالرفع ، ولا جدال بالفتح ، لم يَيْن الفكرة مع لارفث ولا فسوق لمكان العطف، ورفعها بالابتداء ، والخبر مقدر وتقديره ، في الحج . وبني (لاجدال) على الفتح لأنه أراد أن يفرق بين الرفث والفسوق ، وبين الجدال لأن المراد بقوله : لا رفث ولا فسوق ، لا ترفئوا ولا تفسقوا ، والمراد بقوله : ولا جدال في الحج أي ، لا شك في وقت الحج . فعلى هذا يكون قوله : في الحج خبراً عن قوله : لا جدال فقط دون ما قبله لاختلافهما ، إذ لا يجوز الجمع بين خبرين في خبر واحد .

و ( ما تفعلوا )، ( ما ) شرطية فى موضع نصب بتفعلوا . وتفعلوا ، مجزوم ( بما ) . ويعلمه ، مجزوملأنه جواب الشرط .

<sup>(</sup>۱) عجز بیت من کلام الحنساء ، وهی تماضر بنت عمرو بن الشرید ، وصدره : تَرَتع مَارَتَعَتَ ْحتَّى إذا ادَّ كرت ْ

وهو من شواهد سيبويه ١ : ١٦٩ .

قوله تعالى : « فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ » (١٩٨) .

التنوين في عرفات عنزلة النون في زيدون ، وليست للصرف ، لأنها لوكانت للصرف لحكان ينبغى أن يُحذف للتعريف والتأنيث لأنها اسم لبقعة مخصوصة وقد نصبوا عنها الحال فقالوا: هذه عرفات مباركاً فيها.

ومن العرب من يفتح الناء من غير تنوين في حالة النصب والجر ، ويجريها مجرى آء التأنيث ، في نحو ، فاطمة وعائشة .

قوله تعالى : « كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ » (٢٠٠) · الكاف: في موضع نصب لوجهين :

أحدهما: أن يكون صفة لمصدر محذوف وتقديره ، ذكراً كذكركم آباءكم .

والثانى: أن يكون فى موضع نصب على الحال من المضمر فى ( فاذكروه ) أى ، فاذكروه مُشْبِهِين ذكركم آباءكم .

قوله تعالى : « أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا » (٢٠٠) ·

فى (أشد) وجهان، الجر والنصب. فالجر بالعطف على (ذكركم).

والنصب على تقدير فعل والتقدير ، واذكروه ذكراً أشد من ذكركم آباءكم . فيكون وصفاً لمصدر في موضع الحال . أي ، اذكروه مبالغين في الذكر له .

قوله تعالى : « وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ » (٢٠٤) ·

الخصام: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون جمع خصم.

والثانى : أن يكون مصدراً ( لخاصم ) بمعنى الخصومة ، يقال : خاصم خصاماً

[1/44]

كضارب ضراباً وقاتل قتالاً . وكل ما كان من الأفعال على ( فَاعَلَ ) ، فإنه مصدره على الفعال ، فيكون معنى ( ألد الخصام ) أى ، شديد الخصومة .

قوله تعالى : « « أَذْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً » (٢٠٨ ) . كافة : منصوب على الحال من المضمر في (ادخلوا) والعامل فيه الفعل .

قوله تعالى : « سُلْ بَنِي إِسْرَائيلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ » (٢١١).

سل: فعل أمر من سأل يسأل، وأصله (اسأل) إلا أنه حذفت الهمزة تخفيفاً، ونقلت حركتها إلى السين قبلها فاستغنى عن همزة الوصل. و (كم) منصوب على الظرف وتقديره، كم مرة، والعامل فيه قوله: آتيناهم. ولا يجوز أن يكون العامل فيه (سل)، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وآتيناهم مع كم في موضع نصب لأنه المفعول الثانى لِسَلَ.

قوله تعالى : « زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ اللَّنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » (٢١٢).

إنما قال: زُين ، ولم يقل: زُينت وإن كانت الحياة مؤنثة لوجود الفصل الواقع بينهما على أنه يجوز ترك علامة التأنيث مع عدم الفصل، لأن تأنيث الحياة ليس بحقيق، والفعل يجوز فيه ترك علامة التأنيث إذا كان التآنيث غير حقيقي نحو: حَسن الدار، واضطرم النار، إلا أن وجود الفصل يزيد ترك العلامة حسناً ، نحو ، حَسن اليوم الدار، واضطرم الليلة النار. والذين اتقوا، مبتدأ. وفوقهم ، خبره.

قوله تعالى : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجنَّةَ » (٢١٤). أم: تكون منصلة ومنقطعة.

فالمتصلة لا تكون إلا بعد الاستفهام بالهمزة ، والمراد بها تعيين المسئول عنه ، منزلة (أيّ ) نحو ، أزيد عندك أم عمرو . أي ، أيهما عندك .

والمنقطعة تكون بمنزلة ( بل ) والهمزة تقع بعد الاستفهام والخبر .

[٢/٣٣] و (أم) ها هنا منقطعة بمعنى (بل والهمزة) وتقديره: بل أحسبتم. وأن تدخلوا: أن وصلتها في موضع المفعولين بحسيبَ .

قوله تعالى : « وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ » (٢١٤).

حتى: تكنب بالياء لأنها أشبهت الاسم . نحو ، سكرى ، ولهذا لل أشبهت الاسم جازت فيها الإمالة ، ولا يجوز أن تكتب (أمّا) بالياء كما تكتب حتى ، لأن (أمّا) مركبة من أن وما ، بخلاف حتى فإنها مفردة وليست مركبة ، و ( يقول ) قرئ بالنصب والرفع .

فالنصب بتقدير أن بعد حتى وتقديره حتى أنْ يقولَ . وحتى ها هنا غاية (١) بمعنى : ( إلى أن ) . فجعل قول الرسول غاية لخوف أصحابه .

والرفع على أنه فعل قد مضى وانقضى ، وأنه يُخْبِرُ عن الحال التي كان فيها الرسول فيا مضى . الحالة التي كان هليها فيا مضى .

و (حتى) لا ينتصب الفعل بعدها إلا إذا كان بمعنى الاستقبال فأما إذا كان بمعنى الاستقبال فأما إذا كان بمعنى الماضى أو الحال ، فلا ينتصب بعدها بتقدير (أنْ) لأن (أنْ) تخلصه للاستقبال . ومعنى الآية ، وزلزلوا حتى قال الرسول ، أو حتى كان من شأنه أن يقول . فيكون حكاية الحال ، كقوله تعالى :

« هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ )<sup>(٢)</sup>

فيكى تلك الحالة ، ألا ترى أنه لو لم يحمل على الحسكاية لما صحّ ، لأن هذا إشارة إلى الحاضر ، وليس الرجلان حاضرين الآن ، فالمعنى ، فوجد فيها رجلين حالها أنهما يقتتلان يُشارُ إليهما بأن هذا من شيعته وهذا من عدوه . وإنما لم ينتصب الفعل بعد

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٢) ١٥ سورة القصص .

(حتى ) إلا إذا كان يمنى الاستقبال دون الماضى والحال ، لأنه إذا كان يمنى الاستقبال كان فى تقدير المصدر ، و (حتى ) تعمل الاستقبال كان فى تقدير المصدر ، و (حتى ) تعمل فى الحل ، فى المفردات ، وإذا كان يمنى الماضى والحال كان جملة ، و (حتى ) لا تعمل فى الجمل ، ولهذا لم نحكم للجملة بعد حتى يموضع من الإعراب فى قول الشاعر :

٣٨ ـ وحتى الجيادُ ما يُقَدُّن بأَرسان (١) لأن حتى لا نعمل في الجل.

قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَن ِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتالَ فِيهِ » (٢١٧) .

قتال ، بدل من الشهر ، بدل الاشتال ، ألا ترى أن الشهر مشتمل على القتال ، والهاء فى فيه : تمود على الشهر وبدل الاشتال لابد أن يمود منه ضمير إلى المبدل منه ، فأما قول الشاعر :

٣٩ لقد كان في حول ٍ ثُواءٍ ثويتُه (٢)

فنقديره ، ثواء ثويته فيه . فحذف العائد إلى المبدل منه للعلم به .

قوله تعالى : « قُلْ قِتالٌ فيه كبِيرٌ » (٢١٧) .

قتال: مرفوع لأنه مبتدأ و إنما جاز أن يكون مبتدأ و إن كان نكرة ، لأنه وصفه [١/٣٤] بقوله: فيه ، فتَخَصَّصَ والنكرة إذا تخصصت جاز أن تكون مبتدأ . وكبير ، خبر

سریت بهم حتی تکل مطبقهم وحتی الجیاد ما یُقد ن بارسان وهو من شواهد سیبویه (۱-۱۱۷). (۲) لم أقف على اسم الشاعر.

<sup>(</sup>۱) البیت من کلام امری ٔ القیس بن حجر بن عمرو الکنندی ، من قصیدته النی مطلعها : قفا نَبَلْكِ من ذكری حبیب وعرفان ِ ورسم عَصَت آیاتُه منذ أزمـــان وصدر البیت

المبتدأ . وقال : قل قتال فيه كبير ، ولم يقل : القتال ، لأن النكرة إذا كررت عُرِّفت ، ألا ترى أن إنساناً إذا قال : لفلان على مائة درهم ، لفلان على مائة الدرهم . لزمه مائة درهم ، لأن المائة الثانية هي الأولى . وإذا قال : لفلان على مائة درهم له على مائة درهم . لزمه مائتان ، لأن المائة الثانية غير الأولى ، لأنهم سألوه عن قتال ، وقع ذلك في ذلك الوقت بعينه ، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية لقتال المشركين وأظل شهر رجب ، فبعثوا إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ذلك القتال الذي بعثهم فيه ، وأجابهم في الآية بأن كل قتال يقع في هذا الشهر كبير ، لا ذلك القتال الواحد بعينه حتى يلزمه التعريف بالألف واللام .

قوله تعالى : « وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وكَفْرُ به والْمَسْجِدِ اللهِ اللهِ وكَفْرُ به والْمَسْجِدِ اللهِ » (٢١٧).

وصد عن سبيل الله ، مبتدأ ؛ وكفر به معطوف عليه ، وإخراج أهله منه ، معطوف عليه أيضا ، وخبر هذه الأشياء الثلاثة قوله : (أكبر عند الله) .

وقول من قال: (صدوكفر) معطوف على (كبير)، فاسد لأنه يؤدى إلى أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفر"، أو لأنه قد جاء بعده، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وهذا يؤدى إلى أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله من الكفر، وهذا محال.

وكذلك أيضاً قول من قال: صد، مبتدأ وكفر، معطوف عليه والخبر محذوف لدلالة الخبر الأول عليه، وتقديره، كبيران عند الله . يؤدى أيضا إلى أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام عند الله أكبر من الكفر، وذلك محال . والمسجد الحرام، معطوف على (سبيل الله )، أى: صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام .

وقول من قال: إنه معطوف على الشهر الحرام فضعيف ، لأن سؤالم إنما كان عن

<sup>(</sup>١) (له) ب.

الشهر الحرام، هل بجوز فيه القتال لا عن المسجد الحرام، فقيل لهم: القتال فيه كبير الإثم، لكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر بالله وإخراج أهل المسجد الحرام منه، أكبر عند الله إنماً من القتال في الشهر الحرام، وكذلك، أيضاً قول من قال: إن المسجد الحرام معطوف على الهاء في (به) من قوله: (وكفر به) [٢/٣٤] غير مَرْضي أيضاً، لأن العطف على الضمير المجرور لا يجوز، ولأنه يصير التقدير فيه، وكفر به وبالمسجد الحرام، ولا يقال: كفرت بالمسجد، وإنما يقال: صددت عن المسجد. فدل على أنه معطوف على (سبيل الله) لا على الهاء في (به).

فإن قيل: فأنتم إذا جعلتم (والمسجد الحرام) معطوفا على (سبيل الله) كان فى صلة المصدر وهو الصد، فيؤدى إلى الفصل بين (سبيل الله) وبين (لمسجد) بقوله: وكفر به، لأنه معطوف على المصدر الموصول، ولا يعطف عليه إلا بعد تمامه.

قلنا: يقدر له ما يتعلق به لتقدم ذكره، فالتقدير: وصَدُّوكُم عن المسجد الحرام.

قوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقِونَ قُلِ الْعَفْوَ » (٢١٩) . العفو ، يقُرأ بالنصب والرفع .

فمن قرأ بالنصب جمل (ما وذا ) كلة واحدة فى موضع نصب بينفقون فرد العفو إليه ، و نصبه بتقديره ، والتقدير ، قل ينفقون العفو . فكأنه قال : يسألونك أى شىء ينفقون ، قل ، ينفقون العفو .

ومن قرأ بالرفع جعل (ما) الاستفهامية مبتدأ ، و (ذا) بمعنى (الذى) خبره ، وينفقون صلته .

ولا يجوز أن تكون (ما) منصوبة به ، لأنه لا يجوز أن تعمل الصلة فيا قبل الموصول ، ولأن الفعل في الصلة مشغول بالعائد المنصوب وتقديره ، ما الذي ينفقونه ، فجاء الجواب ، العفو . أى ، هو العفو . وإنما وجب أن يكون إعراب العفو مثل إعراب (ما) في الوجهين جميعا لأنه جواب (ما) فوجب أن يكون إعرابه كإعرابها .

قوله تعالى : « كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ٱلآياتِ لَعَلَّكُمْ تتفكَّرُونَ . في الدُّنْيَا والآخِرةِ » (٢١٩ ـ ٢١٩).

فى الدنيا: جار ومجرور فى موضع نصب، وفى الفعل الذى يتعلق به وجهان: أحدهما: أنه يتعلق ( بتتفكرون ) .

والثانى: أنه يتعلق ( بيبيتن ) . وتقديره ، يبين الله لكم الآيات فى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون .

قوله تعالَى : « واللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ منَ الْمُصْلِحِ » (٢٢٠). الألف واللام فيهما للجنس لا للمعهود (١). كقوله تعالى :

( إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) (٢).

وكقولم: الرجل خير من المرأة، أى ، جنس الرجال خير من جنس النساء، وكقولم: أهلك الناسَ الدينارُ والدرهُم ، أراد به جنس الدرام والدنانير ، وكذلك حكى عنهم: الدينار الصُّفرُ والدرهمُ البيضُ ، فعل على أنهم أرادوا الجنس فكذلك معنى قوله تعالى :

( يعلَمُ المُفسِدَ من المُصلِحِ (٢) .

أى ، يىلم هذين الصنفين .

قوله تعالى : « حَتَّى يَطْهُرْنَ » (٢٢٢). قرئ بتشديد الطاء وتخفيفها .

<sup>(</sup>۱) (للعهد) فی ب وهما سواء .

<sup>(</sup>٢) ٢ ، ٣ سورة العصر .

<sup>(</sup>٣) ٢٢٠ سورة البقرة .

فن قرأ بالتشديد أراد ، حتى ينتسلن وأصله يتطهرن ، فاجتمعت التاء والطاء ، والناء مهموسة والطاء مطبقة مجهورة ، فكرهوا اجتماعهما فأسكنوا الناء وأبدلوا منها طاء لقرب مخرجهما وأدغموا الطاء في الطاء .

ومن قرأ يَطْهُرُنَ بالتخفيف أراد : ينقطع دَمُهن .

وعلى هاتين القراءتين ينبنى الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في جواز وُطْءِ الحائض إذا انقطع دمها لأكثر<sup>(۱)</sup> الحيض قبل الغُسل، فأجازه أبو حنيفة وأباه الشافعي، وقد بيّنا ذلك مستوفَّى في كتابنا الموسوم بالتنقيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما.

قوله تعالى : وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ تُعرْضَةً لِأَيْمَانِكِمُ » (٢٢٤).

عرضةً : منصوب لأنه مفعول ثان لتجعلوا ، و (أن تَبَرَّثُوا) في موضعه ثلاثة أوجه : النصب والجر والرفع .

فأما النصب فعلى تقدير ، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لئلا تبروا ، فحذفت (لا) وإن شئت على تقدير (كراهة أن تبرّوا)، أى ، لكراهة . وهذا التقدير أولى لأن حذف المضاف أكثر في كلامهم من حذف (لا).

وأما الجر فعلى تقدير حرف الجر وإعماله ، لأنه يُحذف مع (أنْ) كثيرا لطول الكلام، ونظائره كثيرة .

وأما الرفع فعلى أن تكون أن وصلتها، مبتدأ ، وخبره محذوف ، وتقديره، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أمثلُ وأولى من تركها .

قوله تعالى : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَربُّصُ أَرْبِعَةِ أَرْبِعَةِ أَشْهُرٍ » (٢٢٦).

<sup>(</sup>۱) (اثر) فى ب.

اللام من (للذين) تفيد الاستحقاق، كقولك: الرحمة للمؤمنين واللعنة للكفار. ومن نسائهم: جار ومجرور متعلق بالظرف، كما تقول: لك منى للمونة، ولك منى النصرة. وليست (من ) متعلقة بيؤلون لأنه يقال: آلى على امرأته وقول العامة آلى من امرأته غلط وكأنه لما سمع قوله تعالى: (الذين يؤلون من نسائهم) ظن أن (من ) تتعلق بيؤلون، فَجوّز أن يقال: آلى من امرأته، وليس كذلك.

قوله تعالى : « والْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلاَئَةَ قُروءِ » (٢٢٨).

يتربصن ، لفظه لفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، أى ، ليتربصن ، وجاز ذلك لأن [۲/٣٥] المعنى مفهوم ، وثلاثة قروء ، وتقديره ، ثلاثة أقراء (١) من قرُوع فحذف المضاف إليه . كقول الشاعر :

٠٤ \_ مالك عندى غيرُ سهم وحَجَرْ

وغير كَيْدَاء شديدة الـــوتر

جَادَتْ بَكُفِّى كَانَ مِنْ أَرْمَى البشر (٢) أَى ، بَكَنِّى رجل كان من أرمى البشر .

فحذف المضاف إليه وأقام الجلة الفعلية مقامه ، وإنما وجب هذا الحذف ، لأن إضافة العدد القليل وهو من الثلاثة إلى العشرة إلى جمع القلة أولى من إضافته إلى جمع الكثرة ، لما في إضافته إليه من التنافى ، وأقراء جمع قلة ، وقروء جمع كثرة ، فلو أضفناه إلى جمع الكثرة لكان فيه من التنافى مالا خفاء به فلذلك وجب هذا الحذف .

<sup>(</sup>١) (إقراء) في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) البيت من شواهد الإنصاف ص ٧٥ ح١ ، وذكره الأشموني .

وقال الصيبي : رجز لم يعلم راجزه ( ص ٧١ - ٣ حاشية الصبان على شرح الأشموني ) .

قوله تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «٢٢٨

مثل ، مبتدأ ، ولهن خبره . وعليهن ، صلة (الذي) ويتعلق بفعل مقدر وتقديره ، الذي استقر لهن حق مثل الذي استقر عليهن . وبالمعروف ، يتعلق بلهن وتقديره ، استقر لهن حق مثل الذي عليهن بالمعروف . أي استقر لهن بالمعروف أي ، بالذي أمر الله في ذلك .

قوله تعالى : « ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ » (٢٢٩).

الطلاق مرتان ، مبتدأ وخبر ، وهذا الكلام فيه اتساع ، وتقديره ، الطلاق في مرتان ، مرتين ، والطلاق في ممنى التطليق ، وقيل تقديره ، عدة الطلاق الرجمي مرتان ، فإمساك بمعروف ، مبتدأ وخبره محذوف وتقديره ، أي فعليه إمساك بمعروف ، ومثله أو تسريح بإحسان .

قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا تُحدُودَ اللهِ ٣٢٩).

أن وصلتها ، في موضع نصب على الاستثناء من غير الجنس . وأن لا يقيا ، في موضع نصب لأن تقديره ، من أن لا يقيا ، فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل إليه .

قوله تعالى : « إِذَا تَرَاضُوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ » (٢٣٢) . إذا ظرف زمان، وفها يتعلق به وجهان :

أحدهما: أنه يتعلق بلا تعضلوهن .

والثانى: أنه يتعلق بقوله: أن ينكحن ، والواو فى (تراضوا) يراد به الأزواج والنساء ، إلا أنه لما اجتمع المذكر والمؤنث غلّب جانب المذكر على جانب المؤنث كما يقال : هذا ما اشترى فلان وفلانة ابنا فلان ، ولا يقال : ابنتا ، تغليبا لجانب المذكر على جانب المؤنث ، وكذلك قالوا : قام أخواك زيد وهند . وكذلك لو كان المذكر واحدا والمؤنث جماعة . وقوله : بالمعروف ، جار ومجرور و بماذا يتعلق فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون متعلقا بتراضوا .

[١/٣٦] والثانى: أن يكون متعلقاً بيَنْكِخْن ، والأولى أن يكون متعلقاً بتراضوا لأنه أقرب إليه .

قوله تعالى : « ذَلِكَ يوعَظُ بِهِ » (٢٣٢).

إنما وحد السكاف ، وإن كان الخطاب لجماعة ، لأنه أراد به الجمع ، كأنه قال : أيها الجمع ، والجمع لفظه مفرد وهي لغة لبعض العرب ، ويجوز أن يثنّى ويجمع على العدد كقوله تعالى :

( ذلكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وأَطْهَرُ ) (١)

وقد جاء التنزيل بهما ، وتثنيتها وجمعها على العدد أكثر اللغتين .

قوله تعالى : « والوالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن ِ كَامِلَيْن ِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » (٢٣٣).

لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر ، ومعناه ، ليرضعن ، كقوله تعالى :

(والمطلقاتُ يتربَّصْنَ ) (٢)

ومجىء الخبر بمنى الأمركثير فى كلامهم، ولمن أراد، فى موضعه وجهان : النصب والرفع .

فالنصب لأن اللام تتعلق (بيرضعن) ، وتقديره ، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد من الآباء أن يتم إرضاع ولده .

والرفع لأن اللام تتصل بمحدوف وتقديره ، هذا الذى ذكرناه لمن أراد أن يتم الرضاعة ، فيكون في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محدوف .

<sup>(</sup>١) ٢٣٢ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ٢٢٨ سورة البقرة ، (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) أي (ليتربصن) هكذا في ب

قوله تعالى : « وعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ لا تُكلَّفُ نفْسُ إلا وُسْعَها ] (١) لَا تُضَارَّ وَالِدَةً بِولَدِهَ وَالْمِدَةُ وَالْمِدَةُ بِولَدِهِ » (٢٣٣).

قوله: وعلى المولودله، تقديره، وعلى المولودله الولد، والمفعول المحنوف في موضع رفع لأنه مفعول مالم يُسَمَّ فاعله.

ولا تضار ، يقرأ بالرفع والفتح .

فالرفع على أن يكون ( لا ) نفياً والمراد به النهى كقوله تمالى :

( لارف*ث* ولا فسوق ) <sup>(۲)</sup>

والغتج على أن يكون (لا) نهياً و( تضار ) مجزوم بهاوحركت الراء لسكونها وسكون ما قبلها ، وحركت بالفنح لثلاثة أموجه :

الأول: أن الفتحة أخف الحركات.

الثاني : لأن ما قبل الألف فتحة فنتحت إتباعاً لها .

والثالث: أن الفتحة نقلت من عين الفعل إلى لامه لما احتيج إلى نحريكها لأنها أولى من اجتلاب حركة لا أصل لها فى السكلمة ، وهذا الوجه إنما يستقيم إذا جعلت (تضارً ) مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله . ووالدة ، على هذا مرفوعة لأنها مفعول مالم يسم فاعله .

وأصله (تضارَرُ) فاستثقلوا اجتماع حرفين من جنس واحد ، فسكنوا الأول وحركوا الثانى لالتقاء الساكنين لأن الثانى كان ساكناً للجزم ، وأدغموا أحدهما في الآخر ، وحُركت بالفتح لِما بيتنا ، وعلى هذا يكون المعنى : لا يفعل الضَّرَر بالوالدة من [٢/٣٦] أجل ولدها ولا بالمولود له .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ، ب.

<sup>(</sup>٢) ١٩٧ سورة البقرة .

ويجوز أن يكون والدة ، مرفوعة بفعلها على أن يكون أصل تضارّ تضارِر بكسر الراء الأولى ، ويقدر (١) مفعول محذوف . وتقديره ، لاتضارِر والدة بولدها أباه ، ولا يضارِر مولود له بولده أمةً .

والسكلام في إدغام الراء في هذا الوجه كالسكلام في إدخام الراء في الوجه الأول . قوله تعالى : « وإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ »(٢٣٣) . أراد لأولادكم فحذف حرف الجر فاتصل الفعل بالاسم فنصبه ، و نظائره كثيرة . قوله تعالى : « إِذَا سَلَّمْ مُا آتيتُمُ بالْمَعْرُوفِ » . قوله تعالى : « إِذَا سَلَّمْ مَا آتيتُمُ بالْمَعْرُوفِ » .

فن قرأ: آتيتم بالمد ، حذف المفعولين ، لأن (آتى) يتعدى إلى مفعولين ، لأن (آتى) يتعدى إلى مفعولين ، لأنه بمنزلة أعطى ، وأعطى يتعدى إلى مفعولين ، فكذلك ماكان بمنزلته ، وتقديره ، آتينموه المرأة . أى ، أعطيتموه المرأة .

ومن قرأ ، أتينم بالقصر فالنقدير فيه ، إذا سلمتم ما أتينم به . فحذف الجاو والمجرور للملم به .

قوله تعالى : « وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ » (٢٣٤) ·

الذين، مبتدأ . وفي الخبر أربعة أوجه :

الأول: أن يكون خبره مقدراً وتقديره ، فيا يتلى عليكم الذين يتوفون منكم . كقوله تعالى :

(وٱلسَّارِقُ والسَّارِقَةُ ) (٢)

<sup>(</sup>١) (وتقديره) أ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٣٨.

أى ، فيا يتلى عليكم السارق والسارقة .

والثانى: أن يكون خبره (يتربصن بأنفسهن) على تقدير ، يتربصن ببدهم بأنفسهن. فحذف ( بعدهم ) للعلم به ، لأن الجملة إذا وقعت خبراً للمبتدأ فلابد أن يعود منها عائد إليه ، ونحو هذا قوله تعالى:

والثالث: أن يكون التقدير ، فأزواجُهم يتربصن فحذف المبتدأ ، وحذف المبتدأ كثير في كلامهم . ويتربصن خبره ، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع لأنه خبر الذبن .

والوجه الرابع: أن يكون الخبر يتربصن على أن يكون التقدير ، وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن . فحدف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، فصار (الذين) مبتدأ ، و (يتربصن) خبراً عن الأزواج اللائي قام (الذين)مقامَهُنَّ .

. قوله تعالى : « وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدةَ النِّكَاحِ ِ » (٢٣٥) . [١/٣٧] عقدة النكاح، في نصبه وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوباً على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ولا تعزموا على عقدة النكاح ، فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه ، كقولهم : ضرب زيد البطن والظهر ، وكقول الشاعر :

٤١ - آليتُ حَبَّ العِرَاقِ الدهر أَطعَمَهُ وَ السوسُ (٢) والبُرُ يأكله في القريةِ السوسُ (٢)

<sup>(</sup>١) ٤٣ سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) البيت من شواهد سيبويه ص ١٧ - ١ وجاء فىالكتاب (الحب ) بدل (البر) وهو للمتلمس ، واسمه جرير بن عبد المسيح الضبعي .

أى، على حب العراق. فحذف حرف الجر فنصبه، وهذا كثير فى كلامهم. والثانى: أن يكون منصوباً على المصدر بمعنى تعقدوا عقدة النكاح. والوجه الأول أوجه الوجهين.

قوله تعالى : « لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ » (٢٣٦).

ما، فيها وجهان:

أحدها: أن تكون شرطية، أي، إن لم تمسوهن.

والثانى : أن تكون ظرفية زمانية مصدرية أى ، مدة لم تمسوهن .

قوله تعالى : « مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ » (٢٣٦).

مناعاً ، اسم أقيم مقام التمتع وهو منصوب على المصدر ، أى ، متعوهن مناعاً . وحقًا ، منصوب أيضاً على المصدر وتقديره ، حُق ذلك حقاً .

قوله تعالى : « فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » (٢٣٧) . فنصف ، مرفوع من وجهين :

أحدها: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف وتقديره، فعليكم نصف ما فرضم.

والثانى: أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، فالواجب نصف ما فرضم . وإلا أن يعفون ، (أن ) حرف ينصب الأفعال المستقبلة ، ولم تحذف النون من يعفون ، لأن النون فيها ضمير جماعة النسوة ، فهى علامة جمع لا علامة رفع ، وإذا اتصلت بالفعل المضارع صار مبنيا ، كما إذا اتصلت به نون التوكيد ، وصار فى موضع الرفع والنصب والجزم على لفظ واحد ، وإذا ثبت هذا صح إثبات النون ، بخلاف فعل الرجال . نحو ، هم يعفون ولن يعفوا ، ولم يعفوا . فإنه ثبت فيه النون فى حالة الرفع وتحذف فى حالة الجزم والنصب . ووزن يعفون إذا كان فعلا للرجال ، يفعون ، لذهاب

اللام التي هي الواو ، وأصله ، يَمْفُوُونَ إلا أنه استثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت فبقيت ساكنة ، وواو الجمع بعدها ساكنة ، فاجتمع ساكنان وهما لايجتمعان ، فحذفت الواو التي هي اللام لئلا يجتمع ساكنان وكان حذف الواو الأصلية أولى من [٢/٣٧] واو الجمع ، لأن واو الجمع دخلت لمعنى واللام الأصلية لم تدخل لمعنى ، فكان حذفها أولى ، وصار يعفون على وزن يفعون . ووزن يعفون إذا كان فعلا لجماعة النسوة يَفْعُلْنَ لأن الواو لام الكلمة ولم يوجد ما يوجب حذفها فكانت باقية على أصلها ، وقد أفردنا في الكلام على يعفون كتابا .

قوله تعالى : « وٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْل ِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ ٍ » (٢٤٠) .

الذين ، فى موضع رفع بالابتداء ، وخبره محذوف ، وتقديره ، يُوصون وصية ، والوصيّة هاهنا قائمة مقام المصدر وهو الإيصاء ، واللام فى (الأزواجهم) تتعلق إن شئت بالمصدر وإن شئت بالفعل المقدر .

ومن قرأ ، وصية بالرفع كان مرفوعا لأنه مبتدأ ، وخبره مقدر وتقديره ، فعليهم وصيَّةٌ لأزواجُهم ، والجلمة من المبتدأ والخبر خبر الذين ؛ ومتاعا : منصوب لوجهين :

أحدها: أن يكون منصوبا على المصدر ، وغير إخراج ، صفة له ، أى ، متاعا لا يخرجهن .

والثانى : أن يكون منصوبا على الحال من الموصين المُتَوفين ، وتقديره ، متاعا إلى الحول غير ذوى إخراج، أى ، غير مُخرِجين لهن .

وهذه الآية منسوخة وناسخها متقدم عليها وهو قوله تعالى :

( وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْفُسِهِنَّ أَرْفُسِهِنَّ أَرْبعةَ أَشْهُر وعشراً ) (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٤.

وهو من غرائب التنزيل .

قوله تعالى : « مَن ذا ٱلَّذِى يُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَدُضَاعِفَهُ لهُ » (٢٤٥) ·

من ، استفهامية وهي مبتدأ ، وذا ، خبره ، والذي : صفة (ذا) أو بدل منه ، ولا يجوز أن تركب (ذا) مع (من) كما ركبت مع (ما) لأن (ذا) مبهمة و (ما) مبهمة فجاز أن تركب إحداها مع الأخرى ، وليست (من) كذلك في الإبهام ، فلم تتركب إحداها مع الأخرى ، وقرضا ، منصوب لأنه (اسم (۱)) أقيم مقام المصدر ، وهو الإقراض فانتصب انتصاب المصدر . وفيضاعفه ، قرئ بالرفع والنصب . فأما الرفع فمن وجهين :

أحدها: أن يكون معطوفا على صلة ( الذى ) وهو ، يقرض ، فيكون داخلا فى صلة ( الذى ) .

والثانى: أن يكون منقطعا عمّا قبله . وأما النصب فعلى العطف بالفاء حملا على المعنى دون اللفظ ، كأنه قال: من ذا الذى يكون منه قرض فتضعيف من الله تعالى ، فقدر (أن ) بعد الفاء و نصب بها الفعل ، وصيّرها مع الفعل فى تقدير مصدر ليعطف مصدرا على مصدر ، ولا بحسن أن بُجعل منصوبا على ظاهر اللفظ فى جواب الاستفهام، لأن القرض ليس مستفهما عنه ، وإنما الاستفهام عن فاعل القرض ، ألا ترى أنك لو قلت : أزيد يقرضنى فأشكره . لم يجز النصب على جواب الاستفهام بإلفاء وإنما جاز هاهنا حملا على المعنى على ما بينا .

قوله تعالى : « قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ » (٢٤٦).

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

عسيتم ، فعل من أفعال المقاربة ، وفيه لغتان : عسيتم ، بفتح السين وكسرها ، ولا يتصرف لأنه فى معنى (لعل) وهو حرف والحرف لا يتصرف فكذلك ما كان فى معناه ، وهو يشبه (كان) فى اقتضائه اسماً مرفوعاً وخبراً منصوباً ، ولا يكون خبرها إلا (أن) مع الفعل ولا تحذف (أنْ) إلا فى ضرورة الشعر ، فالتاء والميم فى عسيتم اسمها ، وألا تقاتلوا خبرها ، وقد فصل بينهما الشرط الذى هو (إن كتب عليكم القتال) .قالوا وما لنا ألا نقاتل (ما) مبتدأ . و (لنا) خبره . وتقديره ، أى شىء لنا فى ألاً نقاتل فحذف حرف الجر ، واختلفوا فى إعماله مع الحذف ، فأباه شيء لنا فى ألاً نقاتل فحذف حرف الجر ، واختلفوا فى إعماله مع الحذف ، فأباه البصريون وأعمله الكوفيون .

وقيل: إنَّ (أنْ) زائدة. ولا نقاتل ، جملة فعلية في موضع الحال وتقديره، مالنا غير مقاتلين.

قوله تعالى : « وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (٢٤٧).

واسع، فيه وجهان:

أحدها : أن يكون ( واسع ) بمنى ذو سعة . كلا بن وتامر . أى ، ذو لبن و تمر . والثانى : أن يكون ( واسع ) بمنى ، مُوسع على حذف الزوائد كقوله تعالى :

(وأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ) (١)

بمعنى ملقحات .

قوله تعالى : « إِنَّ آيَةَ مُلكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فيه سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبقيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هَرُون تَحْمِلُهُ ٱلْمَلائِكَةُ » (٢٤٨).

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الحجر .

## آية ، فها أربعة أوجُّه :

أحدها: أن يكون أصلها، (أيية) عينها ياء ولامها ياء فقلبت العين التي هي الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وكان القياس يقتضي أن تقلب الياء الثانية التي هي اللام، لأن إعلال اللام أكثر من إعلال العين.

والثانى: أن يكون أصلها (أوية) لأن ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ياء [٢/٣٨] ولامه ياء ، ألا ترى أن باب طويْت أكثر من باب حييت ، فقلبت الواو ألفاً لما بيّنا في الوجه الأول .

والثالث: أن يكون أصله (أيَّة) فقلبت الياء الأولى ألفاً كما قالوا: (طاىً) . والرابع: أن يكون أصله (آيِّيَةٌ) على وزن فاعلة ، فحذفوا الياء الأخيرة التي هي اللام فصار (آية) ووزنها فاعة لحذف اللام منها.

و (فيه سكينة من ربكم) جملة اسمية فى موضع نصب على الحال من التابوت، وكذلك قوله تعالى: تحمله الملائكة ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من التابوت أيضا.

قوله تعالى : « إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ » (٢٤٩ ).

قرى ، غَرفة بفتح الغين وضمها . فالغَرفة بالفتح المرة الواحدة وهى قراءة أبى عمرو ، يقال : غرف غَرفة . كما يقال : ضرب ضربةً ، وقتل قَتلةً . ومن قرأ : غرفة بالضم فمعناه ، مل الكف .

وقيل: هما لغتان كَنَغْبَة ولُغْبة (١)، وحَسْوَة وحُسْوَة، وفَرْجة وفُرْجة.

قوله تعالى : « كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً » (٢٤٩) · كَمْ مِنْ فِئَةً وَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً » (٢٤٩) · كَمْ، العدد وهي هاهنا خبرية ويراد بها الكثرة ، وهي مبنية لأنها في الخبر نقيضة

<sup>(</sup>١) (النُّغْبَة) بالضم الجُرْعة ، وقد تفتح ، وجمعها (نُغَب) بوزن رطب.

(رُبِّ) ، ورُبُّ ، مبنية فكذلك نقيضتُها ، لأنهم يحملون الشيء على نقيضه كما يحملون على نظيره وهي في موضع رفع لأنها مبتدأ . وغَلَبَت ، خبره .

قوله تعالى : « وَ لَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ »٢٥١).

قرى ، دفع الله ، ودفاع الله . وهما مصدران لدَفَع ، ويقال : دفع دفعاً ودفاعا ، كما يقال : كتب كتُبا وكيتابا . ويجوز أن يكون (دفاعا) مصدر . دافع دفاعا ، كما يقال : ضارب ضرابا ، وكل واحد من المصدرين مضاف إلى الفاعل . والناس ، منتصب لأنه مفعول المصدر المضاف ، و ( بعضهم ) بدل من الناس .

قوله تعالى : « تلكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ » ٢٥٢ .

تلك ، أصلها (نى) وهى اسم إشارة واللام زيدت لندل على بُعد المشار إليه ، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين وهما الياء واللام ، والكاف للخطاب ولا موضع لها من الإعراب. هذا مذهب البصريين .

وذهب الكوفيون إلى أن الاسم هو الناء وحدها ، والياء زيدت تكثيرا للكلمة وتقوية لها وقد بيّنا فساده فى كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف<sup>(١)</sup>. ونتلوها ، جملة فعلية فى موضع الحال من (آيات).

قوله تعالى : « تِلْكَ الرِسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّنْ كَلَّمَ اللهُ » (٢٥٣) .

تلك ، مبتدأ . والرسل ، وصف له أو عطف بيان . وفضلنا ، جملة فعلية فى موضع رفع لأنها خبر المبتدأ . و (منهم من كلم الله ف ) من ، اسم موصول يفتقر إلى صلة وعائد ، [١/٣٩] فصلته (كلم الله ) والعائد محذوف و تقديره ، كله الله ، وهو وصلته فى موضع رفع لأنه مبندأ ، وخبره (منهم) .

<sup>(</sup>١) المسألة ٩٥ ص ٣٩١ ح٢ الإنصاف.

قوله تعالى : « لَا بَيْعٌ فِيهِ ولَا خُلَّةٌ ولَا شَفَاعَةٌ » (٢٥٤) [ قرى ] بالرفع والبناء على الفتح .

فالرفع بالابتداء أو على أن بجمل ( لا ) بمعنى ليس ، و ( فيه ) الخبر .

والبناء على الفتح لما بيّنا من قبل.

ويجوز فيه فى العربية عدة أوجه ، والقراءة سُنَّة منبعة ، وكل هذه الجمل فى موضع المحرر (ليوم) ، والعائد من الصفة إلى الموصوف الهاء فى (فيه) .

قوله تعالى : « اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ » (٢٥٥).

الله ، مبتدأ أول ، ولا إله ، مبتدأ ثان ، وخبره محذوف وتقديره ( لا إله معبود إلا هو ) . والمبتدأ الثانى وخبره خبر عن المبتدأ الأول ، و (هو ) ضمير المرفوع المنفصل ، و (هو ) ها هنا مرفوع لوجهين :

أحدهما: أن يكون مرفوعاً على البدل من موضع لا إله .

والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر لا إله<sup>(١)</sup> .

والأكثرون على الأول.

و ( الحي القيوم ) مرفوعان وذلك من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكونا مرفوعين على الوصف لله تعالى .

والثانى: على البدل مِن ( هو ) .

والثالث: على تقدير مبتدأ .

قولهِ تعالى : « لَا أَنْفِصَامَ لَهَا » (٢٥٦) ·

هذه الجلة في موضع نصب على الحال من ( العُرُوةِ الوثقي ) وهي ( لا إلهَ إلا اللهُ ) .

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

قوله تعالى : « أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ » (٢٥٧).

الطاغوت ، تصلح للواحد والجمع ، ويراد به ها هنا الجمع ، لقوله : أولياؤهم الطاغوت ، وأولياء ، مبتدأ . والطاغوت ، خبره وخبر المبتدأ يكون على وفق المبتدأ .

وأصل طاغوت: طَغَيُوت على وزن فَعَلَوت من الطغيان ، وهو بمعناه ، مثل ، رَغَبُوت ورَهَبُوت بمعنى الرغبة والرهبة ، إلا أنهم قلبوا الياء التي هي لام إلى موضع العين فصار طَيغُوتا (١) فانقلبت الياء ألفاً لنحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوتا ، ووزنه بعد القلب فَلعُوت .

و يجوز أن تكون لامهُ واوًا فيكون أصله (طَغَوُوت) ، لقولم : طفا يطفو و نظيره في القلب ، حانوت فإن أصله (حَنَوُوت) ، لأنه من حَنَا يَحْنُو ، ثم قُلب وأُعِلَ أَعلَى ما بينا في طاغوت ، ولا يجوز أن يكون من (حان يحين) ، لقولم في جمعه حوانيت .

وقيل: أصله طَاغُو على فاعُول، فأبدلت من الواو الثانية تاء (١) فصار طاغوت. [٢/٣٩]

قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ » (٢٥٨).

الهاء فى (ربه) تعود على (الذى) وهو نمروذُ، وأن آناه الله الملك، فى موضع نصب لأنه مفعول له وتقديره، لأن آناه الله، فحذف اللام فاتصل الفعل به، والهاء فى (أن آناه الله) فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون عائدة على إبراهيم ، أي ، أن آتي اللهُ إبراهيم النبوة .

<sup>(</sup>١) (طغيوتا) في ب ، وهو واضح الحطأ .

<sup>(</sup>٢) (وأعل) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٣) (ياء) في أ ، ب وإقامة السياق ما أثبتناه .

والثانى : أن تكون عائدة على (الذى حاج إبراهيم) وهو نمروذ [الذى] خاصم إبراهيم لأن آتاه الله الملك .

و (إذ قال إبراهيم): إذ ، ظرف زمان والعامل فيه ( تر ) ، والياء في ( ربى ) يجوز فيها التحريك والإسكان فمن حركها شبهها بالكاف في ( رأيتك ) ، ومن سكّنها استثقل الحركة عليها لأن الحركات تستثقل على حرف العلة ، وحذفها لالتقاء الساكنين وهما الياء واللام من ( الذي ) وأنا ، يجوز فيها إسقاط الألف وإثباتها ، فمن أسقطها فعلى الأصل ومن أثبتها أجرى الوصل مجرى الوقف .

قوله تعالى : « أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى أَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى أُعرُوشِهَا » (٢٥٩).

الكاف في (كالذي ) فيها وجهان :

أحدهما : أن تكون زائدة وتقديره ، أو الذي مر على قرية على عروشها وهي خاوية . و (الذي) في موضع جر لأنه معطوف على قوله : إلى الذي حاج إبراهيم .

والثانى : أن تكون الكاف للتشبيه ، ويكون معطوفاً على معنى ما تقدمه من الكلام ، لأن معنى قوله تعالى : ألم تر إلى الذى حاج وألم تر كالذى حاج ، واحد ، معطوف (١) بقوله : أو كالذى مر ً . على معنى ما تقدمه .

وقوله: على عروشها ، فى موضع نصب لأنه بدل من قوله: على قرية . فعلى هذا يكون فى السكلام تقديم وتأخير ، ويكون (وهى خاوية) ، اعتراضاً بين بعض الصلة وبعضها ، لأنها تؤكد الأول وتبينه . وفسر قوم (وهى خاوية على عروشها) أى ، ساقطة سقوفها (<sup>۲)</sup> ، فعلى هذا لا يكون فى الكلام تقديم وتأخير .

قوله تعالى : « كَمْ لَبِثْتَ » (٢٥٩)٠

<sup>(</sup>١) (فعطف) ب

<sup>(</sup>٢) (ساقطة على سقوفها) هكذا فى ب .

كم ، فى موضع نصب على الظرف ، وهو ظرف زمان . أُسُل بها عُزُير ُ عن قدر الزمان الذى لبِث فى موته . وتقديره ، كم يوماً لبثت . قال : لبثت يوماً أو بعض يوم .

قوله تعالى : « لم يَتَسَنَّهُ » (٢٥٩).

فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون أصله (يَتَسُنَّنْ) من قوله:

( حمأً مسنونٌ ) <sup>(۱)</sup>

أى ، متغير ، فقلبت النون الثالثة ياء كراهية اجتماع ثلاث نونات ، كما قالوا : تظنيت فى تظننت ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (يتسنى) ثم حدفت الألف للجزم فصار يتسن وأدخلت عليه هاء السكت لبيان حركة النون فى الوقف .

والثانى: أن يكون من (تَسَنَّهُ وسانهت) وهو يتفعل من السَّنَهُ فيكون المعنى، لم يتغير بمرَّ السنين، وأصل سَنَة سنهَـة لقولهم فى النصغير: سُنَهه أَ. وسَانَهَتِ النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل سنة ، فتكون الهاء لام الفعل، وسكنت للجزم، ولا يجوز حذفها فى وصل ولا وقف لأنها أصلية.

قوله تعالى : « وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيةً لِلنَّاسِ » (٢٥٩) . حمارك ، يقرأ بالنفخيم والإمالة . فمن قرأه بالنفخيم فعلى الأصل .

ومن قرأه بالإمالة فلكسرة الراء بعد الألف لأن الألف إذا كان بعدها كسرة جلبت الإمالة خصوصاً إذا كانت فى راء لأنها حرف تكرير ، فالكسرة فيها بكسرتين ، ولهذا إذا وُجدت مع الحروف التى تُوجب مَنْع الإمالة وهى حروف

[1/1:]

<sup>(</sup>١) ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٣ سورة الحجر .

الاستعلاء والإطباق وهي ، الصّاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف ، فإنها توجب جواز الإمالة مع توجب جواز الإمالة مع ما يوجب منعها إذا كانت مكسورة ، فإنها توجب منع الإمالة مع ما يوجب جوازها ، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة ، فإنّ الضمة فيها بضمتين والفتحة بفتحتين لما فيها من النكرير .

ولنجعلك ، الواو عطف على فعل مقدر وتقديره ، انظر إلى حمارك لتتيقن ما تعجبت منه حين قلت : أنَّى بحيي هذه الله بعد موتها ولنجعلك آية للناس .

قوله تعالى : « وإِذْ قالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَم تُؤْمِن قَالَ بَلَى ولكن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي » (٢٦٠) إذ، تنعلق بفعل مقدر وتقديره، واذكر إذ قال إبراهيم .

و (أرنى) أصله (أر إنى). وأصل (أر إنى) أر إينى . فحذفت الياء للوقف عند البصريين وللجزم عند الكوفيين، وحذفت الهمزة تخفيفاً، ونقلت كسرتها إلى الراء قبلها.

وقرى بإسكان الراء والاختلاس فمن أسكن الراء شبه الكلمة بكنف وكبد، [٢/٤٠] فكما قالوا في كِنْفُ وكِبْد، كَنْفُ وكَبْد، فكذلك قرأ، أَرْنِي في أَرِنِي .

ومن قرأ بالاختلاس أراد منزلة بين الحركة والسكون ليجمع بين التخفيف والتنبيه على الأصل ، ووزن (أرنى) أفنى لأنه حذفت منه عينه ولامه . وكيف ، فى موضع نصب (بيحيى) ، وهو سؤال عن الحال وتقديره ، بأى حال تحيى ؟ ، ولا يجوز أن يكون العامل فيه (أرنى) لأن كيف للاستفهام ، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله .

و (أوَلم) الهمزة فيه همزة الاستفهام دخلت على واو العطف، ولا يدخل شيء من حروف الاستفهام على شيء من حروف العطف إلاّ الهمزة لأنها الأصل فى حروف الاستفهام على (أو) من بين حروف العطف الاستفهام على (أو) من بين حروف العطف

وذلك لأن (أو) إنما تقع بين اسمين أو فعلين بمعنى أحد ، ألا ترى أنك إذا قلت : ذهب زيد أو عمرو . كان المعنى ذهب أحدهما ، ولو جاز أن تدخل همزة الاستفهام على (أو) لوجب أن تسبق همزة الاستفهام الاسم الذي كان سابقاً (لأو) ، وأن يعمل فى ذلك الاسم ما كان عاملا فيه قبل ذلك ، وأن يتعدى الفعل إلى الاسم الذي بعد (أو) فيكون ما قبل حرف الاستفهام عاملا فيا بعده ، وذلك لا يجوز لأنه لا يكون إلا منقطعاً عما قبله . (وليطمئن قلبي) في اللام وجهان :

أحدهما: أن تكون لام كى وهي متعلقة بفعل مقدر وتقديره ، ولكن سألتك ليطمئن قلبي أوأرنى ليطمئن قلبي .

والثانى: أن تكون اللام لام الأمر والدعاء كأنه دعا لقلبه بالطُّمَّأُنينة . والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « يَأْتِينَكَ سَعْيًا » (٢٦٠) .

سعياً ، منصوب لأنه مصدر فى موضع الحال ، أى يأتينك ساعيات ، كقولم : جاء زيد ركضاً أى راكضاً .

قوله تعالى : « كَمَثَل ِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فَي كُلِّ مُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ » (٢٦١).

أنبتت ، جملة فعلية فى موضع جر صفة ( لحبة ) ، وإدغام الناء فى السين من ( أنبتت سبع ) جيد جداً لقربهما فى المخرج ، وهما من حروف طرف اللسان وحروف الهمس . وفى كل سنبلة مائة حبة ، مبتدأ وخبر ، مائة حبة ، مبتدأ . وفى كل سنبلة ، خبر مقدم .

وفى قول الكوفيين وأبى الأخفش: انه مرفوع بالظرف قبله ، وكذلك فى قول سيبويه ها هنا ، لأن الظرف قد وقع وصفاً لسنابل ، وقد قال سيبويه فى قولهم ، مررت برجل معه صقر صائداً به . إن الصقر مرفوع يمعه ، لأن معه وصف للرجل فكذلك ها هنا .

قوله تعالى : « قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ومَغفِرةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى » (٢٦٣).

[1/٤1]

[۱] قول معروف ، مبتدأ ، ومغفرة ، عطف عليه. وخير من صدقة ، الخبر أى هذه الأشياء خير من صدقة يتبعها أذى . ويتبعها أذى ، جملة فعلية في موضع جر لأنها صفة لصدقة .

قوله تعالى : « كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ » (٢٦٤) . الكاف ، في موضع نصب صفة لمصدر محذوف و تقديره ، إبطالا كالذي . ورئاء الناس ، منصوب لثلاثة أوجه :

أحدهاً: أن يكون مفعولاً له .

والثاني: أن يكون حالاً .

والثالث: أن يكون وصِفاً لمصدر محذوف وتقديره، إنفاقاً رئاء الناس.

قوله تعالى: « فَمَثَلُهُ كَمَثَل ِ صَفْوَان ۚ عَلَيْهِ تُرابُ » (٢٦٤). كَثُل، في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ وهو (مثله). وصفوان، فيه وجهان: أحدها: أن يكون واحدًا.

والثانى: أن يكون اسم جنس واحدته صَفْوَانة ، كقولهم: دُرَّ ودُرَّة ، وبُرَّ وبُرَّة ، وبُرَّة ، وبُرَّة ، والثانى : أن يكون اسم جنس واحدته صَفْوَانة ، كقولهم : دُرَّ ودُرَّة ، وعليه تراب ، وشعير وشعيرة . وقال : (عليه ) بالتذكير لأن اسم الجنس مذكر ، وعليه تراب ، مرفوعا بعليه جملة اسمية فى موضع جر لأنها صفة لصفوان ، ويجوز أن يكون (تراب) مرفوعا بعليه عند الكوفيين وأبى الحسن وسيبويه على ماقدمنا من قبل .

قوله تعالى : « وَمَثَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمثَل حِنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ » (٢٦٥)

ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم ، منصوبان على المفعول له ، والكاف في (كمثل جنة ) في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ ، وهو قوله : ومثل الذين ينفقون .

وبربوة ، جار ومجرور في موضع جر لأنه صفة لجنة ، (وأصابها وابل ، جملة فعلية في موضع جر صفة لجنة أو لربوة )(١) .

قوله تعالى : « أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلَ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِها ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَمَرَاتِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِها ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ ولهُ دُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيهِ نَارٌ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ ولهُ دُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيهِ نَارٌ فاحْتَرَقَتْ » (٢٦٦) .

من نخيل ، جار ومجرور في موضع رفع وصف لجنة . وتجرى من تحتها الأنهار ، جملة فعلية في موضع نصب (٢) من ثلاثة أوجه :

الأول: أن تـكون وصفاً ثانياً للجنة .

والثانى: أن تبكون فى موضع نصب على الحال من (جنة) لأنها قد وصفت . والثالث: أن تبكون منصوبة لأنها خبر يكون .

وله فيها من كل الثمرات ، في موضع نصب على الحال من (أحدكم). وأصابه الكبر ، عطف على قوله: فها. وله ذرّيّة ، في الذرية أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون أصلها ذُرَّوءة بالهمز على وزن فُتُولة (٢) ، من ذرأ الله الخلق أى خلقهم ، فتُرك همزها كما ترك همز الخابية من خبأت ، والنبيّ من أنبأت ، والبريّة [٢/٤١] من برأ الله الخلق أى خلقهم ، وأبدل من الهمزة ياء ، ومن الواوياء ، وأدغمت الياء في الياء فصار ذريّة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالنص مع أن جنة مرفوعة

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ن

والثانى : أن يكون أصلها ذرّيرة ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء كما قالوا : تظنيت في تظننت ، لاجمّاع النونات ، ( فاجتمع الياء والواو والسابق منهما ساكن فقلبوا الواو ياء )(١) ، وجعلوهما ياء مشددة .

والثالث: أن يكون ( ذرية ) منسوبة إلى الذرّ ، فتكون الياءان زائدتين للنسب ، ووزنها فُعْلِيَّة ، وضموا الذال من ذرية فى النسب إلى الذَّر كما ضموا الدال من دُهرى فى النسب إلى الدهر إذا أرادوا به الرجل المسن ، وتكون الضمة من تغيير النسب والتغيير فى النسب جاء كثيرا على خلاف القياس المُتكُنب (٢) المطرد فى كلامهم .

والرابع: أن يكون أصلها ذُرُوّة على وزن فُعُولة من ذروت ، ثم فعل بها مثل ما فُعل في الوجه الأول<sup>(٣)</sup>. فأصابها إعصار ، صفة لجنة أيضا . وفيه نار ، صفة لإعصار وتقديره ، إعصار استقر فيه نار . ونار ، برتفع بالظرف على ماقدمنا من الخلاف . واحترقت، معطوف على قوله : فأصابها . والتاء في احترقت لتأنيث الجنة .

قوله تعالى : « ولاتَيَمَّمُوا » (٢٦٧) ·

بتشديد الناء وتخفيفها ، فالتشديد لأن أصله (تتيمموا) ، فكرهوا اجتماع حرفين منحركين من جنس واحد وهما الناءان فسكنوا الناء الأولى وأدغوها في النائية ، والنخفيف على حدف إحدى الناءين وقد قدمنا الخلاف في أيتهما المحدوفة منهما ، فمن شدد لم يُمكن أن يبتدئ تنيمموا دون (لا) لأنه يؤدى إلى أن يبتدئ بالساكن والابتداء بالساكن محال ، ولا يستحيل ذلك فيمن خفف .

قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فيه » (٢٦٧).

أن وصلها ، في موضع نصب بآخديه لأن التقدير ، بأن تغمضوا ، فلما تُحدفت الباء اتصل بآخديه ، وقيل هو في موضع جر بالياء المقدرة وقد قدمنا الخلاف فيه .

<sup>(</sup>١) لو أنه قال ( فاجتمع ياءان فأبدلوهما ياءاً مشددة ) لكان أوفق .

<sup>(</sup>٢) المتلئب: الممتد المستقيم.

<sup>(</sup>٣) لاشبه بين الوجهين الأول والرابع كما يزعم .

قوله تعالى : « ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ » (٢٦٨) الشطان، فيه وجهان :

أحدها: أن يكون فيعالا من شطن أى بَعْدَ ، فَسُمِّى شيطاناً لأنه بَعْدَ عن رحمة الله .

والثانى: أن يكون فَعَلَاناً من شاط يشيط إذا احترق.

والوجه الأول هو الوجه لقولم: شَيْطُنْتُهُ فَتَشْيَطْنَ وَلَوَ كَانَ مِنْ شَاطَ يَشْيُطُ لَقِيلَ شَيْطَتُهُ فَتَشْيُطُ وَلَكِنَ شَيْطُتُهُ فَيَجِبُ أَن [١/٤٢] شَيْطَتُهُ فَيَجْبُ أَنْ الْحَارِيْنَ فَعُلَنْتُهُ وَلِيسٍ فَى كَلامَهُمْ فَعُلْنَتُهُ فَيَجِبُ أَنْ [١/٤٢] يَكُونَ ( فَيَعْلَنْتُهُ (١)) كَبِيْطُرُ تُهُ .

قوله تعالى : « إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤتُوهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ » (٢٧١) .

نعم: فيها أربع لغات:

نَعْم بفتح النون وكسر العين وهى الأصل ، ونَعْم بفتح النون وسكون العين للتخفيف ، ونعِم بكسر النون إتباعا لكسرة العين فى الأصل ، ونعِم بكسر النون وسكون العين بنقل كسر العين إلى النون.

فأمّا إسكان العين مع الإدغام فردىء جدا لما يؤدى إليه من التقاء الساكنين، وليس أحدها حرف لين ولعل القارئ اختلس الحركة فتوهمه الراوى إسكاناً.

و (ما) فى موضع نصب على التمييز، وفى نعم ضمير مرفوع والنقدير، نعم الشيء شيئا إبداؤها، وإبداؤها هو المقصود بالمدح وهو مرفوع لأنه مبتدأ، وما قبله الخبر، ثم حذف (إبداء) وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه فصار الضمير المجرور المنصل ضميراً مرفوعاً منفصلاً، مرفوعاً بالابتداء لقيامه مقام المبتدأ، وزعم الأخفش أن (ما) بمعنى

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

الذى ، وجعل (هي) خبر مبتدأ محذوف في صلة الذى ، ويكون التقدير ، فنعم الذى هو هي . ويكون المقصود بالمدح محذوفا وهو إبداء الصدقات ، فكأنه قال : إن تبدوا الصدقات فنعم الذى هو هي إبداؤها . وجاز ذلك عنده لأنها استعملت للجنس كا استعملت الذى ، وأنكر الأكثرون ذلك ، وقالوا لا يجوز أن يكون فاعل نعم وبئس (الذى ) ولا (ما ) لأنهما اسمان موصولان توضحهما الصلة وتبينهما فيصيران لشي بعينه ، وَحَدُّ فاعل نعم وبئس أن يكون الألف واللام فيه للجنس لا يقصد به واحد من أمته . وفي نعم وبئس خلاف وكلام طويل استوفيناه في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (١) . وإن تخفوها وتُؤْتُوها الفقراء ، عطف على قوله : إن تبدو الصدقات ، الخلاف (نهو خير لكم ) في موضع جزم لأنها جواب إن ، ولهذا قرئ : ويكفّر عنكم ، بالجزم على موضع ( فهو خير ) .

ومن قرأ : يُكفّرُ بالرفع فعلى الاستثناف وتقديره ، ونحن نُكفّر . و (من ميئاتكم ) من للتبعيض ، أى ، شيئا من سيئاتكم .

وقيل: من زائدة وتقديره ، ويكفر عنكم سيئاتكم ، والأكثرون على أنها ليست زائدة لأن (من) لا تُزاد في الإيجاب ، وإنما تزاد في النفي نحو ، ماجاءني من أحد ، أي ، ماحاءني أحد .

وقوله تعالى : « وَمَا تُنْفِقُوا (٢) مِنْ خَيْرٍ فَلاَّنفسِكُمْ [٢/٤٢] وَمَا تُنْفَقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ » (٢٧٢) .

(ما) (شرطية )<sup>(٣)</sup> في موضع نصب (بتنفقوا ، وتنفقوا)<sup>(١)</sup> جملة فعلية في موضع جزم ( بما ) ، وما تنفقون ، ( ما ) حرف نني . وابتغاء ، منصوب لأنه مفعول له .

<sup>(</sup>١) المسألة ١٤ ص ٦٦ ح ١ الإنصاف.

<sup>(</sup>٢) (وما أنفقتم) فى ب وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٤) (بأنفقتم وأنفقتم) هكذا في أ ، ب .

قوله تعالى : « لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا في الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِن التَّعَفُّفِ تعرفهم بسيمَاهُم (١) لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً » (٢٧٣) · للفقراء ، جار وجرور ، وفي موضعه وجهان :

أحدهما: الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، الصدقات للفقراء .

والنانى: أن يكون فى موضع نصب لأنه يتعلق بقوله: وما تنفقوا من خير للفقراء. ولا يستطيعون جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من المضمر فى (أحْصِروا) ويحسبهم ، جملة فعلية فى موضع الحال من الفقراء ، وكذلك ، تَعرفهم بسياهم ، وكذلك ، لا يسألون الناس إلحافاً .

ويحتمل أن يكون ذلك كله حالاً من المضمر في (أحصروا).

و يحتمل أن يكون مستأنفاً فلا يكون له موضع من الإعراب ، وإلحافاً ، مصدر فى موضع الحال .

ومعنى لا يسألون الناس إلحافاً ، أي لا يسألون ولا يلحفون . كقول الشاعر:

٤٢ ــ ولا تَرى الضّبُّ بِهَا يَنْجَحِرْ (٢)

أي ليس بها ضب فينجحر ، ولم يرد أن بها ضبا ولا ينجحر .

قوله تعالى : « الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْواَلَهُمْ بِاللَّيْلِ وِالنَّهارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ »(٢٧٤).

<sup>(</sup>١) (تعرفهم بسياهم) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) من شواهد ابن جني ، والبيت :

لا تُفْرَعُ الأرنب أهوالُها ولا تَرَى الذَّب بَها يَنْجحر ْ

ينسبه ابن جنى َ إِلَى عمرو بن الأحمر . الحصائص ٣/ ١٦٥ . ط دار الكتب ١٣٧٦ هـ ـــ ١٩٥٦ م .

الذين ينفقون ، مبتدأ موصول ، وتمت الصلة عند قوله : سراً وعلانية وهما مصدران في موضع الحال من المضمر في (ينفقون) ، ثم أخبر عن المبتدأ بعد تمام الصلة بقوله : فلهم أجرهم ، ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لأن المبتدأ الموصول منضمن لحرف الشرط ، ولا يكون هذا إلا إذا كانت الصلة جملة فعلية ولم (١) يدخل على عامل 'يغير معناه نحو ليت ولعل وكأن ، وفي أن خلاف .

قوله تعالى : « ٱلَّذِينَ يَأْكُلُون الرِّبَا لَا يَقُومُون » ( ٢٧٥ ) .

الذين وصلته ، مبتدأ ، ولا يقومون خبره . ولام الربا واو ، لأنه من رَباً يَرْبو ، ولقولهم فى النثنية : رِبَوان والبصريون يكنبونه بالألف والكوفيون يكتبونه بالياء للكمرة فى أوّله ، وكذلك يفعلون فى كل ثلاثى إذا انكسر أوله أو انضم ، وإن كان من ذوات الواو نحو صبى وضّحى ، وإن انفتح نحو عصا وقفا ، (ثنوه بالواو) (٢) وكتبوه بالألف كالبصريين .

قوله تعالى : « فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌ مِن رَّبِّهِ » (٢٧٥) · إنا ذكر جاء لئلاثة أوجه :

الأول: أنه إنما ذكّره حملاً على المعنى لأن موعظة بمعنى (وَعْظ)، والحمل على المعنى كثير في كلامهم.

والثانى : إنما ذكّر لأن تأنيث موعظة ليس بحقيقي .

[1/24]

والثالث: إنَّما ذُكَّر لوجود الفصل بالهاء.

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ أُذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم » (٢٨٠).

<sup>(</sup>١) (لا) ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

كان، هاهنا تامة بمعنى حدث ووقع، ولا تفتقر إلى خبر . كقول الشاعر :

٤٣ \_ إذا كان الشتاء فأَدْفِئُوني (١)

أى ، حدث ووقع . وذ عُسْرة ، عام فى حق كل أحد ، ولو قال : ذا عُسرة على خبر (كان) لصار مخصوصا فى قوم بأعيانهم . فَنَظِرة ، خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، فشأنه أو حاله فنظرة إلى ميسرة . وميسرة ، فها لغتان :

ميسرة بفتح السين على مَفْعَلة ، وميسُرة بضم السين على مَفْعُلَة ، وقرى إلى ميسُرة بالإضافة على مفعُل مفعُل مفعُل في كلامهم قليل .

وقيل : لم يأت إلا فى كلتين : مكرُم ومعُون ، فى جمع مكرُمة ومعُونة . قال الشاعر :

٤٤ – ليوم روع أو فعال مَكْرُم (٢)
 وقال آخر:

٤٥ - بُثَيْنَ الزَمِي (لا) إِنَّ (لا) إِنْ لزمتهِ
 على كثرة الواشين أَيُّ مَعُونِ (٣)

وأن تصدقوا ، مبتدأ . وخير لكم ، خبره . وتصدقوا يُقرأ بالتشديد والتخفيف ، وأصله تنصدقوا فكرهوا اجماع حرفين متحركين من جنس واحد في كلة واحدة ،

<sup>(</sup>۱) الشطر الأول من بيت ، والشطر الثانى : فإن الشيخ بهرمه الشتاء . وهو للربيع بن ضبع الفزارى ــ الاقتضاب للبطليوسي ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>۲) عزاه ابن السيد في الاقتضاب ــ ٤٦٩ للأخزر الحماني . وانظر شواهد الشافية ص ٦٨ ، و (الخصائص ٣ : ٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) البيت لجميل بثينة ، واسمه جميل بن عبد الله بن معمر العذرى شاعر إسلامى . توفى سنة ٨٠ ه .

فنهم من أدغم وشدّد، ومنهم من حذف إحدى التاءبن طلباً للتحفيف، وقد بينا ذلك فيا تقدم .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُّوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللهِ » (٢٨١).

يوماً ، منصوب لأنه مفعول (اتقوا) . وترجعون ، جملة فعلية فى موضع نَصب لأنه صفة يوم ، و (رجع) يكون لازماً ومتعدياً ، يقال : رجع زَيد ورَجَعْتُهُ كما يقال : زاد الشيء وزدته (۱) ، و نقص و نقصتُهُ ، وغاض الماء وغِضْته ، ووقف زيد ووَقَفْتُهُ ، وخسأ الكلبُ وخَسَأْتُهُ ، ومدّ النهرُ وَمدّه نهر آخر .

قوله تعالى : « وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ وَلَا يَأْبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ وَلَي فَلْ يَكْتُبُ . وَلَيُمْلِلِ الذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ » (٢٨٢) .

كَمْ ، فى موضع نصب ، وبماذا يتعلق ؟ فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون متعلقاً (بيكتب).

والثاني: أن يكون متعلقاً بقوله: فليكتب. والهاء في (وليه) تعود على (المدين).

قوله تعالى: « فإِن لم يكونا رجلين فرَجُلٌ وامرأتان » (٢٨٢).

فى رفعه وجهان :

أحدهما : أن يكون ( فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)<sup>(۲)</sup> خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، فالشاهد رجل وامرأتان .

والثانى: أن يكون مرفوعاً بتقدير فعل وتقديره، فليكن رجل وأمرأتان، ويكون ( فليكن ) تامة .

[٢/٤٣] و (ممن ترضون من الشهداء) في موضعه ثلاثة أوجه: الجر والنصب والرفع.

<sup>(</sup>١) (زيدته) في أ .

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

فالجر على أنه بدل من قوله : من رجالكم .

والنصب على الوصف بشهيدين ، أى ، شهيدين من ترضون .

والرفع على أنه وصف لقوله: رجل وامرأتان، أى رجل وامرأتان بمن ترضون.
وأن تضل، يُقرأ بفتح الهمزة وكسرها، فمن فتحها كانت (أن) مصدرية في موضع نصب بتقدير فعل، وتقديره، يشهدون أن تضل الحداهما، ومن كسر (إن) جعلها شرطية وجوابه رَفْع لأنه وصف لقوله: وامرأتان، والشرط والجزاء يكونان صفة للنكرة كما يكونان خبراً للمبتدأ.

قوله تعالى: « أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيراً » (٢٨٢). صغيراً وكبيراً ، منصوبان على الحال من الهاء في (تكتبوه) وهي عائدة على الدين قوله تعالى: « وأَدْنَى ألَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجارةً حَاضِرةً . (٢٨٢).

أن وصلتها ، فى موضع نصب بأدنى وتقديره ، وأدنى من ألا ترتابوا ، فحذف حرف الجر فاتصل به . وإلا أن تكون تجارة ، أن وصلتها فى موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

وتجارة ، تقرأ بالرفع والنصب ، فالرفع على أن تكون تامة لا تفتقر إلى خبر ، والنصب على أن تكون ناقصة فيكون خبرها ، واسمها مقدر فيها والتقدير ، إلا أن تكون النجارة تجارة حاضرةً .

قوله تعالى: « وَلَا يُضارَّ كَاتِبُ ولَا شهيدٌ » (٢٨٢). يجوز أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين ليضار فيكون أصله، يضار بكسر الراء

<sup>(</sup>١) (ولا تضل) ب .

الأولى ، وأن يكونا مفعولين لما لم يُسَمَّ فاعله فيكون أصله ، يضارَر بفتحها فأدغت الراء الأولى في الثانية على ما قدمنا في قوله تعالى : (لا تضار والدة) ، والأحسنُ أن يكونا فاعلين لقوله تعالى : ( وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ) يخاطب الكُتَّاب والشهود .

## قوله تعالى : « فَرُهُنُ مَقْبُوضَةٌ » (٢٨٣) ·

وقرئ ( فرهان مقبوضة ) وكلاهما جمع رَهْن ، وزع قوم أن ( رُهُن ) جمع رهان ، جمع الجمع ، والأكثرون على الأول لأن جمع الجمع إنما يُسمع سماعاً ولايقاس عليه لقلته . ورهان في جمع رَهْن ك ( كلام ) في جمع كلم ، وكعاب في جمع كمثب ، وهو كثير في كلامهم ، وَرُهُن في جمع رَهْن كَشُقُف في جمع سَقْف وقد يجوز أن يقال : في رُهُن رُهُن رُهُن ، وفي سُقُف سُقف بسكون العين طلباً للتخفيف ، كما قالوا في : رُسُل رُسْل ، وفي رُهُن ، وكذلك في كل جمع جاء على فعُل بضم العين ، فإنه يجوز فيه فَعُل بسكونها حتى جعله بعضهم قياساً مطرداً في كل ما جاء على فعُل ، وإن كان مفرداً نحو عُنتى وعُنتى ، وأكل وأكل وأكل طلباً للتخفيف ، إلا أن التخفيف في الجمع أقيس من المفرد لئقل الجمع وخفة المفرد . وَرُهُن مقبوضة ، مبتدأ ، وخَبَرُهُ مقدّر وتقديره ، ورُهُن مقبوضة تكفي من ذلك .

قوله تعالى : « فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ٱوْتُكِن آمَانَتَهُ » (٢٨٣).

أوتمن ، أصله : أؤتمن على وزن افتعل ، إلا أنه أبدلت الهمزة النانية واواً لسكونها وانضام ما قبلها فصار ، أوتمن ، فإن وَصَلْتُها بما قبلها حذفت الهمزة المضمومة لأنها همزة وصل فيقرأ ، الذي اوتمن . بذال مكسورة بعدها همزة ساكنة خالصة كالهمزة في بثر وذئب ، وقد قُرِئ : الذي ايتُمن بياء وهي بدل من الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل من اؤتمن ، وإنما أبدلت الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، كا قالوا في بثر بير ، وفي ذئب ذيب . وقد قرئ بهما . قال الله تعالى :

( وبير معطلة ) <sup>(۱)</sup>

وقال تعالى :

( فأكله الذيب )<sup>(۲)</sup>

بغير همز ، وهذا قياس مطرد فى كل همزة ساكنة مكسور ما قبلها أن تقلب ياء ، فالياء التى فى اللفظ فى (الذى) هى فاء الفعل من (اوتمن) ، وياء الذى حذفت لالتقاء الساكنين ، ولا يجوز أن تُشمّ الهمزة فى (اؤتمن) شيئًا من الضمة اعتباراً بضمة همزة الوصل فى الأصل ، لأن أصله أؤتمن . لوجهين :

أحدهما: أن همزة الوصل نسقط في الدَّرْج، فنقل الحركة عنها محال.

والثانى: أن هذا على خلاف كلام العرب لأنهم إنما ينقلون حركة الحرف إلى ما قبله لا إلى ما بعده ، وهذا نقل إلى ما بعده لا إلى ما قبله ، فكان على خلاف كلامهم ، فلا وجه لإشمام الهمزة من (اؤتمن) لأنها لا حركة لها أصلا ، وليس هذا كما حكى من أنه قرئ: في القتلى الحر. بإشمام الفتحة على اللام الكسرة مع حذف الألف بعدها ، كما كان يميل ، والألف ثانية لأن الألف المحذوفة في القتلى في حكم الثبات لأنها حذفت لالنقاء الساكنين في حكم الثابت الموجود ، ألا ترى أنه قرأ (٣) بعضهم :

(ولا الليلُ سابق النهارَ )(١)

فنصب النهار مع حذف التنوين كما ينصب مع إثباته ، وأنشدوا:

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٥٤.

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسنُف ۱۷.

<sup>(</sup>٣) (قرى ) في أ.

<sup>(</sup>٤) ٤٠ سورة يس.

٤٦ - فَأَلْفَيْتُهُ غِيرَ مُسْتَعْتِبٍ ولا ذَاكِرَ اللهَ إِلا قليلا(١)

فنصب الاسم مع حذف التنوين ، كما ينصب مع إثباته لأنه في تقدير الثبات الثبات عندوفة لأنها في تقدير الثبات عندوفة لأنها في تقدير الثبات ، بخلاف إشمام الهمزة الضمة ها هنا ، بان الفرق بينهما .

قوله تعالى : « فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » (٢٨٣).

آثم قلبه، فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون آثم خبر ( إن ) . وقلبه ، مرفوع ارتفاع الفاعل بفعله .

والثانى : أن يكون قلبه مبتدأ . وآئم، خبره وقد تقدم عليه ، والجلة من المبتدأ والخبر في موضع رفع لأنها خبر ( إن ) .

والثالث: أن يكون آثم ، خبر إن . وقلبه ، بدلا من المضمر المرفوع في آثم ، وهو بدل البعض من السكل كقولك : ضرب زيد رأسه ، وقطع عمز و يدُهُ .

قوله تعالى : « فَيغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ ويُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ » (٢٨٤).

يجوز فى (فيغفر) الجزم والرفع والنصب ، فالجزم بالعطف على (يحاسبكم). والرفع على الاستثناف وتقديره ، فهو يغفر والنصب ضعيف وهو على تقدير (أن) بعد الفاء ، ونصب الفعل بها وجملها مع الفعل فى تقدير المصدر ليعطف بالفاء مصدرًا على مصدر حملاً على المعنى دون اللفظ كأنه قال: إن يكن إبداء أو إخفاء منكم فحاسبة فغفران منّا . وهذه القراءة ليست بقوية فى القياس لأنه إذا استوفى الشرط الجزاء ضعف النصب، ونظير هذه القراءة فى الضعف فى القياس.

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه ح١ ص ٨٥، وقال : زعم عيسى ان بعض العرب يُنشد هذا البيت لأبى الأسود اللؤلى".

قوله تعالى : ( أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ . ويَعْلَمَ ) (١)

بنصب الميم ، وإن كان على هذه القراءة كثير من القُرّاء (٢) بخلاف (فيغفر) ، وقد فرّق بعض النحويين بينهما فقال: إنما قوى النصب فى (ويملم) لأنه قد وُجد مع جواز النصب سبب آخر ، وهو فتح اللام قبل الميم ، فلما اجتمع سببان قوى النصب الذى كان ضعيفا مع سبب واحد ، فلمذا كثرت القراءة بالنصب فى (ويعلم) ولم تكثر فى (فيغفر) لأن الفاء فى (فيغفر) مكسورة لا مفتوحة فبان الغرق .

قوله تعالى : « والْمُؤمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ » (٢٨٥).

وَالمُؤْمِنُونَ ، في رفعه وجهان :

أحدهما : أنه مرفوع لأنه معطوف على ( الرسول ) فكأنه قال : آمر . الرسول والمؤمنون .

والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ . (وكل (")) ، مبتدأ ثان . وآمن بالله ، خبره . والجملة من المبتدأ والحبر خبر المبتدأ الأول ، وهو (المؤمنون) والعائد من الجملة إليه محذوف وتقديره ، كلهم آمن بالله . فحذف المضاف إليه وهو فى حكم المنطوق [١/٤٥] به ، ولهذا جاز أن يكون مبتدأ . وقال : (آمن) بالإفراد ولم يقل آمنوا بالجمع حملاً على لفظ كل ، لأن كلا فيه إفراد لفظى وجمع معنوى ، ولهذا بجوز أن نقول : كل القوم ضربتهم حملاً على المغى ، و (ولا نفرق بين أحد ضربته . حملاً على المغنى ، و (ولا نفرق بين أحد

<sup>(</sup>١) ٣٤، ٣٥ سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) (القراءة) في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

من رسله) أضاف (بين) إلى أحد لأن المراد به هاهنا الكثرة ، لأن (أحدًا) في سياق النفي يدل على الكثرة كقوله تعالى:

( وما يعلِّمان من أحد حتى يقولا إنَّما نحن فتنة فلا تكفر ) ثم قال :

( فيتعلمون منهما )

ونظائره كثيرة فى كتاب الله وكلام العرب ، ولو كان المراد به الواحد لما جاز إضافة (بين) إليه ، لأنها لا تضاف إلى الواحد ، ألا نرى انه لا يجوز أن يقال : المال بين زيد . حتى يقول : وعمرو

قوله تعالى : « تُغفْرَانَكَ رَبَّنَا » (٢٨٥) .

غفرانك، منصوب على المصدر، يقال: غفر غفراناً، كما يقال: كفر كفراناً، وهو هاهنا منصوب بفعل مقدر، وتقديره، اغفر لنا غفرانك. فحذف للعلم به، والحذف للعلم بالمحذوف لوجود الدلالة عليه كثير في كلامهم والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٠٢

## غريب إعراب سورة آل عمران

قوله تعالى: « المَّمَ . اللهُ لَا إِلهَ إِلهُ إِلهُ اللهُ القيُّومُ » (١،١) الكلام على ( ألم ) كالكلام على ( اللم ذَلِكَ الكتابُ ) ، إلا أنه فتحت المبم هاهنا لسكونها وسكون اللام بعدها .

وقيل: فتحت لسكونها وسكون الياء قبلها ، ولم ينو الوقف عليها.

وقيل: فنحت لأنه ألتي عليها حركة همزة الوصل من الله.

وقيل: إن الألف فى الله قطع وكذلك كل ألف مع لام التعريف لأن ( أل ) بمنزلة ( قد ) وإنما وُصِلَتْ لكثرة الاستمال ، فنقلت حركتها إلى الميم ، لأنها همزة قطع .

والصحيح هو الأول ، وأما قول من قال : إنها فتحت لالتقاء الساكنين ففاسد لأنه لو كان كذلك لوجب فتحها فى ( ألم ذلك الكتاب ) وفى ( حم ) وفى ( ن ) وفى كل حرف من حروف التهجى التى فى أوائل السور ، فلما لم تفتح دل على أن هذا التعليل ليس عليه تعويل .

وأما قول من قال: إنها فتحت لأنه ألق عليها حركة همزة الوصل ففاسد أيضاً، لأن همزة الوصل تسقط فى الدّرْج فكذلك حركتها، وإنما تنتقل حركة همزة القطع لأنها تستحق أن تثبت في الوصل.

وأما قول من قال : إندالأصل فى الألف مع لام التعريف القطع ، لأن (أل) [٧/٤٥] بمنزلة (قد) ففاسد من ثلاثة أوجه :

الأول: أنه يُعمِل ما قبلها فيا بعدها ، ولو كانت بمنزلة قد لم يعمل .

والثانى : أنه لا يعد اجتماع رجل والرجل ، وغلام والغلام فى القافية إيطاء ولوكانت بمنزلة (قد) لَعد إيطاء .

والثالث: أنك لو قلت: قام زيد وقعد لكان حكم الفعل الثانى حكم الأول فى القرب من الحال. ولو قلت: جاءنى الرجل وغلام. لم يكن الاسم الثانى فى حكم الأول فى التعريف فبان الفرق بينهما، وقد أفردنا فى هذا كتاباً استوفينا فيه القول.

قوله تعالى : « اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ » (٢).

قد قدمنا ذكره . ويجوز أن يكون ، (لا إله إلا هو ) جملة فى موضع نصب على الحال من الله تعالى .

ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في (نزّل) وتقديره ، الله نزّل عليك الكتاب مُتوكحدًا .

قوله تعالى : « بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » (٣) ·

جار ومجرور مع موضع نصب على الحال ، والعامل فيه فعل مقدر وتقديره ، نزّل عليك الكتاب كائناً بالحق . ومصدّقاً ، منصوب على الحال من المضمر في الحق وتقديره ، نزّل عليك الكتاب محققاً مصدقاً لما بين يديه ، وكلتا الحالين مؤكدة .

قوله تعالى : « التَّوْرَىٰة والْإِنْجِيلَ » (٣) · في النّورية وجهان .

أحدهما: وهو مذهب البصريين أن تكون فَوْعَلَة من وَرَى الزنْدُ يَرَى وأصله وَوْرَيَة ، فأبدلت الواو الأولى تاء ، وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .

والثانى: وهو مذهب الكوفيين أن تكون تُفعِلَة من وَرِىَ الزند. فالتاء زائدة غير منقلبة كالناء فى توصية ، فأبدلت من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفاً ، كما قالوا فى جارية: جاراة ، وفى ناصية: ناصاة.

والوجه الأول أوجه الوجهين لوجهين :

أحدهما : لأن فوعلة أكثر من تفعلة ، فَحَمْلُه على الأكثر أولى من الأقل.

والثانى: أن زيادة الواو ثانية فى الأسماء أكثر من زيادة التاء أوّلاً ، فكان حُمله على الأكثر أولى .

وتقرأ : التورية بالنفخيم والإمالة .

فالتفخيم على الأصل، والإمالة لأن الألف بدل من الياء على ما قدمنا .

قوله تعالى : « من قَبْلُ هُدًى للناسِ » (٤).

بنيت (قبل) لأنها اقتطعت عن الإضافة فنزلت منزلة بعض الكلمة وبعض الكلمة مبنى ، وبنى على حركة تفضيلاً له على ما بنى وليس له حالة إعراب ، وكانت [١/٤٦] الحركة ضمة لوجهين :

أحدهما: أنهم عوَّضوا بأقوى الحركات تعويضاً عن المحذوف.

والثانى: أن (قبل) يدخلها النصب والجر تقول: جئت قبلَك، ومن قبلِك، ولا يدخلها الرفع، فلو بنيت على الفتح أو الكسر لالنبست حركة الإعراب بحركة البناء، فبنوها على حركة لا تدخلها لئلا تلتبس حركة الإعراب بحركة البناء.

قوله تعالى : « هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُآياتُ مُخْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلكِتَابِ » (٧).

منه ، جار ومجرور فى موضع نصب على الحال من الكتاب ، وتقديره ، أنزل عليك الكتاب كائناً منه آيات . وآيات ، مرتفعة به ارتفاع الفاعل بفعله ، لأنه جرى حالاً ، لأنه نائب عن كائن . ومحكات ، صفة لآيات ، وهن أم الكتاب ، جملة اسمية فى موضع رفع لأنها صفة لآيات أيضا ، والخر ، معطوف على قوله : آيات محكات . وأخر ، لاينصرف للوصف والعدل ، فمنهم من قال : هو معدول عن آخر من كذا (١) ، ومنهم من قال : هو معدول عن آخر من كذا (١) ،

<sup>(</sup>۱) (كذى) في أ

جمع ُ فَعْلَى مؤنث أَفَعَلَ ، فالأَصَلَ ٱلآ يَسْتَعَمَّلَ إِلاَ بِالأَلْفُ واللّامِ أَوْ مَا يَجْرَى مُجْرَاهَا نحو ، الصَّغُر والكُبر في جمع ، الصَّغُرى والكبرى . فلما لم يستعملوا أُخَر بالأَلْفُ واللام والأَصَل فيها ذلك فقد عُدِلت عن الأَلْفُ واللّام . والقول الأَول في العدل أقوى القولين .

قوله تعالى : « وٱلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » (٧) ·

الراسخون، في رفعه وجهان:

أحدهما : أن يكون مستأنفاً مرفوعاً بالابتداء ، وخبره ، يقولون آمنا به ودليله قراءة ابن عباس : ويقول الراسخون في العلم آمناً به .

والثانى: أن يكون مرفوعاً بالعطف على الله تمالى ، فكأنه قال: لا يملم تأويله إلا الله ويعلمه الراسخون. والهاء في تأويله ، تعود على المتشابه.

قوله تعالى : « كَدَأْبِ آلِ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا » (١١).

الكاف في كدأب، في موضعها وجهان : الرفع والنصب.

فالرفع على أن يكون خبر مبندأ محذوف وتقديره ، دأبهم كدأب آل فرعون .

والنصب على أن يكون متعلقا بفعل دل عليه ما قبله وهو قوله: فأو لئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. أى، يتوقدون توقد آل فرعون. وقال الفراء: تقديره، كفرت العرب كفراً ككفر آل فرعون.

والذين من قبلهم، في موضعه وجهان : الرفع والجر .

قالرفع على الابتداء ، والخبر ، كذبوا بآياتنا ، والجر على أن يكون معطوفاً على (آل فرعون)

[٢/٤٦]

قوله تعالى : « قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُعَالِي وَ مُثَلَيْهِمْ رَأَى تُقَالِلُ فِي مَثْلَيْهِمْ رَأَى تُقَالِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى اللهِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى اللهِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى اللهِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً لَيْهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى اللهِ وَأُخْرَى اللهِ وَأُخْرَى مِثْلَيْهِمْ وَلَا اللهِ وَأُخْرَى اللهِ وَأُخْرَى اللهِ وَأَخْرَى اللهِ وَأُخْرَى اللهِ وَأُخْرَى اللهِ وَأُخْرَى اللهِ وَأَنْ اللهِ وَأَخْرَى اللهِ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فئة ، قرىً بالرفع والجر .

فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، إحداهما فئة .

والجر على أنه بدل من فئتين . وهي قراءة الحسن<sup>(١)</sup> ومجاهد<sup>(٢)</sup> .

وأخرى كافرة ، ويجوز فيه الرفع والجر بالعطف على ( فئة ) بالرفع والجر . ويرونهم ، وق موضع ويرونهم ، وق موضع الجلة ثلاثة أوجه :

أحدها: أن يكون في موضع نصب على الحال من الكاف والميم في (لكم). والثاني: أن يكون في موضع رفع على الوصف لأخرى.

والثالث: أن يكون في موضع جر على الوصف لأخرى إن جعلتها في موضع جر العطف على فئة في قراءة من قرأها بالجر. ومثليهم ، منصوب على الحال من الهاء والميم في ترونهم ، لأنه من رؤية البصر بدلالة قوله تعالى: (رأى العين) والمضم المنصوب في ترونهم ، يعود على الفئة الأخرى الكافرة ، والمرفوع في قراءة من قرأ بالناء ، يعود على المئة بالناء ، يعود على السكاف والميم في (لكم) . وفي قراءة من قرأ بالياء يعود على الفئة المقاتلة في سبيل الله ، والهاء والميم في مثلهم ، يعود على الفئة المقاتلة في سبيل الله وفيه خلاف هذا أظهره:

قوله تعالى : واللهُ عِنْدَهُ مُحسْنُ الْمَآبِ ، (١٤) .

<sup>(</sup>۱) الحسن هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن البصرى ، كان من سادات التابعين وكبر ائهم ، جمع من كل فن وعلم ت ١١٠ ه .

<sup>(</sup>٢) مجاهد هو : مجاهد بن جبر ، المكى ، المقرئ المفسر أبو الحجاج المخزومي ت ١٠٤ ه .

الله، مرفوع لأنه (١) مبتدأ . وحسن، مبندأ ثانى . وعنده، خبر عن المبتدأ الثانى، والمبتدأ الثانى وخبره خبر عن المبتدأ الأول ، والماآب ، أصله مَأْوَب على وزن مَفْعَل من آب يئوب ، إلا أنه نقلت حركة الواو إلى الهمزة ، فتحركت الواو في الأصل ، وانفتح ماقبلها الآن فقلبت ألفا نحو ، مقام ومقال .

قوله تعالى : « جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِها ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا » (١٥) .

جنات ، مبتدأ ، وخبره ، للذين اتقوا ، خبر مقدم كقولك لله الحمد<sup>(۲)</sup> . وتجرى من تحتها الأنهار ، جملة فعلية فى موضع رفع صفة جنات . وخالدين فيها ، منصوب على الحال من الذين المجرور باللام .

قوله تعالى : « ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا » (١٦) .

الذين ، فى موضع جر على البدل من قوله : للذين اتقوا عند ربهم . وقد قدمنا ما يجوز فيه من الأوجه ، وبجوز أن يكون مجروراً لأنه وصف للعباد فى قوله : ( وَاللهُ ] . [١/٤٧] بَصِيرٌ بِالْعِبادِ ) .

قوله تعالى : « ٱلصَّابِرِينَ » (١٧) .

في إعرابه وجهان :

أحدهما: النصب والجر فالنصب على المدح وتقديره، أمدح الصابرين، والجر من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون بدلا من الذين .

والثانى: أن يكون وصفاً للذين.

والثالث: أن يكون وصفا للعباد.

<sup>(</sup>١) (لأنه خبر مبتدأ) في أ ، ب وهذا خطأ .

<sup>(</sup>٢) (للبر الحنة) ب .

قوله تعالى: « قَائِمًا بِالْقِسْطِ » (١٨). منصوب على الحال من (هو)، وهي حال مؤكدة.

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ \* ١٩ .

يُقرأ بكسر (إن) وبفتحها ، فمن قرأ بالكسر جعلها مبتدأ ، ومن قرأ بالفتح جاز في موضعها وجهان ، النصب والجر ، فالنصب على أن يكون بدلا من قوله : (أنه لا إله إلا هو) بدل الشيء من الشيء وهو هو .

ويجوز أن يكون بدل الاشتال على تقدير اشتال الثانى على الأول ، لأن الإسلام يشتمل على شرائع كثيرة منها التوحيد الذى تقدم ذكره كقولك: سُلب زيد ثوبه . والجر على أن يكون بدلا من (القسط) في قوله تمالى: (قائما بالقسط) وهو بدل الشيء من الشيء وهو هو .

قوله تعالى : « بَغْياً بَيْنَهُمْ » (١٩) .

فی نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوبا لأنه مفعول له .

والثانى : أن يكون منصوبا على الحال من الذين .

قوله تعالى : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَريعُ الْحِسَابِ » (١٩)

من ، شرطية في موضع رفع بالابتداء ، وخبره ، قوله تعالى : ( فإن الله سريع الحساب ) والعائد من الجلة إلى المبتدأ مقدر وتقديره ، فإن الله سريع الحساب لهم .

قوله تعالى : « فَاإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَن ِ » (٢٠) .

ومن اتبعن ، في موضع رفع من وجهين :

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالعطف على الناء في (أسلمت).

والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ وخبره محذوف وتقديره، ومن اتبعن أسلم وجهه لله متبعاً.

قوله تعالى : « ءَأَسْلَمْتُمْ » (٢٠) .

لفظه لفظ الاستقهام ، والمراد به الأمر أى ، أسلموا ، وقد يأتى لفظ الاستفهام والمراد به الأمر . قال الله تمالى :

( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)

أى، انتهوا .

قُولُه تَعَالَى : « فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (٢١) .

خبر ( إن الذين يكفرون ) فى أول الآية و دخلت الفاء فى الخبر للإبهام الذى فى الذين مع كون صلته جلة فعلية ولم يغير معناها العامل ، ولا يجوز أن تدخل الفاء فى خبر الذى إذا وقع مبتدأ حتى يكون صلته جلة فعلية ، ولم يغير العامل معناها ، فلو كانت صلته جلة اسمية نحو ، الذى أبوه منطلق فقائم ، أو غير العامل معناها نحو ، ليت الذى انطلق أبوه فقائم . لم يجز دخول الفاء فى خبره ، وجاز فى ، إن الذى انطلق أبوه فقائم . لأن إنَّ معناها التأكيد ، وتأكيد الشىء لا يُغير معناه .

[Y/{Y]

قوله تعالى : « ثُمَّ يَتُوكَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ » (٢٣) .

منهم ، جار ومجرور فى موضع رفع لأنه صفة فريق وتقديره ، فريق كائن منهم . وهم معرضون ، الواو فيه واو الحال ، والجملة بعده جملة اسمية فى موضع نصب على الحال .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩١.

قوله تعالى: « فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لِأَرَيْبَ فِيه » (٢٥).

كيف ، استفهام عن الحال ، وهو ها هنا بمعنى النهدُّد والوعيد ، وهي هنا في موضع نصب ، والعامل فيها مادلت عليه من معنى الفعل وتقديره ، في أى حال يكونون إذا جمعناهم . وإذا ، موضعها نصب على الظرف ، والعامل فيها ما دلت عليه (كيف) من معنى الفعل . والظرف يكتنى بروائح الفعل وما يدل عليه الكلام من معنى الفعل ، مخلاف غيره من المنصوبات . و (ليوم ) ، اللام تتعلق بجمعناهم . ولا ريب فيه ، في موضع جر صفة ليوم .

قوله تعالى : « مَالِكَ الْمُلْكِ » (٢٦) .

منصوب من وجهين:

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه نداء مضاف وتقديره ، يا مالك الملك ِ.

والثانى : أن يكون منصوباً لأنه وصف ( اللهم ) لأنه بمنزلة : يا الله ، وكما جاز الموصف مع ( يا الله ) فكذلك يجوز مع اللهم .

وأنكر سيبويه أن يكون منصوباً على الوصف ( لِلَّهم ) لأنه قد تغير بما فى آخره ، وأجازه الأكثرون .

قوله تعالى : « تُوقِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتَنزِعُ الْمُلْكَ مَنَّ تَشَاءُ » (٢٦) .

هذه الجمل كلها جمل فعلية فى موضع نصب على الحال من المضمر فى ( مالك ) . ويجوز أن تكون فى موضع رفع لأنها خبر (١) مبتدأ محذوف وتقديره، أنت تؤتى الملك من تشاء . إلى آخرها .

<sup>(</sup>١) أ (في) .

قوله تعالى : « تُتولِجُ اللَّيْلَ فى النَّهَارِ وتُولِجُ النَّهَارَ فى اللَّيْلِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمِحَىِّ من المَيِّتِ وتخرج الميت مِن الحَيِّ ، وتَخْرِجُ الميت مِن الحَيِّ ، وتَزْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حسابٍ » (٢٧) .

مواضع هذه الجمل كلها فى هذه الآية بمنزلة : ( تؤتى الملك من تشاء ) فى النصب [1/٤٨] والرفع .

وقرئ ، الْمَيت بالنشديد والنخفيف وهما بمعنى واحد ، وزعم بعضهم أن الميت ما مات والميّت ما سيموت ، وتمسَّك بقوله تعالى :

( إِنكَ ميّت وإِنهم ميتون) (١)

أى ، سيموت ويموتون . وليس بصحيح ، وإنما هما لغتان بمعنى ، فمن شدَّد أتى به على الأصل ، ومن خفف حذف إحدى الياء بن طلباً للتخفيف والدليل على أنهما بمعنى واحد قول عدى بن رَعلاء :

ليس من ماتَ فاستراح بميْت إنما الميْتُ ميِّتُ الأحياء (٢) فأتى باللغتين فما سيموت.

قوله تعالى : « فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شَيءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً » (٢٨) .

ليس من الله ، أى ، ليس من دين الله أو ثواب الله فى شىء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . ومن الله ، فى موضع نصب على الحال ، لأن التقدير فيه ، فليس فى شىء كائن من دين الله . فلما قدّم صفة النكرة عليها انتصب على الحال . ونحوه قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الشاهد قد نسبه المؤلف ومحقق قطر الندى إلى عدى بن الرعلاء ــ قطر الندى ص ٢٣٤ الطبعة التاسعة . المكتبة التجارية ١٣٧٧ هــ ١٩٥٧ م .

## ٤٧ ــ ليسوا من الشُّرِّ في شيءٍ وإِنْ هانا (١)

تقديره ، ليسوا في شيء كائن من الشر . وفي شيء ، في موضع نصب لأنه خبر ليس. و ( تتقوا ) أصله ؛ تَوْتَقَيِّوا ، فأبدل من الواو تاء ، كما قالوا : تراث وتجاه وتخمة ويُهمة ، واستثقلت الضمة على الياء فسكنت الياء وواو الجمع ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار : يتقوا ووزنه ، يفتعوا ، لذهاب اللام . وتقاة ، أصلها وُقية ، فأبدل من الواو تاء ، ومن الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت تقاة ، وهي منصوبة على المصدر .

قوله تعالى : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ » (٣٠) .

يوم ، منصوب بفعل مقدر وتقديره ، اذكر يوم تجدكل نفس .

وقيل: هو منصوب على الظرف، وبماذا يتعلق؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون متعلقاً بالمصير في قوله تعالى: (وإليه المصير) وتقديره، وإليه المصير في يوم تجد .

والثانى: أن يكون متعلقاً بقدير ، وتقديره ، قدير فى يوم تجد. وما عملت ، فى موضع نصب بتجد . ومُحضرا ، منصوب على الحال من (ما) والعامل فيه تجد . وما عملت من سوء ، (ما) فيها وجهان :

أحدهما: أن تكون بمعنى الذى وفى موضعه وجهان النصب والرفع. فالنصب على العطف على (ما عملت من خير). وتوكّ ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال [٢/٤٨]

<sup>(</sup>۱) الشاهد لقریط بن أنیف أحد بنی العتیر وهو شاعر إسلامی وصدره : لکن قومی وإن کانوا ذوی عدد

والتقدير ، تجد ما عملت من سوء وادّةً . والرفع على [أن] يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ، تودلو أن بينها .

والثانى : على أن تكون (ما) شرطية فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وعملت ، فى موضع الجزم بما . وتود ، جواب الشرط على تقدير الفاء ، وهو خبر المبتدأ .

والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « نُذِرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ » (٣٤) .

ذرية ، منصوب على الحال من الأسماء التي تقدمت عليها ، أي ، متناسبين بعضهم من بعض .

قوله تعالى : « إِذْ قَالَتِ آمْرَأَةُ عمْرانَ » (٣٥) .

إذ، منصوب ، ويما يتعلق به وجهان :

أحدهماً: أن يكون متملقا بفعل مقدر وتقديره، اذكر يامحمد إذ قالت.

والثانى : أن يكون متعلقا بقوله : ( سميع عليم ) وتقديره ، والله سميع عليم حين قالت .

قوله تعالى : « نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا » (٣٥) . عررا ، منصوب على الحال من (ما) .

وقيل : تقديره ، غلاما محررا ، أى ، خالصا لك ، ووقعت ( ما ) لمن يعقل للإبهام كقوله تعالى :

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) (١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٣.

قوله تعالى : « فَلمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْشَى » (٣٦).

الهاء والألف فى وضعتها : عائدة على (ما) حملا على المعنى ، ومعناها التأنيث كقولهم : ماجاءت حاجتك ، أى ، أى شىء صارت حاجتك . فقال : جاءت بالتأنيث، وإن كان عائدا إلى (ما) لأن (ما) حاجة فى المعنى . وأنثى ، فى موضع نصب على الحال من ضمير المفعول وهو الهاء والألف فى وضعتها .

قوله تعلل : « وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا » (٣٧).

يُقرأ : كَعْلَهَا بِالتَخْفَيْفُ وَالتَشْدِيدُ وَيُقُرأُ : زَكْرِياءُ بِالرَفْعِ وَالنَصِبِ.

فمن قرأ :كفَّلها بالتخفيف رفع زكرياء لأنه فاعل .

ومن شدّد كفّلها نصب زكرياء لأنه مفعول .

والهمزة فى زكرياء للتأنيث لأنها لا تخلو إما أن تكون أصلية ، أو منقلبة عن حرف أصلى ، أو للإلحاق ، أو للتأنيث [و] بَطلَ أن تكون أصلية لأنه ليس فى أبنيتهم ماهو على هذا البناء ، وبطل أن تكون منقلبة عن حرف أصلى لأن الواو والياء لا يكونان أصلا فيا كان على أربعة أحرف ، وبطل أن تكون للإلحاق لأنه ليس فى أصول أبنيتهم ما هو على هذا البناء فيكون هذا ملحقا به . وإذا بطلت هذه الأقسام تعين أن تكون الهمزة فيه للتأنيث ولهذا لم ينصرف .

وكذلك الكلام على قراءة من قرأه بقصر الألف.

وذهب بعضهم إلى أنه إنما لم ينصرف للعجمة والتعريف، ولو كان كذلك لوجب أن يكون منصرة فى النكرة وقد انتقد الإجماع على أنه لا ينصرف فى النكرة كما [ ٤٩ / ١ ] لا ينصرف فى المعرفة .

قوله تعالى : « مُهنَالِكَ دَعَا زكريًّا رَبُّهُ » (٣٨) .

هنالك ، ظرف زمان وهو يتعلق بدعا أى ، دعا زكريا فى ذلك الوقت وأصلها أن يكون ظرف مكان ، وإنما اتسع فيها فاستعملت للزمان كما استعملت للمكان ، ويُحمل على أحدهما بدلالة الحال ، وقد تجىء محتملة لوجهين : كقوله تعالى :

( هنالك الولاية لله الحق ) <sup>(١)</sup>

والظرف منه (هنا) واللام للتأكيد<sup>(٢)</sup>، والكاف للخطاب ولا موضع لها من الإعراب.

قوله تعالى : « فَنَادَتْهُ الْمَلَائكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى » (٣٩) . وقرئ ، فناداه الملائكة . فن قرأ ، فنادته بالنانيث أراد جماعة الملائكة .

ومن قرأ: فناداه بالتذكير أراد جمع الملائكة ، وكذلك لك في فعل جماعة التذكير والتأنيث سواء كانت الجماعة للمذكر أو المؤنث نحو ، قال الرجال وقالت الرجال وقال النساء وقالت النساء ، فالتذكير بالحمل على معنى الجمع ، والتأنيث بالحمل على معنى الجماعة . وهو قائم ، جملة اسمية في موضع نصب على الحال من الهاء في ( فنادته ) .

قوله تعالى « أَنَّ اللهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ونَبِيًّا مِنَ الصَّالحِينَ » (٣٩).

قرى (أن) بفنح الهمزة وكسرها، فمن فتح جعله مفعولا ثانيا لنادته، ومن كسر فعلى الابتداء على تقدير، قال إن الله يبشرك . ومصدقا منصوب على الحال من يحيى، وكذلك سيدا وحصورا ونبيا .

قوله تعالى : « وأَمْرَأَ تَى عَاقِرٌ » (٤٠).

 <sup>(</sup>١) سورة الكهف ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الشهير أنها للبعد .

إنما جاء بغير هاء ، لأنه أراد به النسب . أى ، وامرأتى ذات عُفْرٍ ، كقولهم : امرأة طالق وطامث وحيض . ولو أجرى على الفعل لقيل : عقيرة ، كما لو أجرى طالق وطامث وحائض على الفعل لقيل : طالقة وطامئة وحائضة .

قوله تعالى : « أَيُّهم يكفُلُ مريمَ » (٤٤) .

مبتدأ وخبر ، والجملة في موضع نصب بفعل دل عليه الكلام وتقديره ، ينظرون أيم يكفل مريم ، ولا يُعمل في لفظ أي لأنها استفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله .

قوله تعالى: « إِذْ قَالَتِ الْمَلَائكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِيحُ عِيسَى ابنُ مَرْيمَ » (٤٥).

إذ، ظرف زمان ماض، وهو بدل من قوله: (إذ يختصمون) في قوله تعالى: « وما كنت لديهم إذ يختصمون » وتقديره، ما كنت لديهم إذ قالت الملائكة. واسمه المسيح، جملة اسمية في موضع جر صفة لكلمة، وعيسى، بدل من المسيح.

وابن ُ مريم ، في رفعه وجهان :

أحدهما : أن يكون بدلاً من (عيسي) .

والثانى : أن يكون خبر مبنداً محذوف وتقديره ، هو ابن مريم ، ولا يجوز أن [ ٢ / ٢ ] يكون وصفاً لعيسى لأن اسمه عيسى فقط وليس اسمه عيسى بن مريم ، وإذا كان كذلك وجب إثبات الألف في الخط من قوله : ابن مريم ، لأن الألف من ابن إنما تسقط إذا وقعت وصفاً بين علمين ، ولا يجوز أن يكون ها هنا وصفاً فوجب أن تثبت .

قوله تعالى : « وَجِيهًا ».

وقوله تعالى : « وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ » (٤٥) .

وقوله تعالى : « وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في المَهْدِ » .

وقوله تعالى : « وَكَهْلاً » .

وقوله تعالى : « وَمِنَ الصَّالِحِينَ » (٤٦) .

كل ذلك أحوال من عيسى .

وكذلك قوله تعالى : « وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ » (٤٨) .

« وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائيلَ » (٤٩) .

وقيل: رسولا، منصوب بفعل مقدر وتقديره، ونجعله رسولا.

وقيل: هو حال على تقدير، ويكلمهم رسولا.

قوله تعالى : « أَنِّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ » (٤٩) .

قرئ بكسر الهمزة من ( إن ) وفتحها ، فمن قرأ بالكسر فعلى الابتداء .

ومن فتحها فني موضعها ثلاثة أوجه، النصب والجر والرفع.

قالنصب على أن يكون بدلا من ( أن ) الأولى فى قوله : (أنى جُمُّتُكُم بَآيَةٍ ) وهى فى موضع نصب لأن التقدير ، جئنكم بأنى قد جئتكم ، فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به .

والجر على أن يكون بدلا من آية وهي مجرورة بالياء .

والرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هو (١) أنى أخلق .

وكهيئة الطير، الكاف في موضع نصب لأنها صفة مصدر محذوف وتقديره، خلقاً مثل هيئة الطير. وفي الهاء في ( فيه ) ثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>۱) (هي) ب.

الأول: أن تعود على الهيئة (١) وهي الصورة ، والهيئة إنما هي المصدر ولا نفخ فيها ، إلا أنه أوقع المصدر موقع المفعول كقولم : هذا نسج الين ، أي ، منسوجه .

وقوله تعالى : « هَذَا خَلْقُ اللهِ » (٢) أي ، مخلوقه .

والثانى : أن يعود على المخلوق لدلالة أخلق عليه ، لأنه يدل على الخلق ، والخلق يدل على المخلوق .

والثالث: أن يعود على السكاف في كهيئة الطير لأنها بمعنى (مثل).

قوله تعالى : « وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَلَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ » (٥٠) .

مصدقاً ، منصوب على الحال من الناء فى ( جئتكم ) أى ، جئنكم مصدقاً ، ولا يحسن أن يكون معطوفاً على ( وجيها ) ، لأنه يلزم أن يكون اللفظ : لما بين يديه ، والقرآن : لما بين يدى . ولأحل لكم ، معطوف على فعل مقدر وتقديره ، لأبين لكم ولأحل .

وقيل: الواو زائدة، وأجاز زيادة الواو الكوفيون، وأباه البصريون.

قوله تعالى : « إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » (٥٥).

إذ ، تتعلق بفعل مقدر وتقديره ، اذكر أني متوفيك و (رافعك إلى ) تقديره ،

<sup>(</sup>١) (المهيأ) أ.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ١١ .

إنى رافعك إلى ومتوفيك ، إلا أنه لما كانت الواو لا تدل على الترتيب قدم وأخر . وقيل معنى إنى مُتُوَفِيك : قابضك ورافعك إلى ، أى ، إلى كرامتى ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا : فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون معطوفا على ما قبله لأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وما قبله خطاب لعيسى .

والثاني : أنه معطوف على الأول وكلاهما لعيسي .

قوله تَعَالى : « إِنَّ مَثَلَ عيسىَ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ » (٥٩) .

خلقه من تراب ، جملة مفسرة للمثل وهى فى موضع رفع لأنها خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل : ما المثل ؟ فقال : خلقه من تراب، أى ، المثل خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون . ولا يجوز أن يكون وصفاً لآدم ، لأن آدم معرفة والجملة لا تكون إلا نكرة ، والمعرفة لا توصف بالنكرة ، ولا يجوز أيضاً أن يكون حالا لأن (خلقه ) فعل ماض والفعل الماضى لا يكون حالا .

قوله تعالى : « ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ » (٦٠) .

الحق، خبر مبتدأ محذوف وتقديره، هذا الحق من ربك أو هو الحق.

قوله تعالى : « قُلْ يَا أَهْلَ ٱلكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهُ » (٦٤).

سواء ، مجرور لأنه صفة لكلمة ، أى ، كلة مستوية . وقرأ الحَسَنُ ، سواء بالنصب على المصدر وتقديره ، استوت الكلمة استواء . وألا نعبد فى موضع جر لأنه بعدل من كلة ، ويجو أن يكون ألا نعبد ، فى موضع رفع لوجهين :

أحدهما : أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هي ألا نعبد إلا الله .

والثانى: أن يكون مبتدأ ، أى ، بيننا وبينكم ألا نعبد إلاّ الله ، أى ، بيننا وبينكم تركُ عبادة غير الله .

وعند أبي الحسن الأخفش والكوفيين يكون مرفوعاً بالظرف.

قوله تعالى : « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ » (٦٨) .

للَّذِينَ اتبعوه، في موضع رفع لأنه خبر ( إنَّ ) وهذا ، عطف عليه .

والنبي ، مرفوع من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون مرفوعاً لأنه وصف لهذا .

والثانى: أن يكون بدلاً منه.

والثالث: أن يكون عطف بيان.

قوله تعالى : « وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ » (٧٣)

أن يؤتى ، فى موضع نصب لأنه مفعول (تؤمنوا) ، وتقدير الكلام ، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم . فتكون اللام على هذا زائدة . وَمَنْ ، فى موضع نصب لأنه استثناء منقطع .

وقيل التقدير: ولا تصدقوا إلاّ من تبع دينكم بأن يؤتى أحد .

ويجوز أن تكون اللام غير زائدة وتكون متعلقة بفعل مقدر دل عليه الكلام ، لأن معناه ، لا تقرُّوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلاّ لمن تبع دينكم ، فتتعلق الباء واللام ( بتُقرَّوا ) ، كما يقال : أقررت له بمال ، وجاز ذلك لأنه بمنزلة ، مررت في السوق بزيد ، وقال أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء : تم الكلام عند قوله : دينكم .

ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إنَّ الهدى هدى الله أن يؤنى أحد مثل ما أوتيتم . أى ، لئلا يؤنى أحد مثل ما أوتيتم . وقال أبو العباس المبرد وغيره : تقديره ، كراهة أن يؤنى أحد ، فأما على قراءة ابن كَشِير (١) : أأن يؤنى ؟ على الاستفهام فيكون فى موضع (أن يؤنى) وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع بالابتداء والخبر مقدر وتقديره ، أن يؤتى أحدُ مثلَ ما أوتيتم أو يُحاجوكم عند ربكم تذكرونه أو تشيعونه ، وهذا كقولم : أزيد ضربته ؟ .

والنصب بتقدير فعل بين الألف وبين (أن يؤتى) وتقديره ، أَنذَكُرُون أو تشيعون أن يؤتى ، والدليل على هذا التقدير قوله تعالى :

« أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ »

أى ، أتحدثون المؤمنين بما وجدتم من صفة نبيهم فى كتابكم ليحاجوكم وهذا الوجه أوجه من الوجه الأول ، لأن قولهم : أزيداً ضربته بالنصب أوجه من قولهم : أزيداً ضربته بالرفع لاعتباد الكلام على حرف الاستفهام والاستفهام لطلب الفعل وهو أولى به فكان تقديره أولى .

قوله تعالى : « وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا » (٨٠) .

يأمركم، يُقرأ بالنصب والرفع.

فالنصب بالعطف على (أن يؤتيَهُ) أو على (ثُمَّ يقولَ) والضمير المرفوع في (يأمركم) ، للبشر .

والرفع على الاستئناف والاقتطاع مما قبله ، وتكون (لا) بمعنى ليس . والضمير المرفوع في (يأمركم) لله تعالى .

 <sup>(</sup>١) الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير البصرى الفقيه الشافعي .
 ت ٧٧٤هـ .

قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ » (٨١).

إِلَى قوله: لَتَنْصُرُنَّهُ.

لَما ، قُرَى بفتح اللام وكسرها ، فمن قرأ بكسر اللام علقها بأخذ ، أى ، أخذ الله ميثاق النبيين ليما أو توا من الكتاب والحكمة ، ولا تكون (ما) إلا يمنى الذى . ومن فتح اللام جعلها لام الابتداء وهي جواب لما دل عليه الكلام من معنى القسم لأن أخذ الميثاق إنما يكون بالأينان والعهود ، ويجوز في (ما) وجهان :

أحدهما : أن تكون بمغنى الذي .

والثانى: أن تكون شرطية ، وإذا كانت بمعنى الذى ، كانت فى موضع رفع لأنها مبتدأ . وآتيناكم ، صلته ، والعائد من الصلة محدوف وتقديره : آتيتكوه . وخبر المبتدأ : من كتاب وحكمة . ومن ، زائدة . وقيل : خبره (لتؤمنن به) . ثم جاءكم رسول ، معطوف على الصلة ، والعائد منه إلى (ما) محذوف وتقديره ، ثم جاءكم رسول به أى ، بتصديقه ، أى ، بتصديق ما آتيتكوه ، واشترط تقدير هذا الضمير فى الجلة المعطوفة على الصلة لأنها تنزل منزلة الصلة ، ألا ترى أنك لو قلت : الذى قام أبوه وعرو جالس ، لم يجز حتى تقول معه أو عنده ، ثم تأتى بعد ذلك بخبر المبتدأ ، وحذف العائد من الجملة المعطوفة فيه ضعيف لا تصاله بحرف الجر ، وفيه حذف حرف وضمير ، وذلك ضعف . وإذا كانت شرطية فهى فى موضع نصب بآتيتكم ، وآتيتكم فى موضع رجزم ) بما ، وكذا (ثم جاءكم) ، فى موضع الجزم . وقوله لتؤمنن به ، جواب قسم مقدر ينوب عن جواب الشرط . واللام فى (لأن ) فى قوله تعالى :

« قُل لَئِن ِ ٱجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وٱلْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ » (١)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٨٨:

فلا يأتون ، جواب قسم مقدر ينوب عن جواب (إنْ) (وَلَيْس بَجُوابُهَا ، وَلَمْدَا قَالَ (١)) . لا يأتون بإثبات النون ، وهذه اللام كما دخلت على (إن) الشرطية دخلت على (ما) الشرطية ، قال الشاعر :

٨٤ - وَلَمَا بَقِيتِ لَيَبْقَيَنَ جَــوًى

بينَ الجـــوانح مُضْرعٌ جِسْمي (٢)

وإذا كانت (ما) شرطية لم تفتقر الجملة المعطوفة إلى عائد ، كما تفتقر إلى عائد إذا كانت بمعنى الذى ، ولهذا كان هذا الوجه أوجه من الوجه الأول عند كثير من المحققين لعدم العائد في الآية من الجملة المعطوفة إذا كانت شرطية ، وضعف حذف الحرف مع الضمير إذا كانت بمعنى الذى .

قُولَهُ تَعَالَى : « طَوْعًا وكَرْهًا » (٨٣) .

منصوبان على المصدر في موضع الحال ، أي ، طائِعين ومُكرَ هِين .

قوله تعالى : « قُلْ آمَنَّا بِاللهِ » ٨٤ .

فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون النقدير فيه ، قل قولوا آمنا بالله . فحذف (قولوا) ، وحَذْف القول كثير فى كتاب الله عز وجل ، وكلام العرب .

الثانى: أن يكون الخطاب للنبي عليه السلام والمراد به أمنه كقوله تعالى:

« يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ » (٢).

<sup>(</sup>١) بياض في أ.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبى صخر الهُذلى الشاعر الإسلامى . وكان من شعراء الدولة الأموية . ديوان الحماسة ص ٩٨ حـ٢ ــ الجوانح : الضلوع ــ وأضرع : أذل وهنا بمعنى أنحل .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ١ .

وقوله تعالى :

« فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ » (١)

الخطاب للنبي عليه السلام والمراد به الأمة .

قوله تعالى : « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَم دِينًا » (٨٥) .

ديناً ، منصوب من وجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه مفعول (يبتغ). ويكون (غيرَ) منصوباً على الحال وتقديره ، ومن يبتغ ديناً غير الإسلام . فلما قدّم صفة النكرة عليها انتصبت [٢/٥١] على الحال .

والثانى: أن يكون منصوباً على التمييز (٢).

قُولُهُ تَعَالَى : « وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ » (٨٥) .

(فى الآخرة (٣)) يتعلق بفعل دل عليه السكلام وتقديره ، وهو خاسر فى الآخرة من الخاسرين ، ولا يجوز أن يتعلق بالخاسرين لأن الألف واللام فيه بمنزلة الاسم الموصول ، فلو تعلق به لأدى إلى أن يتقدم معمول الصلة على الموصول ولا يجوز تقديم الصلة ولا معمولها على الموصول ، وأجاز بعض النحويين أن يتعلق بالخاسرين ويجعل الألف واللام للتعريف لا يمنى الذين (١).

قوله تعالى : « أُولئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ » (٨٧) . أولئك ، مبتدأ . وجراؤهم ، مبتدأ . وأن عليهم ، خبر المبتدأ الثانى ،

<sup>(</sup>١) يونس ٩٤.

<sup>(</sup>٢) (النبيين) في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٤) (الذي) في ب.

والمبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول ، وبجوز أن يكون (جزاؤهم) بدلاً من أولئك بدل الاشتال ، وأن عليهم خبر (جزاؤهم) .

قوله تعالى : « خَالِدِين فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولاَهُمْ يُنْظَرُونَ » (٨٨) .

خالدين ، منصوب على الحال من المضمر المجرور فى (عليهم) ولا يخفف عنهم، مثله ، ويجوز أن يكون مستأنفاً منقطعاً عن الأول.

قوله تَعَالى : « وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ ءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا » (٩١).

وهم كفار ، جملة اسمية فى موضع نصب على الحال من المضمر فى (ماتوا). وذَهَباً ، منصوب على التمييز .

وقوله تَعَالى : « وَمَالَهُم مِّنْ نَاصِرِينَ » (٩١) .

ما، نافية . ومِن، زائدة . وناصرين ، مبتدأ . ولهم، خبره . والجملة جملة اسمية في موضع نصب على الحال من المضمر المجرور في ( لهم ) الأوّل .

قُولهِ تَعَالى : للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّي » (٩٦) .

بِبَكَة ، صلة الذي وتقديره ، استقر ببكة ، وفيه ضمير يعود إلى الموصول . ومباركاً وهُدًى ، منصوبان على الحال من الضمير .

ويجوز فيه الرفع على تقدير ، هو مبارك ، ويجوز فيه أيضا الجر على الوصف (لبيت).

قوله تَعَالى : « فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا » (٩٧) . مقامُ إبراهيم ، مرفوع لأنه مبتدأ وخبره محذوف وتقديره ، من الآيات مقام إبراهيم .

وقيل : هو بدل من الآيات . ومن دخله ، معطوف على مقام .

ويجوز أن يكون مبتدأ منقطعاً عمّا قبله . وكان آمناً ، جملة فعلية فى موضع رفع لأنه خبر المبتدأ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٩٧) .

من، في موضعها وجهان: الجر والرفع.

فالجر على البدل من (الناس).

والرفع من وجهين :

أحدهما: أن يكون في موضع رفع ارتفع بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله ، والمصدر [١/٥٢] مضاف إلى المفعول وهو حج البيت ، وتقديره ، ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . ويجوز إضافة المصدر إلى المفعول كما يجوز إضافته إلى الفاعل . قال الشاعر :

٤٩ – أَفْنَى تِلاَدِى وَما جَمَّعتُ من نَشَبٍ
 قَرْعُ القواقيزِ أَفواهُ الأَباريــقِ (١)

ومن روى (أفواهُ) بالرفع جعله مضافاً إلى المفعول ، ومن روى بالنصب جعله مضافاً إلى الفاعل ، وهذا كثير في كلامهم .

والثانى : أن تكون (مَنْ) شرطية في موضع رفع بالابتداء . و (استطاع)

<sup>(</sup>۱) البيت من كلام الأقيشر الأسدى واسمه المغيرة بن عبد الله . أوضح المسالك ص ٧٤٤ حـ ٢ مطبعة السعادة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م . وقد مر ذكره .

فى موضع جزم بمَن ، والجواب محذوف وتقديره ، فعليه الحج. والهاء فى إليه، فها وجهان :

أحدهما: أن تكون عائدة على الحج.

والثانى: أن تكون عائدة على البيت.

قوله تعالى : « وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا » (١٠٣) .

الجار والمجرور في موضع نصب لأنه خبر كان . وشفا ، أصله شفو بدليل قولهم في تثنيته ، شَفَوَان ، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فَقُلْبَت أَلْفاً .

قوله تعالى : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ » (١٠٦) .

يوم، منصوب وفي العامل فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوباً بتقدير فعل، وتقديره، اذكر يا محمد يوم تبيض وجوه. والثانى: أن يكون منصوباً بقوله: ولهم عذاب عظيم، أى استقر لهم هذا العذاب فى يوم تبيض وجوه.

قوله تعالَى: «فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ » (١٠٦). تقديره، فيقال لهم أكفرتم. فحذف القول لدلالة الكلام.

وحذفت الفاء تبعاً للقول ، وحذْفُ القول كثير في كلامهم . والهمزة في (أكفرتم) همزة استفهام ومعناها النوبيخ والإنكار .

قوله تَعَالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ [ للنَّاسِ ] » (١١٠).

أخرجت ، جملة فعلية في موضع جر لأنها صفة لأمة . وللناس ، جار ومجرور في موضع نصب ، وبماذا يتعلق ؟ فيه وجهان :

أحدهما: أنه يتعلق ( بأخرجت ).

والثانى : أنه يتعلق ( بخير ) .

قوله تعالى : « إِلاَّ أَذِّي » (١١١) .

منصوب لأنه استثناء منقطع.

وكذلك قوله : « إِلاَّ بِحَبْلٍ » (١١٢) .

أى ، ولكن قد ينقفون بحبل من الله وحبل من الناس فيأمنون على أنفسهم وأموالهم ، وزعم بعض النحويين أنه استثناء متصل وليس بصحيح لأنه يوجب أن يكونوا غير أذلاء إذا كانوا أولى ذمّة ، وليسوا كذلك ، بل الذلة عليهم في كل حال(١) حراباً كانوا أو ذمةً .

قوله تعالى : « لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ [٢/٥٢] يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ » (١١٣).

الواو فى ليسوا، اسم ليس. وسواء، خبرها. وأمة قائمة، فى رفعه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مرفوعاً على البدل من الضمير فى ليسوا والتقدير، ليس أمة وأمة غير وائمة عير في عندف (غير قائمة) كقوله تعالى:

« سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ »(٢).

ولم يقل: البرد. وهذا كثير في كلامهم.

والثاني : أن يكون مرفوعاً على الابتداء . ومن أهل ، خبر مقدم .

والثالث: أن يكون مرفوعاً بالجار والمجرور على قول الأخفش والسكوفيين. وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحاً ، لأنه يؤدى إلى ألاّ يعود من خبر ليس إلى اسمها شيء ، وذلك لا يجوز . ويَشْلُونَ آيات الله ، جملة فعلية في موضع رفع

<sup>(</sup>١) ( مكان) فى ب.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٨١ .

لأنها صفة (لأمة) . وآناء الليل ، ظرف زمان يتعلق ( بيتلون ) . وهم يسجدون ، فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون فى موضع نصب على الحال من المضمر فى يتلون ، ويكون المراد بالسجود ههنا الصلاة لأن التلاوة لا تكون فى السجود.

والثانى: أن تكون الواو فى ( وهم يسجدون ) للعطف على (يتلون) ، ويكون المراد بالسجود السجود بعينه، والمعنى، يتلون آيات الله ويسجدون أيضاً ، لا أن التلاوة فى حال السجود، لكن يجمعون بين الأمرين، وهذا أوجه الوجهين.

قوله تعالى : « يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ويُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ » (١١٤).

يؤمنون بالله ، جملة فعلية وفيها ثلاثة أجه :

الأول: أن يكون في موضع نصب على الحال من المضمر في (يسجدون)، أو في (يتاون)، أو في (قائمة).

والثانى : أن يكون في موضع رفع لأنه صفة ( لأمة ) .

والثالث: أن تكون مستأنفة ، ومثله في هذه الأوجه ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ) .

قوله تعالى : « كَمَثَلِ ريح ٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْم ٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ » (١١٧) .

كمثل ربح ، فى موضع رفع لأنها خبر المبتدأ وهو (مثل ما ينفقون). وفيها صرّ ، جلة فى موضع جر لأنها صفة (ربح) ، وكذلك قوله : أصابت حرث قوم . وظلموا أنفسهم ، فى موضع جر صفة لقوم .

قوله تعالى : « لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا ما عَنِتُمْ قَدْ بَدَت ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ » (١١٨).

لا يألُونكم ، جملة فى موضع نصب صفة لبطانة . خَبَالًا ، منصوب على التمييز . وودّوا ، فيه وجهان :

أحدهما: أن تكون جملة فعلية في موضع نصب لأنها صفة لبطانة .

والثانى : أن تكون جملة مستأنفة وما عنتم (ما) مصدرية وتقديره ، وَدُّوا عنتكم . أى هلاككم . وقد بدت البغضاء ، مثل (ودّوا) في الوصف والاستئناف .

قوله تعالى : « هَا أَنْتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ » (١١٩).

(ها) للتنبيه . وأنتم ، مبتدأ . وأولاء ، خبر أنتم . وتحبونهم ، في موضع نصب على الحال من اسم الإشارة .

وذهب الكوفيون إلى أن (أنتم) مبتدأ، وأولاء، يمعنى الذين وتحبونهم، صلة. والصلة والموصول خبر أنتم.

قوله تعالى : « وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا » (١٢٠).

يقرأ: لا يضركم بالتخفيف والتشديد .

فَن قرأ : (لاَ يَضِرْ كُمْ) بالنخفيف جعله من ضاره يضيره بمعنى : ضرَّه، وهو مجزوم لأنه جواب (وإن تصبروا) .

ومن قرأ: (لا يَضُرُّكُم) بالتشديد مع ضم الراء، فإنما ضمه وإن كان مجزوماً لأنه جواب الشرط، لأنه لما افتقر إلى التحريك حرّكه بالضم إتباعاً لضمَّة ما قبله. كقولهم: لم يُردُّ ولم يشدُّ. كقول الشاعر: •• حاوِ ابنَ عمّ السَّوءِ بالنَّأَى والغِنَى والغِنَى عنْه مُدَاويـــا كَفَى بالغنى والنَّأْى عنْه مُدَاويـــا يَسُلُ الغنى والنَّانُ أَدْواء صــدرهِ ويُبْدِى النَّداني غِلظةً وتقاليا(۱) فقال: يسُلُ يضم اللام اتباعاً لضمة السين وإن كان مجزوماً لأنه جواب الأمر. وقيل: هو مرفوع على تقدير النقديم والتأخير وتقديره، ولا يضُرُ كم كيدهن شيئاً إن تصبروا وتنقوا . كقول الشاعر:

١٥ - يا أَقرعَ بنَ حابسٍ يا أَقْدرَعُ
 إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخوكَ تُصْدرَعُ
 إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخوكَ تُصْدرَعُ

تقديره ، إنك تصرعُ إن يصرعُ أخوك .

وقيل، هو مرفوع على تقدير الفاء .

والوجه الأول أوجه من الوجهين الآخرين، لأن التقديم والتأخير وتقدير الفاء ضعيف، يكون في حال الاضطرار. وشيئاً، منصوب على المصدر كأنه قال: لايضركم كيدُهن ضرًا. كقوله تعالى:

 $(\mathring{}$  لَنْ يَضُرُّو كُمْ إِلاَّ أَذًى  $\mathring{}$ 

وتقديره، لن يضروكم إلا ضر ما . كقوله تعالى :

« فَكُنْ يَضُرُّ الله شَيْئًا »(1)

<sup>(</sup>۱) جاء البيت الأول في ب ، ولم يأت الناسخ بالبيت الثانى الذي به الشاهد ، وهذان بيتان من الطويل ، وهما من ديوان الحماسة ص ١٥٩ حـ ١ ولم ينسبهما أبو تمام لشاعر .

<sup>(</sup>٢) البيت من شواهد سيبويه ص ٤٣٦ ح ١ ، وقد عزاه إلى جرير بن عبد الله البجلي .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١١١ ٪

<sup>188 , , , , , (8)</sup> 

أى، لن يضر الله ضررًا . وكقوله تعالى :

« وٱعْبُدُوا اللهُ ولاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا »(١)

وتقديره ، ولا تشركوا به إشراكاً .

قوله تعالى : « وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ » (١٢١).

إذ، يتعلق بفعل مقدر وتقديره ، اذكر إذ غدوت؛ وإذ همت طائفتان، متعلق [٢/٥٣] ( بعليم ) من قوله تعالى : ﴿ والله سميع عليم ﴾ . أى ، يعلم إذ همت طائفتان .

وقيل: يتعلق (بتبوئ).

و « إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ » (١٧٤).

فيه ثلاثة أوجه :

الأول: أنه يتعلق بقوله :

« وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ » (١٢٣).

والثانى: أن يكون بدلاً من ( إذْ همت ) ولا يجوز أن يتعلق بنصركم لأن النَّصرة كانت يوم بدر .

و « إِذ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً » (١٢٢).

كان في يوم أحد .

والثالث: أن يتعلق بفعل مقدر وتقديره ، اذكروا .

قوله تَعَالى : « أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ » (١٧٤).

أَن وصلتُهَا في تقدير المصدر في موضع رفع بأنه فاعل وتقديره ، ألن يكفِّيكم إلى المدادُ ربكم إلياكم بثلاثة آلاف .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٣٦.

قوله تعالى : « وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِن قُلُوبُكُمْ بِهِ » (١٢٦).

الهاء في به ، فيها خمسة أوجه :

الأول: أنها تعود على الإمداد الذي دل عليه قوله: أن يُمدكم .

والثانى: أن تعود على المدد.

والثالث: أن تعود على التسويم الذي دل عليه قوله: مسومين.

والرابع : أن تعود على الإنزال الذي دل عليه : منزَّلين .

والخامس: أن تعود على العدد الذي دل عليه ، خمسة آلاف وثلاثة آلاف. ولتطمئن قلوبكم به: هذه اللام ، لام كى وينتصب الفعل بعدها بتقدير ، أن ، وإذا أدخلت عليها حرف العطف وليس قبلها لام كانت متعلقة بمحذوف بعدها والتقدير ، ولتطمئن قلوبكم به جعله بُشرى لكم .

قوله تعالى : « « لِيَقْطَعَ طَرَفًا » (١٢٧) .

فيا تتعلق به هذه اللام ثلاثة أوجه :

الأول: أنه يتعلق بفعل دل عليه الكلام وتقديره ، ليقطع طرفاً نَصَركُم .

والثانى : أنه يتعلق بيمددكم .

والثالث : أنه يتعلق بقوله : ولقد نصركم الله ببدر . وقد اعترض بين الكلامين قوله : إذ تقول للمؤمنين ، وما بعده إلى قوله تعالى : ليقطع طرفاً ؛ فهو فى نيّة التقديم .

قوله تعالى : « لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ » (١٢٨) .

يجوز في (أو) وجهان:

أحدهما : أن يكون عطفاً على قوله : ليقطع ، وتقديره ، ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يَكْبِيتُهم أو يتوب عليهم أو يمذبهم .

والثانى : أن تكون (أو) بمنى (إلاّ أن) وتقديره ، ليس لك من الأمرشى و الثانى : أن تكون (أو) بمنى (إلاّ أن إلا أن يتوب عليهم أو يعذبهم . كقولهم : لألزمنك أو تقضينى حتى . أى ، إلاّ أن تقضينى .

قوله تعالى : « لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً » (١٣٠). أضعافاً ، منصوب على الحال من الربا. ومضاعفةً ، صفة له .

قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ [١/٥٤] عَرْضُهَا السَّمُواتُ والأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣).

قرى (وسارعوا) بواو وغير واو، فمن قرأها بالواو قدرها معطوفة على ما قبلها من القصص، ومن حذفها جعله كلاماً مستأنفاً. وعرضها السموات والأرض، جملة اسمية فى موضع جرصفة لجنة. وقوله: أعدت للمتقين، جملة فعلية صفة لجنة أيضاً.

قوله تعالى : « وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ » (١٣٥).

من، استفهام ومعناه النهي . ومن، مبتدأ . ويغفر، خبره، وفيه ضمير يعود إلى مَن . وإلا الله، بدل من الضمير في يغفر وتقديره، ما يغفر الذنوب إلاّ الله .

قوله تعالى : « تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » (١٣٦) .

( تجرى من تحتها الأنهار (١) ) جملة فعلية فى موضع رفع صفة لجنّات ، والعائد إليها ( الهاء ) فى تحتها . وخالدين فيها ، منصوب على الحال من ( أولئك ) . ونعم أجر العاملين ، خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، ونعم أجر العاملين الجنة ، وَحُذِف لدلالة الكلام المتقدم عليه .

قوله تعالى : « وأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ » (١٣٩).

الوآو ، فيها وجهان :

أحدهما: أن تكون للعطف.

والثاني: أن تكون للحال، فيكون المعنى، ولا تضعُفوا ولا تحزنوا وهذه حالكم.

قوله تعالى : « وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

نداولها، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الأيام. وليَعْمُم اللهُ الذين آمنوا، في الواو وجهان :

أحدهما: أن تكون عاطفة على فعل مقدر ، والتقدير ، وتلك الأيام نداولها بين الناس لئلا يَعْنَبَرُ وا<sup>(٢)</sup> وليعلم الله الذين آمنوا .

والثانى: أن تكون زائدة ، وتقديره ، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله . والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينِ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويَعْلَمَ الصَّابِرَينَ » (١٤٢).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۲) (یکفروا) فی ب .

أم ، همنا المنقطعة لأنها ليس قبلها همزة . ولما ، حرف ننى معناه الننى ليما قرب من الحال ، كقولك : قد قام زيد ، ونفيه ، لمّا يقم . ولو قلت : قام زيد ، كان نفيه ، لم يقم . ويعلم ، مجزوم بلمّا وإنما كُسرت الميم لالنقاء الساكنين ، ويعلم همنا بمعنى يعرف ، ولهذا تعدت إلى مفعول واحد وهو الذين . ويعلم ، منصوب على الصرف بتقدير (أن) أى ، لم يجتمع العلم بالمجاهدين والصابرين .

وزعم بعضهم أن قوله: (ويعلم الصابرين)، مجزوم بالعطف على قوله: يعلم الله. [٢/٥٤] ولكنه فتح ولم يكسر تبعاً لفتحة اللام وهذا ضعيف والوجه هو الأول(١).

قوله تعالى : « مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ » (١٤٣) .

أن تلقوه ، فى موضع جر بإضافة ( قبل ) إليه ، ولهذا كانت قبل معربة (٢) ولو اقتطعت عن الإضافة لكانت مبنية على الضمة لأنها غاية . والهاء فى تلقوه ، تعود على الموت وكذلك الهاء فى رأيتموه ، والتقدير فى ( فقد رأيتموه ) ، فقد رأيتم أسبابه . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْن اللهِ كَتَابًا مُؤَجَّلًا » (١٤٥)

أن تموت ، أن وصلتها فى تقدير مصدر فى موضع رفع لأنه اسم كان و إِلاَّ بإذن الله ، خبر كان . وكتاباً مؤجلاً ، منصوب على المصدر .

قوله تعالى : « نُؤْتِهِ مِنْهَا » (١٤٥) .

قرى : نؤته بالإشباع ، وقرى بالاختلاس وقرى بالإسكان ، وأحسنها الإشباع لأنه الأصل ثم الاختلاس ثم الإسكان وهو أضعفها ، لأن الهاء إنما تُسكن تشبها لها بهاء

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٢) (معرفة) في ب.

التأنيث في حالة الوقف نحو: ضاربة وذاهبة وهذا إنما يكون في الشعر لا في الكلام. قوله تعالى: « وكَأَيِّن مِّنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ » (١٤٦).

كأين ، بمنزلة (كم) في الدلالة على العدد الكثير ، وأصلها (أي) أدخلت عليها كاف التشبيه ، وخلع عنها معني التشبيه ، وأثبت (١) في كتابها بعد الياء (نون) لأنها عُيّرت عن أصلها ، ووقف عليها بالنون إتباعا للمصحف ، وروي عن أبي عرو ابن العلاء أنه وقف بغير نون على الأصل ، ومن قرأ ، كأنن على لفظ فاعل فهو مقلوب من (كأي ) وذلك أنه أخر الهمزة التي هي فاء الفعل فصار (كيّاً) على وزن (كَفْلُفُ) ثم خفف الياء المشددة كما خفف ميّت وسيّد وجيّد ، فصار بعد التخفيف (كيّاً ) على وزن (كيّاً ) على وزن (كيّاً ) على وزن (كيّاً ) على وزن الياء عين ، والهمزة فاء ، ثم قلبت الياء ألفاً كما قالوا في طيّ طائ ، وفي حيرة حاري والياء المحذوفة هي الثانية التي هي لام ، وكان علوا أولى من الأولى التي هي عين ، وإن كانت ساكنة ، والساكن أضعف لأن الحذف إلى الطرف الأخير أسرع ، لأن الأخير مَعْدِن التغيير ، ألا ترى إلى كثرته في نحو ، يد وغد ودم . وقلته في نحو ، مُنذ . ولهذا قلنا ، إن وزنه كف ولم نقل : كلف .

وقيل: قدمت إحدى الياءين من كأى على الهمزة فنحركت بالفتح كما كانت الهمزة وصارت الهمزة ساكنة في موضع الياء المتقدمة ، فلما تحركت وانفتح ما قبلها قلبوها ألفاً ، والألف أساكنة وبعدها همزة ساكنة فكسرت الهمزة لالتقاء الساكنين وبقيت إحدى الياءين طرفاً فحذفت للتنوين بعد حذف حركتها طلباً للتخفيف كما تحذف ياء قاضٍ ورامٍ ، وأكثر ما تستعمل (كأى مع (من )كقوله تعالى :

« وَكَأَى مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا » (٢).

<sup>(</sup>١) (زيدت) في ب.

<sup>(</sup> ۲) سورة الطلاق ۸ .

## قال الشاعر:

## ٢٥ - وكائن بالأباطح من صديق يرانى لو أُصِيبُ هو المصابَ ا (١)

وربيون ، مرفوع لأنه فاعل قاتل ، والجلة فى موضع جر لأنه صفة لنبى ، وخبر كأين مقدر وتقديره ، كأين من نبي قاتل معه ربيون فى الدنيا أو فى الوجود أوما أشبه ذلك ، ومن قرأه قُتل . فربيون ، مرفوع من ثلاثة أوجه :

الأول: أنه مرفوع ( بقتل ) لأنه مفعول مالم يُسم فاعله ، وصارت ( معه ) متعلقة بقتل ، فيصير ( قتل ) وما بعده صفة لنبى ، وخبر كأين مقدر كما قدر على قراءة من قرأ ، قاتل معه ربيون .

والثانى: أن يكون مرفوعاً بالابتداء. ومعه ، خبر مقدم .

والثالث: أن يكون مرفوعاً بالظرف وهو مذهب سيبويه لأن الظرف وقع صفة لما قبله ففيه معنى الفعل ، فكان أولى من الابتداء لأنه عامل لفظى والابتداء عامل معنوى ، والعامل اللفظى أقوى من العامل المعنوى ، وقد ضعف قوم هذه القراءة لأنه لم يقتل نبى قط فى معركة ، وقرأوا بقراءة من قرأ (قاتل) على ما قدمنا .

قوله تعالى : « ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مَنْكُمْ وطَائِفَةٌ قَد أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ » (١٥٤) .

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في (شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا : فأما قول جرير بن الحطف :

وكائن بالأباطح من صديق يرانى لو أصبت هو المصابا مغنى اللبيب ص ١٠٥ - ٢ .

أمنة نماساً ، في نصبهما وجهان :

أحدهما: أن تكون (أمَّنة) منصوباً بأنزل. ونعاساً، بدلاً منه.

والثانى: أن تكون (أمنةً) مفعولاً له ، ونعاساً ، منصوباً بأنزل ، وتقديره ، ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاساً لأمنة . ثم حذفت اللام فاتصل الفعل به فنصبه . ويغشى طائفة ، يقرأ : يغشى بالياء والتاء ، فمن قرأ بالياء ردَّ إلى النعاس ، ومن قرأ بالتاء ردَّ إلى الأمنة ، ويقرأ بإمالة الألف من يغشى ، لأنها منقلبة عن ياء ، لأنها من غشى غشياناً . وطائفة قد أهمتهم ، خبره ، والجلة من المبتدأ والخبر فى موضع نصب على الحال ، وفي هذه الواو ثلاثة أوجه :

الأول: أن تكون واو الحال.

وُقيل: وأو الابتداء.

وقيل: هي بمعني ( إذ ) .

[٥٥/٢] قوله تعالى : « يَظُنُّونَ » (١٥٤) .

L /

جملة فعلية ، وفي موضعها وجهان :

أحدهما: أن تكون في موضع نصب على الحال من المضمر المنصوب في (أهمتهم). والثاني: أن تكون في موضع رفع لأنها صفة لطائفة.

قوله تعالى : « قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلهِ » (١٥٤).

كله ، يقرأ بنصب اللام ورفعها .

فالنصب على أن يكون تأكيداً للأمر المنصوب لأنه اسم (إنَّ). ولله ، خبر (إنَّ).

والرفع على أن يكون مبتدأ . ولله ، خبره ، والجلة من المبتدأ والخبر في موضع رفع لأنها خبر ( إنّ ) . قوله تعالى : « وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَافِي صُدُورِكُمْ ولِيُمَحِّصَ مَافى قُلُوبِكُمْ » (١٥٤).

اللام ، لام كى ، وهى متعلقة بفعل مقدر دل عليه الكلام وتقديره ، وليبتلى الله ما فى صدوركم أوجب عليكم القتال . ولينمخص ما فى قلوبكم ، معطوف على ليبتلى ، والكلام عليهما واحد .

قوله تعالى : « لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى » (١٥٦).

إنما قال: إذا ضربوا ، فآتى بالفعل الماضى بعد (إذا) وهى للاستقبال ، لآن إذا منزلة إن ، وإن تنقل الفعل الماضى إلى معنى المستقبل ، ألا ترى أنك تقول: إن قت قت . أى: إن تتم أقم . فكذلك (إذا) لأنها تتنز ل منزلتها . وغزى ، جمع غاز على حد جمع الصحيح ، فإن فاعلاً من الصحيح يجمع على فعل نحو ، شاهد وشهد ، وباذل وبُزل . وإن كان المعتل ، إذا كان على وزن فاعل بجمع على فمكة ، وهو من الأبنية التي يختص بها المعتل : نحو ، قاض وقضاة ، ورام ورماة لأن المعتل يختص بأبنية ليست الصحيح كفيعل كسيد وجيد وهين وميت : وبفيعلولة . نحو ، كينونة ، وسيدودة ، وقيدودة ، وهيعوعة بالتشديد ، وقيدودة ، وهيعوعة ألا ناف خفف ، وتخفيفه على سبيل الوجوب لاعلى سبيل الجواز بخلاف ، سيد وجيد لا في كتاب الانصاف في مسائل الخلاف (1) .

قوله تعالى : « لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ » (١٥٦). هذه اللام في (ليجعل) لام العاقبة ، ومعناه ، لتصير عاقبتهم إلى أن يجعل الله جهاد المؤمنين وإصابة الغنيمة أو الفوز بالشهادة حسرة في قاوبهم . وهذا كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الإنصاف ح٢ ص ٤٦٩ المسألة ١١٥.

« فالتقطُّهُ آلُ فِرعُون لِيكُون لهم عَدُوًّا وحزَنًا » (١).

ولم يلتقطوه ليكون عدواً وحزناً ، وإنما معناه ، أنه كان عاقبة التقاطهم إياه أن صار [١/٥٦] لهم عدواً وحزناً .

والكوفيون يسمون هذه اللام الصيرورة، والبصريون يسمونها لام العاقبة، ولكل منهما وجه .

قوله تعالى : « وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُومُتُّمْ » (١٥٧). متّم، يقرأ بضم الميم وكسرها وهما لغتان، فمن قرأ بالضم، ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكون الأصل فيه مَوَّت كَقُلْتُ أَصله ( قَوَلْتُ ) فتحركت الواو وانفنح ما قبلها فقبلت ألفاً ثم حذفت الألف لسكونها وسكون اللام بعدها لاتصالها بضمير الفاعل، وضمت الميم ليدلوا على أنه من ذوات الواو .

والثانى : أن يكون أصله موَّت فنُقل من فمكت بفتح المين إلى فعُلت بضم المين فنقلت الضمة من الواو إلى الميم فبقيت الواو ساكنة والتاء ساكنة كما ذكرناه ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار ، مُتَّ ووزنه في كلا الوجهين فُلتُ . ومن قال : مِتُ بالكسر كان الأصل فيه مَوِت على وزن فعِلت ، كَخِفْتُ أَصله خَوِفت فنقلت الكسرة من الواو إلى الميم فبقيت الواو ساكنة ، والتاء ساكنة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فبقى مِتْ ، ووزنه فِلتُ .

قُوله تعالى : « وَلَئِن مُّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ » (١٥٨) . إنما لم تدخل النون مع اللام في الجواب كقوله تعالى :

« وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ »(٢)

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٨٦.

لأنه فصل بين اللام والفعل بالجار والمجرور ، فلما فصل بينهما لم يأت بالنون لأن النون إنما تدخل مع هذه اللام لئلا تشتبه بلام الابتداء ، وههنا قد زال الاشتباه بدخول اللام على الجار والمجرور وهما فضلة ، ولام الابتداء لا تدخل على الفضلة . ونحوه ، ( فَكُسَوْف يعلمون ) لم تدخل النون لأن لام الابتداء لا تدخل على سوف ، والفعل في نحو ، لئن جئتني لأفعلن ، ليس جواباً للشرط وإنما هو جواب قسم مقدر وتقديره ، لئن جئتني والله لأفعلن ، واللام في ( لئن ) عوض عن ذلك القسم ، وقد تعذف هذه اللام وهي مر ادة . قال الله تعالى :

« وإِن لم ينتهوا عمَّا يقولون ليمسَّنَّ الذين » (١)

وإنما وجب أن تكون مُرادة لأنك لو لم تقدر اللام لم تأت بما يكون عوضاً عن القسم، وإذا لم يوجد قسم ولا ما يقوم مقامه لم يجر ليمسَّنَّ ، لأنه لا يجوز أن يؤنى بجواب قسم غير ملفوظ به ولا مقدر.

قوله تعالى : « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ » (١٥٩) .

ما ، زَائدة مؤكدة ، والتقدير ، فبرحمة من الله .

[٢/٥٦]

وقول من قال: إن (ما) ليست زائدة وإنما هي نكرة في موضع جر . ورحمة ، بدل من (ما) وتقديره ، فبشيء رحمة فليس بشيء وهو خلاف قول الأكثرين ، لأن زيادة (ما) كثير في كلامهم ، والقرآن نزل بلغتهم .

وبرحمة ، في موضع نصب لأن التقدير ، لِنْتَ لهم برحمة من الله . فقدم الباء على (لنت) ، والأصل في لِنْت لَينْت ، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً وحذفت الألف لسكونها وسكون النون بعدها لا تصالها بضمير المخاطب (٢) ، وكسرت اللام ليدنوا بذلك على أنها من ذوات الياء .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٧٣.

<sup>(</sup>٢) (المتكلم) في أ، ب.

وقيل إنه نقلت من فَعَلَت بفتح العين إلى فعِلت بكسرها ، ونقلت الكسرة من العين إلى الفاء ، فسكنت الياء والنون ، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار لينت ووزنه فلت .

قوله تعالى : «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ » (١٦٠).

الهاء في بعده، فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون عائدة على الله تعالى .

والثانى : أن تكون عائدة على الخدلان لدلالة قوله تمالى : ( وإن يخدلكم ) كقولهم : من كذب كان شرًا له . أى كان الكذب شرا له . و نظائره كثيرة .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلُّ » (١٦١)

أن يغل، فى موضع رفع لأنه اسم كان. ولنبي خبر كان. والمعنى، ماكان لنبي أن يخون. وقرئ: وماكان لنبي أن يُغَلّ . بضم الياء وفتح الغين، أن يُخَوَّن . أى، ينسب إلى الخيانة .

قوله تعالى: « هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللهِ » (١٦٣).

أى، هم ذو درجاتٍ عند الله . فحنف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « الَّذِين قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا » (١٦٨).

الذين، في موضعه وجهان: النصب والرفع.

فالنصب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون وصفاً للذين في قوله تمالى :

( وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ) .

والثانى: أن يكون على البدل منهم .

والثالث: أن يكون على تقدير أعنى .

والرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره، هم الذين .

قوله تعالى : « فرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ » (١٧٠).

فرحين ، منصوب على الحال من المضمر المرفوع فى (يرزقون) . وآتاهم ، أصله أثام (١) فاجتمع فى أوله همزتان ، فاستثقلوا اجتماعهما فأبدلوا من الهمزة الثانية ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها كما قالوا : آمن وآخر وأصلهما أأمن وأأخر . فقلبت الفاء [٧٥٧] ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .

قوله تعالى: « يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وفَضْلِ وأَنَّ اللهُ » (١٧١).

قرى بفتح (أن) وكسرها ، فن فتحها جعلها معطوفة على قوله : بنعمة من الله ، ومن كسرها جعلها مبتدأة مستأنفة .

قوله تعالى : « إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ » (١٧٥). تقديره ، يخوفكم بأوليائه . فحذف للفعول الأول ، والباء من المفعول الثانى كقوله تعالى :

« لينذر بأسًا » (۲)

وتقديره، لينذركم ببأسٍ شديد . فحذف المفعول الأول ، والياء من المفعول الثانى على ما قدمنا .

قوله تعالى : « وَلاَ يَحْزُنكَ » (١٧٦ ) .

قرى ً بفتح الياء وضمها ، فمن قرأ بالفتح جعله من حزنه وهو فعل ثلاثى ، وحرف

<sup>(</sup>١) (أأتيهم) في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٢ .

المضارع (۱) من الفعل الثلاثى مفتوح للفرق بينه وبين الرباعى . ومن قرأ بالضم جعله من أحزنه وهو فعل رباعى ، وحرف المضارع من الفعل الرباعى مضموم . وإنما فعلوا ذلك للفرق بينهما، وإنما كان الثلائى أولى بالفتح ، والرباعى أولى بالضم لأن الثلاثى أكثر والرباعى أقل ، فأعطوا الأكثر الأخف وهو الفتح ، وأعطوا الأقل الأثقل وهو الضم ليعادلوا بينهما .

قوله تعالى : « وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ » (١٧٨).

يحسبن ، قرى بالياء والتاء ، فن قرأ بالياء كان (الذين كفروا) فى موضع رفع بأنه فاعل يحسبن وتقديره ، ولا يحسبن السكافرون . وكانت (ما) فى أنما ، اسما موصولا بمعنى الذى . والهاء ، التى هى العائد إليه من (نملى) محذوفة وتقديره ، أن الذى نمليه لهم . وخير "، مرفوع لأنه خبر (أن) ، وأن وما عملت فيه سدت مسد المفعولين . ومن قرأ إنما ، بالكسر ، فإنه يعلق يحسبن ، ويقدر القسم كما يفعل بلام الابتداء فى قولك : لا يحسبن " زيد كأبوه (٢) خير من عمرو . وكأ نك قلت : والله لأبوه خير من عمرو . ومن قرأ بالتاء كان الذين مفعولاً أول ، و (أنما) وما بعدها بدلاً من (الذين) وسد مسد المفعولين كما قدمنا . وما ، بمعنى الذى . والهاء العائد من نُعلى مخذوفة ، ولا يجوز أن نجعل (أن) مفعولا ثانياً لأن المفعول الثانى فى هذا ، فى حسبت مأن الذين كفروا أنما نملى لم . و تكون ما ونملى مصدراً .

قوله تعالى : « وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (٢/٥٧) .

<sup>(</sup>١) (المضارعة) في ب.

<sup>(</sup>٢) (لا أبوه) في أ.

يحسبن ، قرى ً بالياء والناء ، فمن قرأ بالياء فموضع (الذين يبخلون) رفع لأنه فاعل حسب ، وحذَف المفعول الأول لدلالة السكلام عليه .

و (هو ) ، فصل عند البصريين وعماد عند السكوفيين .

وخيراً ، منصوب لأنه المفعول الثانى وتقديره ، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل خيراً لهم .

ومن قرأ بالناء فموضع (الذين يبخلون) نصب لأنه مفعول أول على تقدير حذف مضاف وإقامة (الذين) مقامه وتقديره، ولا تحسبن بخل الذين يبخلون. و (هو) فصل. وخيراً لهم، هو المفعول الثانى، ويجوز أن يكون (هو) كناية عن البخل.

قوله تعالى : « سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ونَقُولُ » (١٨١)

سنكتب، قرى بالنون على ما سمى فاعله ، وسيُكتب ، بالياء على مالم يسم فاعله ، فن قرأ بالنون على ما سمى فاعله كان (ما) فى موضع نصب به . وقتلهم ، منصوب لأنه معطوف على (ما). ومن قرأ بالياء على مالم يُسمَّ فاعله كان (ما) مرفوعاً لأنه مفعول مالم يُسم فاعله . وقتلُهم ، مرفوع لأنه معطوف على (ما) وهى فى موضع رفع . والأنبياء ، منصوب بالمصدر المضاف وهو (قتلهم) .

قوله تعالى : « لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا » (١٨٨).

قرى محسبن بالياء والناء ، فمن قرأ بالياء جعل (الذين يفرحون) فى موضع رفع لأنه فاعل ، والذين ، اسم موصول ، ويفرحون ، صلته ، وتمامها عند قوله تعالى : ( لم يفعلوا ) وحين طال كرر فقال : ( فكر تَحْسَبَنَّهُم ) ، وهو ، بدل من ( الذين يفرحون ) على قراءة من قرأ بالياء . والفاء ، زائدة فلا تمنع من البدل . وفى يحسبن ، في موضع المفعول الثانى ضمير الذين . و (هم ) المفعول الأول . وبمفازة من العذاب ، في موضع المفعول الثانى

وتُقديره، فلا يحسبن أنفسَهم بمفازة من العداب أى فائزين ، واكتنى بذكر المفعولين في الثاني عن ذكرهما في الأول .

ومن قرأ الأول بالياء والثانى بالتاء فلا يجوز فيه البدل لاختلاف فاعلمهما ولكن يكون مفعولا الأول قد تُحذفا لدلالة مفعولى الثانى علمهما .

وأما قراءة من قرأ: لا تحسبن الذين يفرحون، بالتاء فإنه جعل (الذين يفرحون) في موضع نصب لأنه المفعول الأول وحذف المفعول الثانى لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: ( بمفازة من العذاب ) .

وقد قيل: إن قوله: ( بمفارة من العذاب ) المفعول الثافى ( لحسب ) الأول، وهو [١/٥٨] في تقدير التقديم، ويكون المفعول الثانى ( لحسب ) الثانى محذوفاً لدلالة الأول عليه وتقديره، ولا تحسبن يامحمد الذين يفرحون بما أتوا بمفارة من العذاب فلا تحسبنهم بمفارة من العذاب. ثم حذف الثانى.

ويجوز أن يكون ( فلا تحسبنهم ) فى قراءة من قرأ بالتاء بدلا من ( لا تحسبن الذين يفرحون ) فى قراءة من قرأ بالتاء كما قدمنا فيمن قرأهما بالياء . والفاء ، زيادة فى القراءة كلها لأنه ليس بموضع عطف ولا موضع شرط وجزاء فلا تمنع البدل أيضاً ، ولا يجوز البدل على قراءة من قرأ الأول بالتاء والثانى بالياء لاختلاف فاعلمهما ولكن يكون المفعول الثانى لحسب الأول محذوفاً لدلالة ما بعده عليه ، أو يكون ( بمفازة من العذاب ) هو المفعول الثانى محذوفاً على ما قدمنا .

قوله تعالى : « وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (١٨٥).

ما فى إنما ، كافة ولا يجوز أن تكون بمنى الذى لأنها لوكانت بمعنى الذى لكنان ينبغى أن يكون (أجوركم) مرفوعاً لأنه يكون النقدير فيه ، إن الذى نوفونه أجوركم. وفى وقوع الإجماع على أنه لم يُقرأ بالرفع دليل على أنها ليست بمنى الذى .

قوله تعالى : « الَّذِين يَذْكُرُونَ اللهُ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ والْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنُو بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ والْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ » (١٩١).

الذين ، يجوز أن يكون فى موضع جر لأنه صفة ( لأولى الألباب ) ويجوز أن يكون فى موضع رفع لأنه مبتدأ وخبره قوله تعالى : (ربّنا) على تقدير ، يقولون ربنا . غذف القول وهو كثير فى كلامهم . وفى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف .

ويجوز أن يكون فى موضع نصب على ما قدمنا . وقياماً ، منصوب على الحال من الضمير المرفوع فى ( يذكرون ) . وعلى جنوبهم ، فى موضع نصب على الحال من الضمير أيضاً . كأنه قال : ومضطجمين . ويتفكرون ، معطوف على يذكرون فهو داخل فى صلة الذين . وباطلاً ، منصوب لأنه مفعول له . سبحانك ، منصوب انتصاب المصادر وهو اسم أقيم مقام المصدر .

وقيل مصدر ، والأكثرون على الأول .

وقنا عذاب النار ، أجمع أصحاب الإمالة على إمالة النار لكسرة الراء فى حالة الوصل ، واختلفوا فى حالة الوقف ، فنهم من لم يُسِل وقال : إن الإمالة إنما كانت [٥٨/٢] لأجل الكسرة وقد زالت الكسرة فى حال الوقف فينبغى أن تزول الإمالة ، ومنهم من أمال وقال : إن الكسرة وإن كانت قد زالت لفظاً فى حالة الوقف إلا أنها فى تقدير الإثبات .

وقد حكى سيبويه عن العرب أنهم قالوا : هذا ماش بالإمالة إذا أرادوا الوقف على (ماشِي) من قولك : هذا ماش يافتي . لأن الكسرة في تقدير الإثبات .

قوله تعالى : « رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِى لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمُنَّا » (١٩٣) .

240

ينادى ، جملة فعلية فى موضع نصب لأنه صفة ( منادياً ) . وللإيمان ، فى لامه الأولى وجهان :

أحدهما: أن تكون بمعنى (إلى) أي، إلى الإيمان.

والثانى : أن تكون من صلة منادياً أى ، سممنا منادياً للإيمان ينادى . وأن آمنوا ، فى موضع نصب بينادى وتقديره ، ينادى بأن آمنوا . فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به وقد قد منا الخلاف فى نظائره .

قوله تعالى : « وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ » (١٩٣) . أي ، أبراراً مع الأبرار . كقول الشاعر :

مع - كأَنكَ مِنْ جمال بَنِى أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْـــه بِشَنِّ (١)

أى ، كأنك جمل من جمال بنى أقيش . والأبرار ، جمع بارً ، ويجوز أن يكون جمع برً وأصله ، بَرِرٌ على وزن كَتفِ فحذفت الكسرة من الراء الأولى وأدغت فى الثانية .

قوله تعالى: « وآتِنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَى رُسُلِكَ » (١٩٤). أي على ألسنة رسُلك، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

قوله تعالى : « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ » (١٩٥)

أنى ، قرى ً بفتح الهمزة وكسرها ، فمن فتحها كان التقدير فيه ، فاستجاب لهم

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه . " هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافاً » وهو للنابغة الذيبانى . الكتاب ١ ــ ٣٧٥ .

ربهم بأنى لا أضيع، فحذف حرف الجر، ومن قرأ بالكسركان التقدير فيه، فقال لهم إنى لا أضيع، وهي بعد القول مكسورة.

قوله تعالى : « فَالَّذِينَ هَاجَرَوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ » (١٩٥) .

فالذين هاجروا ، مبتدأ . وخــــبره ( لأكفرن ) . وقاتلوا وقتلوا ، عطف علف .

وقرى : وقُتلوا وقاتلوا ، هذه القراءة تدل على أن الواو تدل على الجمع دون الترتيب فلذلك لم يُبَال قدَّم أو أخرَّ و إلا فيستحيل أن تكون المقاتلة بعد القتل ، وقد يجوز أن يراد يقتلوا البعض ويقاتلوا الباقى وهو كثير في كلامهم .

قوله تعالى : « ثُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ واللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ » (١٩٥) .

ثواباً ، منصوب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منصوباً على المصدر المؤكد لما قبله لأنه لما قال: لأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار. كأنه قال: لأثيبتهم ثواباً (١).

والثانى : أن يكون منصوباً على القطع وهى عبارة الكوفيين وهو الحال عند البصريين .

والنالث: أن يكون منصوباً على التمييز .

والوجه الأول أوجه الأوجه .

والله، مبتدأ . وحسن الثواب ، مبتدأ ثان . وعند ، خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأولوهو اسم الله تعالى .

[1/09]

<sup>(</sup>١) (بثواب) في أ.

قوله تعالى : « مَتَاعُ قَلِيلٌ » (١٩٧).

خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، تقلبهم متاع قليل . فحذف تقلبهم لدلالة ما تقدم وهو قوله : لاَ يَغُرُّ نَّكَ تقلب الذين كفروا .

قوله تعالى : « لَهِم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » (١٩٨) .

تجرى ، جملة فعلية وفى موضعها وجهان :

أحدهما: أن تكون فى موضع رفع لأنها صفة لجنات. والثانى: أن تكون فى موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع فى ( لهم ) لأنه كالفعل المتأخر بعد الفاعل إن رفعت جنات بالابتداء، وإن رفعتها باستقر لم يكن فيه ضمير مرفوع لأنه بمنزلة الفعل المتقدم على فاعله .

قوله تعالى : « خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِنْدِ اللهِ » (١٩٨) .

خالدين ، منصوب على الحال من المضمر المجرور فى (لهم) والعامل فى الحال العامل فى في الحال العامل فى الحال العامل فى ذى الحال لأنها هو فى المعنى . ونزلاً ، منصوب على المصدر والكلام عليه بمنزله الكلام على قوله ثواباً .

قوله تعالى : « خَاشِعِينَ لِلَّهِ » (١٩٩) .

منصوب على الحال ، وفي ذي الحال ثلاثة أوجه :

أحدها: أن يكون حالاً من المضمر المرفوع في (يؤمن).

والثانى : أن يكون حالاً من المضمر المجرور في ( إلبهم ) .

والثالث : أن يكون حالاً من المضمر المرفوع في (لا يشترون) أي، لا يشترون خاشمهن.

قوله تعالى : « يَمَأَ يُنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا » (٢٠٠) .

لا يجوز أن تُدغم هـذه الواو الساكنة فى الواو المفتوحة التى بعدها لأنها واو الضمير ، وهي تنتزل منزلة الألف فى التثنية .

قال سیبویه: لم یدغموا (ظلموا واقداً) کما لم یدغموا (ظَلَمَا واقداً) لأن الواو غیر لازمة وهی جاریة مجری الألف، وجاز فی:

« عَتُوْا عَتُوا كَبِيرًا »(١)

لأنه متصل ، ولم يجز فى (اصبروا وصابروا) لأنه منفصل ، وليس من ضرورة ثبوت الإدغام فى المتصل ثبوته فى المنفصل .

قوله تعالى: « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (٢٠٠). جلة فعلية في موضع رفع لأنها خبر ( لعل ) .

[7/04]

<sup>(</sup>۱) ۲۱ سورة الفرقان. والآية (عتوا عتوا كبيرا) وهو لايعنيها لأنه ليس فيها إدغام. وقد أورد سيبويه المثلن (ظلموا واقدا) و (ظلكما واقدا) ولم يذكر المثال الثالث ــ سيبويه ٢٠٤/٢ باب الإدغام.

## غريب إعراب سورة النساء

قوله تعالى : « واتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ » (١) . قرئ ( تسّاءلون ) بالتشديد . و ( تساءلون ) بالتَخفيف .

فن قرأ (تساءلون) بالتشديد أدغم الناء في السين لقربهما في المخرج، وأدغت الناء في السين ولم تدغم السين في الناء لأن في السين زيادة صوت لأنها من حروف الصفير وهي ، الصاد والسين والزاى . وإنما يدغم الأنقص صوتاً فيا هو الأزيد صوتاً ، ولا يدغم الأزيد صوتاً فيا هو الأنقص صوتاً ، لأنه يؤدى إلى الإجحاف به ، ويبطل ماله من الفضل على مُقاربه .

ومن قرأ ، تساءلون به بالتخفيف فإنه حذف إحدى الياءين وقد بينا الخلاف فى المحذوفة منهما .

والأرحام، قرى بالنصب والجر .

فن قرأ بالنصب جعله معطوفاً على اسم الله تعالى وتقديره ، وانقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها .

ومن قرأه بالجر فقد قال الكوفيون: إنه معطوف على الهاء فى (به) ، وأباه البصريون وقالوا: ولا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ، لأن المضمر المجرور يتنزل منزلة التنوين لأنه يعاقب التنوين فى مثل ، غُلامى ، ولأنهم يحذفون الياء فى الداء فى نحو (ياغلامى) كما يُحذف منه التنوين فلا يعطف عليه ، كما لا يعطف على التنوين .

ومنهم من قال إنه مجرور بباء مقدرة لدلالة الأولى عليها .

كقول الشاعر:

٥٤ - وَمَا بَيْنَهَا وَالكَعْبِ غُوطٌ نَفَانِفُ (١)

أراد بينها وبين الـكعب. فحذف ( بين ) لدلالة الأولى عليها . وكقول الآخر :

ه و المَكُلَّ آمرِئِ تَحْسِبِينَ آمـــراً ونارٍ تَـوَقَّـــــدُ باللَّيْلِ نــــارَا<sup>(۲)</sup>

أراد وكل نار ، فحذف لما ذكرنا ، فكذلك هينا ومنهم من ذهب إلى أن ( الأرحام ) مجرور بالقسم وتقديره ، أقسم بالأرحام ، وجوابه : ( إن الله كأن عليكم ْ رَقيباً ) .

والقراءة الأولى أولى وقد بينا هـذا مستوفّى فى كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف<sup>(٣)</sup>.

قوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ » (٣) .

فى اليتامى ، أى فى نكاح اليتامى فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . ومثنى و ثُلاثَ ورُباعَ ، منصوب على البدل من (ما) للعدل والوصف .

وقيل : للمدل عن اللفظ والمعنى لأنه معدول عن اثنين اثنين وثلاثة ٍ ثلاثة ٍ وأربعة ٍ /

<sup>(</sup>١) والبيت في الإنصاف ٢-٢٧٣ وصدره :

تُعَكَّقُ في مثل السَّواري سُيُوفُنا

وهو من شواهد الأشمونى رقم ٦٥٨ ــ ح٣ ص ١١٥ (حاشية الصبان على شرح الأشمونى ) مطبعة عيسى البابى الحلمي .

<sup>(</sup>٢) البيت من شواهد سيبويه ، الكتاب ح ١ ص ٣٣ ، وقد نسبه إلى أبى داود ، وهو من شواهد الإنصاف أيضا ح ٢ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المسألة ٦٥ ح ٢ ص ٢٧٢ - الإنصاف.

[ ١/٦٠] أربعة فعُدل فى اللفظ والمعنى ، والأكثرون على الأول . فواحدة ، تقرأ بالنصب والرفع فأما من قرأ بالنصب فلأن النقدير فيه ، فانكحوا واحدة ، وهو جواب الشرط في قوله : ( فإن خفتم ألا تعدلوا ) .

ومن قرأ بالرفع ففيه وجهان :

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره، فهي واحدة .

والثانى: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر وتقديره، فامرأةٌ واحدةٌ تُقينع . والأول أولى .

قوله تعالى : « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَرِيثًا » (٤).

يُحِلُّهُ ، منصوب على المصدر .

وقيل هو مصدر في موضع الحال . ونفساً ، منصوب على التمييز .

وهنيئاً مريئاً ، حالان من الهاء فى ( فكلوه ) وهى تمود على (شىء ) وانواو فى ( فكلوه ) ، تمود على الأولياء أو على الأزواج .

قوله تعالى : « أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا » (٥) .

إنما قال: التي على لفظ المفرد ولم يقل اللائي على لفظ الجمع ، لأنها جمع مالا يعقل ، فجرى على لفظ المفرد كقوله تعالى:

( جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ )(١)

وقوله تعالى :

( فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ) (٢)

 <sup>(</sup>١) سورة مريم ٦١.

<sup>(</sup>۲) سؤرة هود ۱۰۱.

ولو كان جمع من يعقل لقال : اللاتي كقوله تعالى :

( والقواعدُ من النِّسَاءِ اللاَّتِي ) (') .

وقد تجيء (التي) في جمع من يعقل ، واللآبي في جمع مالا يعقل وقد قرئ : أموالكم اللآبي . وقياماً وقِيماً ، مصدران ، وأصل (قياما) قوام فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها .

وحكى أبو الحسن الأخفش ثلاث لغات : القوام والقيام والقِيم . بمعنى واحد . وقيل : قيا جمع قِيمة والمعنى أنها قيم الأشياء .

قوله تعالى : « وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكَبَرُوا » (٦) .

إسرافاً وبداراً ، في نصبهما وجهان :

أحدهما: أن يكونا منصوبين لأنهما مفعولان له .

والثانى: أن يكونا منصوبين لأنهما مصدران فى موضع الحال ، أى ، لا تأكلوها مسرفين مبادرين . وأن يكبّروا ، (أن) المصدرية وصلتها فى موضع نصب (ببدار) أى ، مبادرين كيرَهم .

قوله تعالى : « وكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا » (٦) .

أى ، كفاك الله حسيباً . فالكف المفعول محذوفة . والياء ، زائدة . والجار والمجرور في موضع رفع بأنه فاعل كفي ، كقولهم : ما جاء في من أحد . والتقدير : كفي الله حسيباً ، وما جاء في أحد . وحسيباً ، منصوب من وجهين .

أحدهما :/أن يكون منصوباً على التمييز .

والثانى : أن يكون منصوباً على الحال . وقال أبو إسحق : إنما دَخَلَت الباء في (بالله ) لأنه خبر في معنى الأمر ، ومعناه : اكتف بالله . والأكثرون على الأول .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٦٠.

قوَله تعالى : « نصيباً مفروضاً » (٧) .

منصوب بفعل مقدر دل عليه الكلام لأن قوله تعالى : للرجال نصيب وللنساء نصيب ، معناه ، جعل الله لهم نصيباً مفروضاً ، وهو أقوى ما قيل فيه من الأقاويل .

قوله تعالى : « فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ » (٨) .

الهاء في (منه) تعود إلى القسمة وإن كانت القسمة مؤنثة لأنها بمعنى المقسوم فلهذا عاد إليها الضمير بالتذكير حملا على المعنى وهذا كثير في كلامهم.

قوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَاً مَا تَرَكَ » (١١) .

كن نساء، كان واسمها وخبرها ، وتقديره ، إن كانت المتروكات نساء فوق اثنتين ، وإنما ثبت للبنتين الثلثان بالسنة ودلالة النص على أن الأختين لهما الثلثان في قوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُلُشَانِ مِمَّا تَرَكَ ) (١) . إذ لبس ههنا في الآية نص يدل على ذلك .

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً » (١١) .

قرى أن واحدة بالنصب والرفع ، فالنصب على أنه خبر كان الناقصة (٢) أيضاً وتقديره ، فإن كان المتروك واحدة . والرفع على أنه فاعل كان النامة وهي بمعنى حدث ووقع ، فلا تفتقر إلى خبر .

قوله تعالى : « فَلاَّمُه الثَّلُثُ » (١١)

قرى بضم الهمزة وكسرها ، فن ضمها فعلى الأصل ومن كسرها فعلى الإتباع كقولهم : مِنتِن فِي مُنتِن والمِغيرة في المُغيرة ومنِحْد في مَنتُحر إلى غير ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة في ب

قوله تعالى : « أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ » (١١) . نفعاً ، منصوب على التمييز . وفريضة ، منصوب على المصدر وتقديره ، فرض الله ذلك فريضة .

قوله تعالى : « وإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو آمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ » (١٢) .

كان ههنا التامة . ورجل ، فاعله ، كحدث زيد ووقع عمرو . ويورث ، جملة فعلية في موضع رفع لأنها صفة لرجل . وكلالة ، منصوب من أربعة أوجه :

الأولى: أن يكون منصوباً على الحال من الضمير في ( يورث ) ، أى ، يورث في هذه الحالة .

والثانى: أن يكون منصوباً على التمييز. والمراد بالكلالة فى هذين الوجهين الميت. والثالث: أن يكون منصوباً لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره، يورث وراثة كلالة، والمراد بالكلالة فى هذا الوجه هو المال.

والرابع: أن يكون منصوباً لأنه خبركان ، والمراد بالكلالة فى هذا الوجه اسم الوَرَ ثَةَ والتقدير فيه، ذا كلالة .

اومن قرأ يورِث بكسير الراء ، كان كلالة ، منصوباً لأنه منعول . [ ١/٦١ ]

وقد قرئ ، كلالة بالرفع ، أى ، وإن كان رجل كلالة يورث أى بورث الوارث المال ، فحذف المفعولين . وقال : (له)، ولم يقل : (له) لأن المعنى ، وإن كان أحد هذين وورث كلالة ، (فله) يعود إلى معنى الكلام لا إليهما ، وهذا لأن (أو) لأحد الشيئين ، ألاترى أنهم يقولون : زيد أوعمرو قام . ولم يقولوا : قاما وقد بينا ذلك مستوفى في كتابنا الموسوم : بعدة السؤال في مُعْدة السؤال .

قوله تعالى : « غَيْرَ مُضَارً وَصِيَّةً مِنَ اللهِ » (١٢) . غير مضار ، منصوب على الحال من للضمر فى (يوصى) . ووصية ، منصوب على المصدر .

قوله تعالى : « خَالِدِينَ فِيهَا » (١٣) .

منصوب على الحال من الهاء فى ( يدخله ) . والهاء ، تعود على ( من ) . ومن ، تصلح للواحد والجمع ، وإنما جمع حملا على المعنى .

قوله تعالى : « «خَالِدًا فِيهَا » (١٤) .

منصوب على الحال من الهاء فى ( يدخله ) . والهاء ، تمود على ( من ) ووحّد خالداً حلا على لفظ ( مَن ) وهم تارة بحملون على اللفظ وتارة على المعنى .

قوله تعالى : « واللَّذانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ » (١٦) .

قرى بتخفيف النون و تشديدها فمن قرأ بالتخفيف فعلى الأصل كقولك: الزيدان والعَمْرَان ، ومن قرأ بالتشديد فلأن الأسماء المبهمة يسقط منها حرف فى التثنية . ألا ترى أنك تقول فى التثنية : اللذان . والأصل أن يقال فى التثنية اللَّذَيَان ، فلما حُذفت الياء زادوا نوناً وأدغت فى النون عوضاً عن المحذوف ، وفرقا بين الاسم للبهم وغيره ونظيره قراءة من قرأ :

( فذانُّك برهانانِ مِن رَّبُّك ) (١)

بالتشديد لما يتنا ، والأجود عند سيبويه فى (اللذان) الرفع بالابتداء ، وخبره ، فآذوهما . وإن كان فى الكلام معنى الأمر لأنه لنا وقعت الجملة الفعلية فى صلته تمكن الشرط والإبهام فيه ، لأنه لا يدل على شىء بعينه فجرى مجرى الشرط ، والشرط لا يعمل فيه ما قبله لأن الشرط له صدر الكلام كالاستفهام ، فكذلك همنا لا يعمل

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٣٢.

فيه الإضار ، كما لا يعمل فى الشرط ما قبله ، إلا أنه يجوز فيه النصب لأن المشبه بالشيء يكون دون المشبّه به فى ذلك الحسكم .

قوله تعالى : « قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْآنَ ولاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ » (١٨) .

موضع الذين ، جر بالعطف على قوله : (وليسَتِ النّوبةُ للّذِينَ يعملونَ ) وتقديره ، وليست النّوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين يموتون وهم كفار .

ومن قرأ : ولَـلّذين يموتون وهم كفار . جمل اللام لام الابتداء /والذين في موضع [ ٢/٦١] رفع به ، والخبر ، أولئك أعتدنا لهم .

قوله تعالى : « لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تعضُلُوهن (١) » (١٩) .

أن وصلتها ، فى موضع رفع لأنها فاعل ( يحل ) . وكرها ، منصوب على المصدر فى موضع الحال . ولا تَعضلوهن ، فيه وجهان .

أحدهما: أن تكون (لا) نفياً فيكون تعضلوهن منصوباً بالعطف على (أن ترثوا) وتقديره، لا يحل لكم أن ترثوا وأن تعضلوا. وتكون (لا) تأكيدًا للنفي غير عاملة. والثانى: أن تكون (لا) نهياً فيكون تعضلوهن مجزوماً ( بلا ).

قوله تعالى : « إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا » (١٩).

أن يأتين ، فى موضع نصب لأنه استثناء منقطع . و فعسى أن تكرهوا شيئاً ، أن وصلتها فى موضع رفع بعسى لأن معناه قربت كراهنكم لشىء .

<sup>(</sup>١) (ولا تعضلوهن) ساقطة من أ .

قُوله تعالى : « أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا » (٢٠) .

بهتاناً ، منصوب على المصدر فى موضع الحال من الواو فى ( تأخذونه ) وتقديره ، تأخذونه مباهتين .

قوله تَعَالى : « إِلاَّ مَاقَدْ سَلَفَ » (٢٢) .

ما قد سلف ، فى موضع نصب لأنه استثناء منقطع . فالبصريون يقدرون ، إلابلكن ، والكوفيون يقدرونه ، بسوى .

قوله تعالى : « وَسَاءَ سَبِيلاً » (٢٢) ·

سبيلا، منصوب على النمييز والتفسير .

قوله تعالى : « كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ » (٢٤).

كتاب الله ، منصوب على المصدر بفعل دل عليه قوله : حرمت عليكم أمهاتكم لأن ممناه : كتب ذلك كتابا الله . ثم أضيف المصدر إلى الفاعل . وهذا كقوله تعالى :

« وترى الجبالَ تحسبُهَا جَامِدةً وهي تَمُرُّ مرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ » (١)

فصنع الله منصوب على المصدر بما دل عليه الكلام الذى قبله وتقديره ، صَنَعَ ذلك صُنْعًا الله . ثم أضيف المصدر إلى الفاعل . وقال الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٨٨.

وَجِيفَ المطاياا ثم قلتُ لِصُحْبَتَى
ولم ينزلوا أَبْردتم فَتَرَوَّحُوبَ وا (١)
فنصب وجيف المطاياعلى المصدر بما دل عليه ، دأبت ُ. وقال الآخر:

٥٧ ــ مَا إِنْ يَمَشُّ الأَرضَ إِلاَّ مَنْكِــبُّ منه وحرفُ السَّــاقِ طَيَّ المِحْمَــلِ (٢)

فنصب طي المحمل ، بما دل عليه ، ( ما إن يمس الأرض إلا منكب منه ) ، فكأنه قال : (طُوى طي المحمل) وزعم الكوفيون أنه منصوب بعليكم وتقديره ، عليكم كتاب الله (أى الزموا كتاب الله (<sup>٢)</sup>) . وهذا القول ليس بمرض ، لأن عليك فرع على الفعل فى العبل فلا يتصرف تصرفه ، فلا يعمل فيا قبله / وقد بينا ذلك مستوفى فى [ ١/٦٢] كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف (<sup>٤)</sup> . وأحل لكم ، قرى بفتح الهمزة على ما شمى فاعله و (ما) فى موضع نصب لأنها مفعول (أحل ) . وقرى أحل بضم الهمزة . و (ما) فى موضع رفع لأنه مفعول ما لم يُسم فاعله . وأن تبتغوا ، فى موضعه وجهان : النصب والرفع.

فالنصب من وجهين :

أحدهما : أن يكون منصوباً على البدل من ( ما ) إذا كانت في موضع نصب على المفعول .

والثاني: أن يكون منصوباً لأنه مفعول له وتقديره ، وأحل لكم ما ورا. ذلكم

<sup>(</sup>١) البيتان من شواهد سيبويه « باب ما يكون المصدر فيه توكيدا لنفسه نصباً » وقد عزاهما إلى الراعي ، الكتاب ح ١ ص ١٩١ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>۲) الشاهد من الرجز ، من شواهد سيبويه « باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على إضمار الفعل المتروك إظهاره » وقد نسبه إلى أبي كبير الهذلى . الكتاب ح ١ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) المسألة ٢٧ ح ٢ ص ١٤٠ الإنصاف.

لأن تبتنوا بأموالكم . فلما حذفت اللام اتصل الفعل به ، فوجب أن يكون فى موضع النصب .

والرفع على البدل من (ما) إذا كانت في موضع رفع لأنها مفعول ما لم يسم فاعله. ومحصنين ، منصوب على الحال من المضمر في ( تبتغوا ) وكذلك ، غير مسافحين .

قوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَريضَةً » (٢٤) .

(ما) شرطية في موضع رفع لأنها مبتدأة وجواب الشرط ( فآتوهن) وهو خبر المبتدأ . وفريضة ، منصوب لوجهين .

أحدهما: أن يكون حالا.

والثانى : أن يكون مصدراً في موضع الحال .

قوله تعالى : « وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ » (٢٥) ·

أن ينكح ، في موضع نصب بطول انتصاب المفعول به ؛ وكما ينتصب طولا بيستطع انتصاب المفعول به . والطول مصدر ، طلت القوم أي علوتهم . قال الشاعر :

٥٨ - إن الفرزدق صخيرة عادية طالت فليس يَنالها الأوعيالا(١)

أى ، طالت الأوعالَ ، أى علمها . ولا يجوز أن يكون (ينكح) منصوباً ببيستطع ، لإحالة المعنى لأنه يصيّر المعنى ، ومن لم يستطع أن ينكح المحصنات طولا أى للطول

<sup>(</sup>۱) وجاء فى شرح الشنتمرى المسمى « تحصيل عين الذهب من معدن جو هر الأدب فى علم مجازات العرب » وهو شرح شواهد سيبويه ، بأسفل صفحات الكتاب :

ر ومما أنشد المازنى فى باب ما الياء والواو فيه ثانية » البيت . الكتاب ح ٢ ص ٣٥٦. وقد نسبه أبو البقاء إلى الفرزدق ح ١ ص ٩٨ ( إعراب القرآن ) المطبعة الىمنية ١٣٠٦ هـ .

فيصير الطّول علة في عدم نكاح الحرائر ، وهذا خلاف المعنى ، لأن الطول به يُستطاع نكاح الحرائر ، فبطل أن يكون منصوباً بيستطع فثبت أنه منصوب بالطّول .

قوله تعالى : « مُحْصَنَات » (٢٥) .

منصوب على الحال من الهاء والنون في (وآنوهن)(١) وكذلك قوله تعالى :

( غيرَ مُسَافِحَاتِ وَلاَ مُتَّخِذاتِ أَخْدَانِ ) .

قوله تعالى : « إِلاَّ أَن تكون تجارةً » (٢٩) .

قرئ ، تجارة بالرفع والنصب .

فالرفع على أنها فاعل ( تكون ) وهي النامة ولا تفتقر إلى خبر .

والنصب على أنها خبر ( تكون) وهى الناقصة وهى تفتقر إلى اسم وخبر ، واسمها مضمر فيها والتقدير فيه ، إلا أن تكون التجارةُ تجارةً . وأنْ فى قوله : ( إلا أن ) في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

قوله تعالى : « وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً » (٣٠).

عدواناً وظلماً ، منصوبان على المصدر/ في موضع الحال ، كأنه قال : ومن يفعل ذلك [ ٢/٦٢] متعدياً وظالماً .

قوله تعالى : « وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا » (٣١) .

قرى ، مُدخلا بضم الميم وفتحها . فن قرأ بالضم جعله مصدر أدخل ، يقال : أدخل يُدخل مُدخلا ، ويدل عليه قوله (ونُدخلكم) . ومن قرأ بالفتح جعله مصدر دخل ، يقال : دخل يَدخل مَدخلا ودخولا .

ويجوز أن يكون مدخلا اسم المكان المدخول، والمراد به همنا الجنة .

<sup>(</sup>١) (منهن) في أ، ب.

قوله تعالى : « وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ » (٣٣) .

تقديره، ولكل أحد جعلنا موالى ، فحذف المضاف إليه وهو فى تقدير الإثبات، ولولا ذلك لكان مبنياً كما رُبني قبل و بعد لمّا اقتطعا عن الإضافة.

وقيل التقدير ، ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالى . أى ، وارثاً له .

قوله تعالى : « فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ » (٣٤) .

ما ، فبها وجهان .

أحدهما: أن تكون مصدرية وتقديره ، بِحِفْظ الله لهن .

والثانى: أن تكون بمعنى الذى ، أى ، الشىء الذى حفظه الله . وقرى : بماحفظ الله ، والنانى : أن تكون بمعنى الذى و تقديره ، بالشىء الذى حفظ طاعة الله تعالى . وفي حفظ ، ضمير مرفوع هو فاعل يعود إلى (الذى) ، ولا يجوز أن تكون مصدرية على تقدير ، يحفظهن الله ، وإن كان صحيحاً فى المعنى إلا أنه فاسد من جهة الصناعة اللفظية ، لأن ما المصدرية حرف ، وإذا كانت حرفاً لم يكن فى (حفظ) ضمير عائد إليها لأنه لا حظاً للحرف فى عود الضمير فيبقى (حفظ) بلا فاعل والفعل لابد له من فاعل ، وذلك محال ، فوجب أن تكون بمعنى (الذى) على ما بينا .

قوله تعالى : « وَاهْجُرُوهِنَّ (١) في الْمَضَاجِع » (٣٤) .

قيل معناه ، من أجل تخلفهن عن المضاجعة معكم . كما تقول : هجرتُه في الله . أي ، من أجل الله . فلا يكون (في المضاجع) ظرفاً للهجران لأنهن يُردن ذلك ، ولا يمتنع أن يكون ظرفاً له ، لأن النشوز يكون بترك المضاجعة وغيرها .

<sup>(</sup>١) (فاهجروهن) في أ، ب.

وقيل: معنى اهجروهن أى ، اربطوهن بالهجار وهو الحبل، واختاره بعض العلماء .
قال: ولا يصح أن يكون بمعنى الهُجر وهو الهَدَيان وإكثار الكلام لأن الفعل
من ذلك لازم غير مُتعد . واهجروهن متعد إلى ضمير النساء ولا يصلح أيضاً أن يكون
من الهُجر بمعنى الفُحش لأنه يقال منه ، أهجر َ إهجاراً ، فتأويله على هذا : فعظوهن فإن
رجعن وإلا فشدوهن بالهجار ، وهو أشبه بمعنى الضرب ، ولا يكون بمعنى القطيعة لأنه

وعندى أن هذا لا يمتنع أن يكون بمعنى القطيعة لأنه قد يجوز أن بكون المأمور به الهجر فى الثلاث فما / دونها فلا يكون منهيًا عنه فى الشرع .

قوله تعالى : « إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ » (٣٧).

الذين يبخلون ، في موضع نصب على البدل من ( مَن ) في قوله تعالى :

( إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ )

وقد قدمنا في نظائره ما يجوز فيه من الأوجه .

قد نهى عنها في الشرع فوق ثلاث.

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ » (٣٧) .

رئاء الناس ، منصوب من وجهين:

أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه مفعول له وتقديره ، لرئاء الناس . فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه .

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه مصدر فى موضع الحال من ( الذين ) فيكون ( ولا يؤمنون بالله ) مُستأنفًا غير معطوف على ( ينفقون ) لأن الحال من ( الذين ) غير داخلة فى صلته ، فلو جعل ( ولا يؤمنون بالله ) معطوفاً على ( ينفقون ) لأدّى إلى الفصل بين الصلة والموصول بالأجنى وذلك لا يجوز ، فإن جعلته حالا من المضمر فى ( ينفقون )

جاز أن يكون ( ولا يؤمنون ) معطوفاً على ( ينفقون ) داخلا فى الصلة ، لأن الحال داخلة فى الصلة ، لأن الحال داخلة فى الصلة لأنها حال لما هو فى الصلة

قوله تعالى : « إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا » (٤٠) .

قرئ ، حسنة بالرفع والنصب فالرفع على أنها فاعل (تك) وهي النامة ، وأصل (تك) تكون بالرفع إلا أنه حذفت الضمة للجزم فبقيت النون ساكنة والواو ساكنة فاجتمع ساكنان وهما لا يجتمعان فحذفت الواو لالنقاء الساكنين ، وكان حذف الواو أولى لأنها حرف معتل والنون حرف صحيح ، فلما وجب حذف أحدهما كان حذف للمعتل أولى من الحرف الصحيح إلى غير ذلك من الأوجه ، فبق (تكن ) فحذفت النون لبكثرة الاستعال وذلك كثير في كلامهم فبق (تك) ووزنه تفن . والنصب على أنها خبر تكن وهي الناقصة وتقديره ، وإن تكن الذرة حسنة .

قوله تعالى : « وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا » (٤١) . شهيداً ، منصوب على الحال من الضمير المجرور في (بك) وهو الكاف وتقديره،

شهيدًا ، منصوب على الحال من الضمير المجرور في ( بك ) وهو السكاف و نقديره جئنا بك شهيداً على هؤلاء . و على هؤلاء ، فى موضع نصب لأنه يتعلق بشهيد .

قوله تعالى : « يَوْمَئِذ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً » (٤٢).

يومئذ، في موضع نصب والعامل فيه ( يود ) . وكذلك ، ولو تسوى بهم الأرض ، في موضع نصب ( بيود ) أيضاً .

وقرى : تَسَوَّى بتشديد السين والواو وفتح التاء ، وتَسَوَّى بتخفيف السين وفتح التاء .

[ ٢/٦٣] فن قرأ بتشديد/السين والواوكان التقدير فيه، تنسوى، فأبدلت الناء الثانية سيناً لقرب مخرجهما وأدغت السين في السين .

ومن قرأ ، تسوّى بتخفيف السين حذف إحدى الناءبن وقد قدمنا الخلاف فيه . ولا يكتمون الله حديثاً ، فيه وجهان :

أحدهما : أن يكون معطوفاً على ( تسوى ) فيكون داخلا فى التمنى ، أى ، ودّوا تسوية الأرض وكنمان الحديث من الله تعالى ، وتكون ( لا ) زائدة .

والثانى : أن تكون الواو فيه واو الحال ، والجملة فى موضع نصب على الحال وتقديره ، ودّوا النسوية غير كاتمين الحديث من الله تعالى .

قوله تعالى : « لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى » (٤٣).

الواو فى (وأنم) واو الحال، والجملة بعدها من المبتدأ والخبر فى موضع نصب على الحال بتقريوا أى ، لا تقريوها فى هذه الحالة ، والدليل على أن الواو همنا واو الحال قوله تعالى : (ولا جنباً) أى : ولا تصلوا بُخباً إلا عابرى سبيل ، استشاه من قوله : (جنباً) والمراد بعابرى سبيل ، المسافرين لأنه يجوز الجنب أن يتيم فى السفر عند عدم الماء .

وقيل : لا تقربوا الصلاة أى مواضع الصلاة وهي المساجد . ولا جنباً ، أى ولا تقربوا منها جنباً إلا عابرى سبيل ، فيجوز للجنب العبور في المساجد عند الحاجة .

قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ » (٤٤) .

يشترون الضلالة ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الواو في (أوتوا )<sup>(۱)</sup> ومثله : (ويريدون أن تضاوا ) .

قوله تعالى : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مواضعه (٢) ، (٤٦) .

<sup>(</sup>١) (يشترون) في أ ، ب .

<sup>(</sup>٢) (مواضعه) ناقصة من أ.

فيا تنعلق به ( مِن ) ثلاثة أوجه :

الأول: أن تكون تفسيراً لقوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) ( من الذين هادوا ).

والثانى: أن تكون متعلقاً بمحذوف وتقديره ، من الذين هادوا قوم يحرفون . وقوم ، مبتدأ ، وحذف الموصوف وأقيمت الصفة للمبتدأ ، وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، وخبره (من الذين هادوا ) مقدم عليه .

والثالث: أن يكون متعلقاً بقوله: نصيراً على حد قوله: فمن ينصر نا من بأس الله إن جاءنا .

قوله تعالى : « وأَسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ » (٤٦) .

غير ، منصوب على الحال من المضمر في (واسمع) ومرادهم ونياتهم في قولهم : واسمع أي لا سمعت ، ويظهرون أنهم إنما يريدون بهذا اللفظ واسمع غير مسمع مكروها ، وقيل : إنهم يريدون واسمع غير مسمع أي غير مجاب . وليّا بألسنتهم وطعنا ، منصوبان على المصدر وتقديره : يلوون بألسنتهم كيّا ويطعنون طعناً وليّا ، أصله لويّا على منصوبان على المصدر وتقديره : يلوون بألسنتهم كيّا ويطعنون طعناً وليّا ، أصله لويّا على وجُملتا يا من لوّيت ، إلا أنّه اجتمعت الواو / والياء والسابق منهما ساكن فقلبوا الواوياء وجُملتا يا مشددة فصار (ليّا) . وألسنتهم ، جمع لسان ويجوز فيه التذكير والتأنيث ويجمع على ألسنة وألسُن ، فمن جمعه على ألسنة جعله مذكراً ، ومن جمعه على ألسن جعله مؤنثاً ، لأن ماكان على فعال مذكراً فإنه يجمع على أفعلة نحو إزار وآزرة . وماكان

قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا » (٤٦) . لو ، حرف يمتنع له (١٠) الشيء لامتناع غيره كقولك : لو جثتني لأكرمتك ، فيكون

على فعال مؤنثاً فإنه يجمع على أفعُل نحو شمال وأشمُلُ .

<sup>(</sup>١) (به) في ب

عدم الإكرام لعدم المجيء . وأنهم ، في موضع رفع بفعل مقدر وتقديره ، ولو وقع قولُهُم محمنا وأطمنا . فإن ( لو ) إنما يأتي بمدها الفعل ولا يقع بعدها المبتدأ .

وزع قوم أن ( لو ) يقع بعدها المبتدأ إذا كان أنّ وصلتها خاصة . ويرتفع بعدها بالابتداء وهذا مجرد دعوى والوجه هو الأول .

قوله تعالى : « وَلَكُنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا» (٤٦).

قليلا ، منصوب لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره ، إيماناً قليلا . وإنما كان قليلا لأنهم لا يدومون عليه ، ولو كان منصوباً على الاستثناء لكان الوجه هو الرفع على البدل من المضمر في ( يؤمنون ) ولا يجوز أن يكون منصوباً على الاستثناء من الهاء والميم من ( لعنهم الله ) لأن كل من كفر ملعون لا يستثنى منهم أحد .

قوله تعالى : « كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ » (٤٧) .

الكاف في (كما) في موضع نصب لأنها صفة لمصدر محذوف وتقديره ، لَعْنَا مثل لعننا أصحاب السبت .

قوله تعالى : « خَالدِينَ فِيهَا أَبدًا لَهُمْ فيهَا أَزْوَاجً مُطَهَّرَةً » (٥٧).

خالدين ، منصوب على الحال من الهاء والميم فى (سندخلهم). وأبدًا ، منصوب لأنه ظرف زمان . ولهم فيها أزواج ، مبتدأ وخبر ، ويجوز فيه من الإعراب ماجاز فى (خالدين فيها) .

قوله تعالى : « إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » (٥٨).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

أن تؤدوا ، وأن تحكموا ، في موضع نصب لأن النقدير ، بأن تؤدوا وبأن تحكموا فلما حذف حرف الجر ا تصل الفعل به فاستحق النصب .

قوله تعالى : « يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا » (٦١).

صدودًا ، منصوب انتصاب المصادر وهو اسم أقيم مقام المصدر ، والمصدر في الحقيقة هو الصدّ .

قوله تعالى : « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ » (٦٥).

[٢/٦٤] تقديره، فلا يؤمنون وربك لا يؤمنون؛ فأخبر/ أوّلا وكرره بالقسم ثانياً فاستغنى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره في الأول.

قوله تعالى : « مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ » (٦٦) .

قرى ، قليل بالرفع والنصب ، فالرفع على البدل من الواو فى ( فعلوه ) وتقديره ، مافعله إلا قليل منهم . والنصب على الأصل فى الاستثناء والأصل فى الاستثناء النصب . والرفع على البدل أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٦٨) .

(صراطاً مستقيماً (١))، منصوب لأنه مفعول ثان لهديناهم، يقال: هديته الطريق هداية، وهديتُ في الدين هُدى، وفُعَلُ في المصادر قليل.

قوله تعالى : « وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا » (٦٩).

رفيقاً ، منصوب وفى نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوباً على النمييز ويراد به ههنا الجمع فَوُخَّدَ كما وُجِّدَ فَى مُحو، عشرون رجلا، وقد يُقام الواحد المنكور مقام جنسه.

والثانى: أنه منصوب على الحال.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

قوله تعالى: « فَانْفِرُوا ثُبَاتِ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً » (٧١).

ثبات ، منصوب على الحال من الواو فى (انفروا) الأولى . وجميعاً ، منصوب على الحال من الواو فى (انفروا) الثانية ، وكل واحد من الفعلين هو العامل فى الحال الذى يليه .

قوله تعالى : « وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ » (٧٢).

اللام الأولى فى (لمن) هى لام الابتداء التى تدخل مع (إن) وهى ههنا داخلة على اسم (إن). وخبرها منكم وقد تقدم على اسمها، واللام الثانية فى (ليبطأن) هى اللام التى تقع فى جواب القسم وهو ههنا محذوف وتقديره، لمن والله ليبطأن. ولام (١١) القسم فى صلة (مَن).

قوله تَعَالى: «يَا لَيْتَنَى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزاً عظيماً » (٧٣). يا ليتني، المنادى محدوف وتقديره، يا هذا ليتني. كقوله تعالى:

( أَلَا يا اسجدوا لله) (٢)

أراد ، يا هؤلاء اسجدوا ، فحذف ، وحذف المنادى كثير في كلامهم . وأفوز فوزاً ، تقرأ بالرفع والنصب ، فالرفع على تقدير ، فأنا أفوز . والنصب على جواب التمنى بالفاء بتقدير (أن) وتقديره ، فأن أفوز . ومودَّة ، مرفوع لأنه اسم يكن . وبينكم وبينه ، خبرها مقدم على اسمها ولا يجوز أن تكون النامة لأن الكلام لا يتم ممناه بدون (بينكم وبينه) فهو الخبر وتتم به الفائدة .

قوله تعالى : « وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ » (٧٥) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ سورة النمل ، (ألاّ يسجدوآ) . « والتخفيف قراءة يزيد وعلى . وتقديره ، (ألا ياهؤلاء اسجدوا) » النسنى المجلد الثانى ص ٦٠٥ ، المطبعة الأمرية ١٩٣٩ م .

[1/70] ما/، مبتدأ . ولسكم ، خبره . ولاتقاتلون ، فى موضع نصب على الحال من الكاف والميم فى ( لسكم ) وتقديره ، أى شىء استقر لسكم غير مقاتلين كقوله تعالى :

( فما لكم فى المنافقين فئتين ) (()
والمستضعفين مجرور بالعطف على اسم الله تعالى .

وقيل على سبيل قوله:

( الظَّالِمِ أَهْلُهَا).

الظالم مجرور لأنه وصف للقرية ، وجاز أن يجرى وصفاً للقرية وإن لم يكن الظلم لها لمود الضمير العائد إليها من (أهلها) ولا ضمير في (الظالم(٢)) لأنه لو كان فيه ضمير لوجب إبرازه لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له وصفاً أو خبراً أو حالاً وجب إبرازه ، نعني الضمير بخلاف الفعل فإنه لا يجب إبراز الضمير في هذه المواضع كلها لقوته ، لأن الفعل هو الأصل في تحمل الضمير (٣) واسم الفاعل فرع والأصل أقوى من الفرع والفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول.

قوله تعالى : « إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُوْنَ النَّاسَ » (٧٧) . فريق منهم ، مبنداً وحسن أن يكون فريق مبنداً لأنه وصفه ( بمنهم ) فتخصص فحسن أن يكون مبنداً . ويخشون ، خبر المبندأ .

قوله تعالى : « كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً » (٧٧).

الكاف فى (كخشية الله) فى موضع نصب لأنها صفة مصدر محذوف وتقديره، يخشون الناس خشية الله . أو أشد ، منصوب لأنه معطوف على الكاف .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٨.

 <sup>(</sup>۲) (الظلم) في - أ -

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب

قوله تعالى : « أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ » (٧٨).

أين ، ظرف مكان فيه معنى الشرط والاستفهام ودخلت (ما) ليتمكن الشرط ويحسن . وتكونوا ، مجزوم بأينا . وأينا ، متعلق بتكونوا . ويدرككم ، مجزوم لأنه جواب الشرط مذاهب ذكرناها في مواضعها مستوفاة في كتاب الأسرار وكتاب الإنصاف (١) وغيرهما .

قوله تعالى : « مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ » (٧٩).

ما، في موضع رفع لأنها مبتدأ وهي بمعنى الذي . وأصابك ، صلته . وفن الله ، خبر المبتدأ ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لما في (ما ) من الإبهام مع أنّ صلتها فعل فأشبهت الشرطية التي تقتضى الفاء ، وليست ههنا شرطية لأنها نزلت في شيء بعينه وهو الخصبُ والجدب وهما المراد بالحسنة والسيئة ولهذا قال : ما أصابك ، ولم يقل : ما أصبت ، والشرط لا يكون إلا مهماً .

ويجوز / أن يوجد ويجوز ألاّ يوجد إلا أنها دخلت لوجود الشبه بينهما لالأنها [٧/٦٥] شرطية لما بيّنا .

قُوله تعالى : « وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا » (٧٩). رسولا، مصدر مؤكد بمعنى إرسال.

قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ » (٨١).

طاعة ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، أمرنا طاعة . قال الشاعر .

٥٩ ـ فَقَالَتْ على اسم اللهِ أَمرُك طاعةٌ

وإِنْ كنتُ قَدْ كُلفتُ ما لم أَعوّد (٢)

<sup>(</sup>١) مسألة ع ٨٤ ح ٢ ص ٣٥٧ الإنصاف.

<sup>(</sup>٢) الشاهد لعمر بن أبى ربيعة ذكره ابن هشام فى (مغنى اللبيب) بآب (حذف الحبر) حرك ص ١٦٩. والشاهد فى (أمرك طاعة) حيث أبرز المبتدأ وهو (أمرك) .

قوله تعالى : (بيّت طائفة) قرى بيت طائفة بسكون الناء والإدغام ، وبيّت بناء مفتوحة غير مدغمة .

فأما من قرأ: بيت طائفة بسكون الناء مدغمة فأصلها بيّتَتُ بناء بن ، تاء النأنيث ، وتاء هي لام الكلمة فخذفت الناء التي هي لام الكلمة كراهية لاجماع المثلين .

ومن قرأ : يمِّتَ بفتح التاء جملها لام الكلمة ولم يأت بعلامة التأنيث ، وذكر الفعل لِنقدمه وأن تأنيث الفاعل غير حقيقي .

قوله تعالى : « لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَليلاً » (٨٣) .

فى هذا الاستثناء ستة أوجه :

أحدها : أن يكون استثناء من قوله تعالى : ( لا تبعثم الشيطان ) .

والثانى : أن يكون استثناء من الواو فى قوله تعالى : ( لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبُطُونَهُ مِنْهُمْ ).

والثالث: أن يكون استثناء من الواو فى قوله تمالى : (أذاعوا به) أى ، أذاعوا بالخبر .

والرابع: أن يكون استثناء من الهاء في ( به ) .

والخامس: أن يكون استثناء من الهاء والميم في (جاءهم).

والسادس: أن يكون استثناء من الكاف والميم في (عليكم).

وقيل: إن قليلا، منصوب لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره، إلا اتباعاً قليلا فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه.

قوله تعالى : « فَمَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ِ » (٨٨).

فثتين ، منصوب على الحال من الكاف والميم في (لكم) أي ، مالكم في المنافقين مختلفين .

قوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ كَمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ » (٩٠) .

إلاّ الذين يصلون ، استثناء من الهاء والميم فى ( واقتلوهم ) وهو استثناء موجب . وحصرت صدورهم ، جملة فعلية وفى موضعها وجهان :

أحدهما: أن يكون في موضع جر لأنها صفة لمجرور في أوَّل الآية وهو قوله تعالى:

( إِلَّا الَّذِين يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ٍ) .

والثانى ؛ أن يكون فى موضع نصب لأنها صفة لقوم مقدر وتقديره ، أو جاءوكم / [١/٦٦] قوماً حصرت صدورهم ، والفعل الماضى إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالا بالإجماع .

وذهب الكوفيون والأخفش من البصريين إلى أن الماضى يجوز أن يقع حالاً على الإطلاق وقد بيّنا فساده وما فى الآية من الأوجه فى كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف<sup>(۱)</sup>.

ومن قرأ ، حَصِرةً ، جعله اسماً منصوباً على الحال من الواو فى (جاءوكم). وأن يقاتلوكم ، فى موضع نصب لأنه مفعول له .

قوله تعالى : « وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ » (٩٠).

اللام فى (لسلطهم) جواب (لو) ، واللام فى لقاتلوكم ، تأكيد لجواب (لو) فى (لسلطهم) لأنها تُحوذيت بها ، وإلا فالمعنى فسلطهم عليكم فيقاتلوكم ، فزيدت للمحاذاة والازدواج ، ومن هذا قوله تمالى :

( لأَعذبنه عذابًا شديدًا أو لأَذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين (٢)).

<sup>(</sup>١) المسألة ٣٢ - ١ ص ١٦٠ الإنصاف.

 <sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢١.

فاللامان فيهما لاما قسم . واللام فى ليأتينى بسلطان مبين ، ليس بلام قسم لأنه موضع عُذر الهدهد ، إلاّ أنه لما أتى به فى إثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه ، فكذلك اللام ههنا لما أتى به فى إثر جواب (لو) وقرنه به أجراه مجراه فأتى باللام تأكيداً له وهذا النحو يسمى المحاذاة .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّاخَطاً » (٩٢) .

أن يقتل ، أن المصدرية وصلتها فى موضع رفع لأنها اسم كان . ولمؤمن ، خبرها مقدم على الاسم . وإلاَّ خطأ ، استثناء منقطع ومثله قوله تعالى :

( إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) .

قوله تعالى : « فتحرير رَقَبَة » (٩٢).

تحرير ، مبتدأ ، وخبره محذوف وتقديره ، فعليه تحرير رقبة ودية مسلمة ، وكذلك فصيام شهرين .

قوله تعالى : « تَوْبَةً مِّنَ اللهِ » (٩٢).

توبة ، منصوب على المصدر و إن شئت على المفعول له .

قوله تعالى : « تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (٩٤) .

تبتغون ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع فى (تقولوا ) أى ، لا تقولوا ذلك مبتغين .

قوله تعالى : « لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ عَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ » (٩٥).

قرى ً ، غير بالرفع والنصب والجر .

فالرفع على أنه بدل من (القاعدين) أو وصف لهم لأنهم غير مُمينين فجاز أن يوصفوا بغير . والنصب على الاستثناء أو على الحال من ( القاعدين ) .

والجر/، على أنه بدل من المؤمنين أو وصف لهم.

قوله تعالى : « وَكُلاًّ وَعَدَ الله الْحُسْنَى » (٩٥)

كلاً ، منصوب بوعد وكذلك الحسنى ، منصوب به لأن (وعد) يتعدى إلى مفعولين . تقول : وعدتُ زيداً خيراً وشراً . قال الله تعالى :

( النَّارُ وَعَدَها اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا )(١) .

قوله تعالى : « فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَعْلَى القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَات مِّنْهُ » (٩٦).

أجراً ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوبا بفضل.

والثانى: أن يكون منصوباً على المصدر. ودرجات منه ، منصوب على البدل من ( أجر ) وتقديره ، أجر درجات . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . ومغفرة ورحمة ، مصدران منصوبان بفعلين مقدرين والتقدير ، وغفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة . وقدر الفعلين لذكر المصدرين .

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ » (٩٧).

ظالمي، منصوب لأنه حال من الهاء والميم في ( توفاهم ) وأصله ، ظالمين أنفسهم . فحذفت النون للإضافة .

قوله تعالى : « فِيمَ كُنْتُمْ » (٩٧).

[4/77]

<sup>(</sup>١) سورة الحنج ٧٢.

فيم ، جار ومجرور فى موضع نصب لأنه خبر كنتم . و (ما) ههنا، استفهامية ولهذا حذفت الألف منها لدخول حرف الجر عليها لأن (ما) إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها تخفيفاً لكثرة الاستمال وليتفرق بينها وبين (ما) التى بمعنى الذى، ليفرق بين الخبر والاستفهام ولم يحذفوا الألف من (ما) فى الخبر إلا فى موضع واحد وهو قولم : ادع بم شئت . أى ، بالذى شئت . وما عداه فلا يحذف منه الألف .

قوله تعالى : « إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ » (٩٨).

المستضعفين ، منصوب لأنه مستثنى من قوله تعالى : (الذين تُوَفَاهُم) وهو استثناء من مُوجب، فلهذا وجب فيه النصب.

قوله تعالى: « إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَّا مُبِينًا » (١٠١). إنما قال: عَدُوًّا بلفظ المفرد وإن كان ما قبله جماً لأنه بمنى المصدر ، كأنه قال: كانوا لكم ذوى عداوة ، وهذا كقوله تعالى:

( فَإِنَّهُم عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ العَالمين)(١)

قوله تعالى : «فَاذْكُرُوا اللهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ » (١٠٣) . قيامًا وقعوداً ، منصوبان على الحال من الواو في (اذكروا) وكذلك قوله تمالى :

وعلى جنوبكم، في موضع نصب على الحال لأنه في موضع مضطجعين .

قوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ » (١٠٥).

بالحق، فى موضع / نصب على الحال من الكاف، وهى حال مؤكدة. وبما أراك الله: أى أراكه الله. فالكاف المفعول الأول، والهاء المحذوفة المفعول النانى لأن أرى ههنا تتعدى إلى مفعولين وهو من قولهم: رأى فلان رأى فلان أى اعتقد اعتقاده،

[1/77]

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٧٧.

ولا يجوز أن تـكون من (أرى) بمنى أعلم ، لأن أعلم يتعدى إلى ثلاثة منشُولين وليس فى الآية إلا مفعولان الـكاف وهو ظاهر والهاء وهو مقدر .

قوله تعالى : ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنْمًا ثُمَّ يَرْم ِ به مَريئًا » (١١٢) .

قال : ثم يرم به بريئاً. ولم يقل : بهما ، لأن معنى قوله : ومن يكسب خطيئة أو إثماً، ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به ، لأن (أو) لأحد الشيئين ولهذا تقول : زيد أو عمرو قاما لما ذكرنا .

قوله تعالى : « لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجُواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمُرَ بِصَدَقَةِ » (١١٤).

إن بُعلت النجوى بمنى المناجاة ، كان (مَن أمر) فى موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، وإن بُعلت بمنى الجماعة الذين يتناجون كان (مَن) فى موضع جر على البدل من الهاء والميم فى ( نجواهم ) وهو بدل بعض من كل .

قوله تعالى : « وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي النِّسَاءِ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ والْمُسْتَضْعَفِينَ لَا تُونُونَهُنَّ مَا كُتبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ والْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ » (١٢٧).

ما يتلى ، فى موضع رفع لأنه معطوف على اسم الله تعالى. ولا يجوز أن يكون معطوفاً على المضمر فى ( فيهن ) لأنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور ، وأجازه الكوفيون، وقد بيّنا فساده فى كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف<sup>(١)</sup>. وقوله : فى الكتاب ، من صلة يتلى وكذلك : فى يتامى النساء اللاتى ، فى موضع جرّ صفة ليتامى . ولا تؤتونهن

<sup>(</sup>١) الإنصاف ح ٢ ص ٢٧٢ المسألة ٦٥.

إلى قوله: أن تنكحوهن ، فى صلة اللانى . والمستضعفين من الولدان ، مجرور لأنه معطوف على (يتامى النساء) وكذلك قوله تعالى :

( وأن تقوموا )

فى موضع جر بالعطف على (المستضعفين). والنقدير، يفتيكم فى يتامى النساء وفى المستضعفين وفى أن تقوموا لليتامى بالقسط.

قوله تعالى: « أَنْ يُصْلِحَا<sup>(١)</sup> بينهما صُلْحًا » (١٢٨).

وقرى : يُصَالَحا . والأصل في يصَالَحا ، فأبدلت الناء صاداً وأدغت في الصاد، وأمل ( يُصَلِّحاً يُصتلحا ) فأبدلت الناء صاداً وأدغت في الصاد، وأدغت الناء في الصاد ولم ندغم الصاد في الناء لأن في الصاد زيادة صوت لأنها من حروف الناء في الصاد وإذا وجب إدغام أحد الحرفين في الآخر كان إدغام الأنقص صوتاً في الأزيد صوتاً أولى . وصلحاً ، منصوب على المصدر على تقدير ، فيصلح الأمر صلحاً ، وإن شئت لأن صلحاً قام مقام تصالحاً على قراءة من قرأ ، يصالحا ، وقيامه مقام إصلاحاً على قراءة من قرأ ، يصالحا إصلاحاً على قراءة من قرأ ، يصالحا ، ويصلحا إصلاحاً على قراءة من قرأ ، ويصلحا إصلاحاً ، فلما أقيم صلح ) مقامهما أعطى حكمهما .

قوله تعالى : « وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهُ » (١٣١).

وإياكم ، ضمير المنصوب المنفصل وهو عطف على الذين وهو مفعول وصينا . والتقدير ، ولقد وصينا الذين أتوا الكتاب وإياكم بأن اتقوا الله . وحُذف حرف الجر من (أن ) لطول (أن) المصدرية بصلتها ولو جعلت مع صلتها مصدراً لما جاز حذف حوف الجر .

[4/47]

<sup>(</sup>١) (يُصَّالحًا) في أ، ب.

قوله تعالى: «كُونُوا قوامين بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا » (١٣٥).

شهداء، منصوب وذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه صفة لقوامين.

والثانى: أن يكون منصوباً على الحال من المضمر فى قوامين. وإن يكن غنيًا أو فقيراً فالله أولى بهما. إنما قال: أولى بهما ولم يقل: به لأن (أو) لأحد الشيئين وذلك لأربعة أوجه:

الأول: أنه محمول على المنى فلما كان المعنى، إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين قال: ( فالله أولى بهما ).

والثاني : أنه لما كان الممني ، فالله أولى بغني الغني وفقر الفقير ردّ الضمير إليهما .

والثالث: إنما ردّ الضمير إليهما لأنه لم يقصد قصد عَنِيّ بمينه ولا فقير بعينه .

والرابع: أن (أو) بمنى الواو والواو لإيجاب الجمع بين الشيئين أو الأشياء فلهذا قال: أولى مهما . وأو بمعنى الواو في مذهب أبي الحسن الأخفش والكوفيين .

قوله تعالى : « أَنْ تَعْدِلُوا ».

أن ، فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر وتقديره ، لئلا تعدلوا ، و (لا) مُر ادة ، أو تـكون فى موضع نصب على تقدير ، كراهة أن تعدلوا . كقوله تعالى :

(يبيّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ نَضِلُّوا )(١)

أى لئلا تضلوا .

وقيل تقديره، كراهة أن تضلوا وَإِن تَلْوُوا ، قرئ ، تَلْوُوا بواوين. وأصلهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٧٦.

تُلُويُوا على وزن تَفْمُلُوا من لويْتُ ، فنقلت الضمة من الياء إلى ما قبلها فبقيت الياء ساكنة ، وواو الجمع ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فبتى تلوُوا ووزنه تفْمُوا .

[1/74]

وقرئ : تلُوا بواو واحدة وبحتمل / وجهين :

أحدها: أن يكون من لويتُ وأصله تَلُو يوا على ما بيّنا فى القراءة الأولى إلا أنه لما نقلت الضمة على لما نقلت الضمة على الواو حذفت الياء لالنقاء الساكنين ونقلت الضمة على الواو فقلبت همزة وحذفت ونقلت حركتها إلى اللام فبقيت تَلُوا .

والثانى: أن يكون تلوا أصله تو ليوا من وَليتُ إلا أنه تحذفت الواو الأولى التي هي الفاء لوقوعها بين ناء وكسرة حملا للتاء على الياء كما تحذف من تعد حملا على يعد، حملا لبعض حروف المضارعة على بعض طلباً للتشاكل وفراراً من نفرة الاختلاف ليجرى الباب على سنن واحد ولا تختلف طرق تصاريف السكلمة، فلما تحذفت الواو الأولى بقى تمليوا فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى اللام قبلها، وحذفت الياء لسكونها وسكون واو الجمع بعدها، وكانت أولى بالحذف لأن واو الجمع دخلت لمنى والياء لم ندخل لمنى فكان حذفها أولى. وصار (تكوا) على وزن (تموا) لذهاب الفاء واللام.

قوله تعالى : « فإِنَّ الْعِزَّةَ للهِ حَمِيعًا » (١٣٩) .

إنما قال جميعاً بالتذكير ، ولم يأت بها على لفظ (العزة) بالتأنيث فيقول: جمعاء لأن العزة في معنى العز". وجميعاً ، منصوب على الحال. والتقدير ، فإن العزة لله تعالى كائنة في حال اجتماعها. والعائد في الحال المضمر الذي تعلقت به اللام التي في ( يله ).

قوله تعالى : « وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فَى الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ » (١٤٠) .

أن ، مخففة من الثقيلة وهي مع الفعل في تأويل المصدر ، وهو في موضع رفع لأنه مفعول مالم يُسمَّ فاعله على قراءة من قرأ نُزَّل بضم النون والتشديد ، وهو في موضع نصب لأنه مفعول على قراءة من قرأ كزل بالفتح .

قوله تعالى : « إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ » (١٤٠) .

أى، أمثالهم وقد يأتى مثل أيضاً للاثنين والجماعة : كما يأتى للواحد قال الله تعالى : ( أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مثلِنَا )(١) .

قوله تعالى : « قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهُ إِلَّا قَلِيلًا » (١٤٢) .

كُسالى ، جمع كسلان وهو فى موضع نصب على الحال من الواو فى ( قاموا ) وكذلك قوله : ( يراءون ولا يذكرون ) .

قوله تعالى : « مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ » (١٤٣)٠

منصوب من وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوباً على الذم بفعل مقدر وتقديره ، أذم مذبذبين .

والثانى أن يكون منصوباً على الحال من الواو فى (يذكرون)، وأصل مذبذبين: مذبيبن. إلا أنه / لما اجتمعت ثلاث باءات أبدلت من الباء الوسطى ذالاً من جنس [٢/٦٨] الذال الأولى كما قالوا: حَثْحَثْتُ وأصله حَثَّنتُ وتَكَنَّكُم بالكمة وأصله تحتم وتغلغل فى الأمر وأصله تغلّل وكبكِب وأصله كبّب إلا أنه لما اجتمع فى هذه المواضع ثلاثة أحرف مناثلة أبدلوا من الحرف الأوسط حرفاً من جنس الحرف الأول ونظائر هذا كثير.

قوله تعالى: «مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وآمَنْتُمْ » (١٤٧). ما، فيها وجهان:

أحدهما: أن تمكون استفهامية في موضع نصب بيفعل وتقديره ، أيّ شيء يفعل بمذابكم .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٤٧.

والثانى : أن تكون (ما) نفياً فلا يكون لها موضع من الإعراب . والوجه الأول أوجه لوجهين .

قوله تعالى: « لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل ِ إِلَّا مَنْ طُلِمَ » (١٤٨).

بالسوء ، فى موضع نصب لأنه يتعلق بالجهر وهو مصدر جهر بالقول يجهر جهراً ، وإعمال المصدر وفيه الألف واللام قليل وليس فى التنزيل إعماله إلا فى هذا الموضع ، ولم يعمل فى الفظ وإنما عمل فى الموضع وقد أنشدوا فى إعماله فى اللفظ قول الشاعر :

٦٠ ضعيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ

يخال الفرارَ أيراخي الأَجَــلُ (١)

و إلا من ظلم ، ( مَن ) في موضع نصب لأن الاستثناء منقطع .

وقول من قال : إن ( إلا ) بمعنى الواو ضعيف وذلك لأن الواو للجمع ، وإلا لإخراج الثانى من ممنى الأول، والأصل ألا يقام أحدهما مقام الآخر .

قوله تعالى : « وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ » (١٥٤).

لا تعدوا ، فيه ثلاث قراءات الأولى : لا تَعَدُّوا بسكون العين مع تخفيف الدال . والثانية : بسكون العين مع تشديد الدال .

والنالثة: بفتح المين مع تشديد الدال. فمن قرأ ، لا تَعْدُوا بسكون العين مع تفديد الدال. فمن قرأ ، لا تَعْدُوا بسكون العين مع تغنيف الدال فأصله لا تَعْدُووا من العدوان فاستثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت فبقيت انواو التي هي اللام ساكنة وواو الجمع ساكنة فحذفت الواو التي هي اللام لالتقاء الساكنين فبتي لا تعدُوا ووزنه تفعُوا.

<sup>(</sup>١) من أبيات سيبويه التي لم يعرفوا لها قائلا معينا . الكتاب ح ١ ص ١٩٩ والشاهد فيه ، في نصب الأعداء بالنكاية ، لمنع الألف واللام من الإضافة ومعاقبتهما للتنوين الموجب للنصب .

ومن قرأ: لا تعدُّوا بسكون العين وتشديد الدال فأصله تعتدوا فحذف فتحة التاء وأبدل منها دالا وأدغم الدال في الدال وبقي العين على سكونها فاجتمع ساكنان العين والدال الأولى، وهذه القراءة ضعيفة في القياس لما أدت إليه من الاجتماع بين الساكنين/ على غير (حدّه). [1/74]

ومن قرأ بفتح العين وتشديد الدال فأصله تعتدوا فنقل فتحة التاء إلى العين لئلا يجتمع ساكنان وأبدل من الناء دالا وأدغم الدال في الدال ، وهذه القراءة أقيس من تسكين العين مع تشديد الدال.

قوله تعالى : « فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ » (١٥٥) .

ما ، زائدة للتوكيد ، وزعم بعضهم أنها اسم نكرة . ونقضهم ، بدل منه ، وليس بشيء لأن إدخال (ما) وإخراجها واحد ، ولوكانت اسماً لوجب أن بزيد في الكلام معنی لم یکن فیه قبل دخولها و إذا کان دخولها کخروجها فالأولی أن تـکون حرفاً زائداً على ما ذهب إليه الأكثرون.

قوله تعالى : « وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عظیمًا » (١٥٦).

بهتاناً عظماً ، منصوب بالصدر على حد قولهم : قلت شعراً وخُطُبة لأن القول يعمل فياكان من جنسه وتحكى بعده الجملة .

قوله تعالى: « وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ » (١٥٧) . عيسى ، منصوب على البدل من المسيح ، وفي نصب ابن مريم وجهان :

أحدهما : على الوصف .

والثاني: على البدل.

منْ علم إلَّا ٱتِّبَاعَ الظَّنِّ قوله تعالى : « مَالَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا » (١٥٧). اتباع الظن . منصوب لأنه استثناء منقطع من غير الجنس ويجوز رفعه على البدل من (علم) على الموضع وموضعه رفع لأن تقديره ، ما لهم به علم . كقوله تعالى ، من إله عَيْرُهُ ) (١) .

وتقديره، مالكم إله غيره. ويقيناً، منصوب وذلك من ثلاثة أوجه.

الأول: أن يكون منصوباً على الحال من الواو فى (قتلوه) أى ، ما قتلوه منيقنين . والثانى : أن يكون منصوباً على الحال من الهاء فى (قتلوه) أى ، ما قتلوه متيقنا بل مشكوكا فيه .

والثالث : أن يكون منصوباً لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره ، وما قتلوه قتلا مُتيقّناً . والهاء في قتلوه ، يجوز أن تكون لميسى كما كانت في قوله :

( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ) (٢).

ويجوز أن تكون الهاء للملم والمعنى وما قتلوه علمهم به يقيناً . كما يقال : قد قتلت الشيء علماً ، أى ، قد علمته علماً يأتى على جميعه ، واستمير القتل هنا لأن القتل هو الإتيان على جميع نفس المقتول وهذا العلم قد أتى على جميع المعلوم .

قوله تعالى : « بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ » (١٥٨) .

قرى بادغام اللام فى الراء وهى قراءة أكثر القراء ، ومنهم من لم يُدغم ، فن أدغم فلقرب بخرج اللام من الراء وكان إدغام اللام / فى الراء أولى من إدغام الراء فى اللام لأنها حرف تسكر ير واللام أضعف فلما كانت الراء أقوى واللام أضعف أدغوا اللام فى الراء لأنهم بدغون الأضعف فى الأقوى ، وقد قدمنا القول فيه .

قوله تعالى : « وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ » (١٥٩) .

<sup>(</sup>۱) ۹۹ . ۹۰ . ۷۳ . ۷۳ . ۸۵ سورة الأعراف ــ ۸۱ ، ۲۱ ، ۸۶ سورة هود ــ ۳۲ سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٢) ١٥٧ سورة النساء.

إن، هنا للنفي ومعناه، ما من أهل الكتاب أحد إلاّ ليؤمنَنّ به . أى بعيسى، وأما الهاء في قوله: قبل موته . ففيه وجهان .

أحدهما: أن يكون المراد به كل واحد من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم فن كان لا يؤمن به . والمعنى ، إن كل واحد منهم يؤمن بعيسى قبل خروج روحه ، لأن الكافر يظهر له عند موته ما كان مُكذبا به فيؤمن به .

والثانى: أن تكون الهاء لميسى فى قول بعض المفسّرين لأنه ينزل فى آخر الزمان إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصلى خلف المهدى ويموت ويقبر فيؤمن به حينئذ من كان مكذباً له من اليهود وغيرهم وهذا الوجه مخالف لظاهر الآية لأن الله تمالى أعلمنا أن كلا منهم يؤمن به قبل موته ولا شك أن الذين يكونون فى آخر الزمان قليل منهم:

والوجه الأول أوجه الوجهين وأصحهما .

قوله تعالى : « وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا » (١٦٠) . كثيراً ، منصوب لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره ، صَدِّا كَثيراً .

قوله تعالى : « وَالمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالمُؤْمِنُونَ بِاللهِ » (١٦٢) .

والمقيمين ، في إعرابه وجهان : النصب والجر .

فالنصب على المدح بتقدير أعنى وأمدح كقول الخرُّ نق : امرأة من العرب :

٦١ - لَا يَبْعَدَن قَوْمِي الَّذِينَ أَهُمُ

سَمُّ الْعُدَاةِ وآفَةُ الْجُـزْرِ

## النَازِلِينَ بِكُلِّ مُعْـــتَرَكِ

## والطَّيِّبُونَ مَعَــاقِدَ الأَزْرِ (١)

فنصب النازلين على المدح.

وأما الجر فيجوز من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون معطوفاً على (ما) وتقديره ، يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة من الأنبياء ، وأن يكون معطوفاً على السكاف في (إليك) وتقديره ، بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة .

والثالث: أن يكون ممطوفاً على الكاف فى (قبلك) وتقديره، ومن قبلك وقبل القيمين الصلاة من أمنك، والعطف على الكاف فى إليك، والكاف فى قبلك لايجوز \_ المجوز وأجازه الكوفيون / والمؤتون عند البصريين لأن العطف على الضمير المجرور لا يجوز وأجازه الكوفيون / والمؤتون الزكاة، مرفوع وذلك من خسة أوجه .

الأول: أن يكون مرفوعاً على الابتداء وخبره أولئك سنؤتيهم.

والثاني: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره، وهم المؤتون.

والثالث: أن يكون مرفوعاً لأنه معطوف على المضمر في ( المقيمين ) .

والرابع: أن يكون معطوفاً على المضمر في ( يؤمنون ) .

والخامس: أن يكون معطوفاً على قوله: ( الراسخون ) .

قوله تعالى : « وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » (١٦٤).

<sup>(</sup>۱) شاهدان استشهد بهما سيبويه في موضعين من كتابه: الأول: «هذا باب الصنعة المشبّهة بالناعل فيا عملت فيه » وكتب (النازلون) - ۱ ص ۱۰۵. الثانى: «هذا باب ماينصب فيه الاسم لأنه لاسبيل له إلى أن يكون صفة » وكتب (النازلين) - ۱ ص ۲٤٦.

واستشهد بهما ابن الأنبارى فى الإنصاف برفع (النازلون) ونصب (الطيبين) - ٢ ص٢٧٦ وهما للخرائق، أخت طرفة بن العبد البكرى لأمه، من قيس بن فعلبة

تكليماً : مصدر كلم ، وفعّل يجىء مصدره على النفعيل ، كرتّل ترتيلا وقتلّ تقتيلا . قال الله تعالى :

( ورَتِّلِ القرآنَ ترتيلًا ) (١) .

وقال تعالى :

( وقُتِّلُوا تقتيلًا ) <sup>(۲)</sup>

وفى ذكر هذا المصدر تأكيد للفعل ودليل على أنه كله حقيقة لا مجاراً لأن الفعل المجازى لا يؤكد بالمصدر. ألا ترى أنه لا يقال: قال برأسه قولا، وإنما يؤكد الفعل الحقيق فيقال: قال بلسانه قولا.

قوله تعالى : « رُّسُلاً مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ تُحجَّةً » (١٦٥).

رسلا، منصوب من ثلاثة أوجه : ﴿

الأول: أن يكون منصوباً على المدح بفعل مقدر وتقديره ، وأمدح رسلا مبشرين ومنذرين .

والثاني : أن يكون منصوباً على البدل من قوله تعالى :

( وَرُسُلًا قَدْ قَصِصْنَاهم ) .

والثالث: أن يكون منصوباً على الحال من أحد المنصوبين قبله وهما قوله تعالى:

( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قبلُ (٣) ورُسُلًا كَمِ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ).

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٦١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ، ب

والأول هو الأولى ، وهو أن يمنى بالرسل جميع من تقدم ذكره فينتصب على المدح بتقدير فعل ، واللام في ( لئلا ) فيا يتعلق به وجهان :

أحدهما: أن تكون متعلقة بقوله تعالى:

( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ )

وتقديره ، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الأنبياء لئلا يكون للناس على الله حُجة بعد الرسل.

والثانى : أن تكون متعلقة بفعل مقدّر يُشار به إلى جميع ما تقدم ، وتقديره ، فعلنا ذلك لئلا يكون للناس .

قوله تعالى : « أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ » (١٦٦) ·

الباء ، للحال أي ، أنزله معلوماً ، كما تقول : خرج زيد بسلاحه أي خرج متسلحاً .

قوله تعالى : « وَلَا لَيَهْدِينَهُمْ طَرِيقاً (١٦٨) إِلَّا طَرِيقاً جَهَنَّمَ خَالدِينَ فِيهَا » (١٦٩) ·

خالدين ، منصوب على الحال والعامل فيها يهديهم ، ومعناه : ما يهديهم إلا طريق جهنم في حال خاودهم .

قوله تعالى : « فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ » (١٧٠).

خيراً ، منصوب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منصوباً بفعل مقدر دل عليه (آمنوا) لأن قوله: آمنوا دلّ [٢/٧٠] على إخراجهم من أمرٍ وإدخالهم/ فيا هو خير لهم فكأنه قال: ائتُوا خيراً لكم. وكذلك.

قوله تعالى : : « انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ » (١٧١)

لأنه لما نهاهم عن الشر فقد أمرهم بإتيان الخير فكأنه قال: ائتوا خيراً لكم وهذا كقول الشاعر:

٦٢ - تَرَوَّحِي أَجْدَرَ أَنْ تَقِيلِي

عَدًا بِجَنْبَى باردٍ ظليل (١)

وتقديره ، ائتي مكاناً أجدر . وكقول الآخر :

٦٣ \_ فَوَاعِديه سَرْحَتَى مَالِكٍ أَو الرُّبَا بَيْنَهما أَسْهَلَا (١) وتقديره، وأبي مكاناً أسهل.

والثانى : أن يكون منصوباً لأنه صفة لمصدر محذوف وتقديره : فآمنوا إيماناً خيراً لكم .

والثالث: أن يكون منصوباً لأنه خبر يكن مقدرة ، وتقديره ، فآمنوا يكن خيراً لكم ، وإنما جاز تقدير يكن همنا ولم يجز فى قولهم : زُرنا أخانا . على تقدير : تكن أخانا ، لأن من أمرك بالزيارة لا يوجب كون الأخوة ، بخلاف الأمر بالإيمان والانتهاء عن الشر فإنهما يدلان على الخير لمن آمن وانتهى ، فبان الفرق .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ﴾ (١٧١) .

ثلاثة، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره، ولا تقولوا آلهتُنا ثلاثة.

<sup>(</sup>١) شاهد من كلام أحياحة بن الجُلاح ، يخاطب نخلة :

تأبّرى ياحيّرة الفسيل تأبّرى من حند فسُولى إن ضن أهل النّخل بالفحول تروّحى أجدر أن تقيل عداً بجنى بارد ظليل ومسّرب يشربها رسيل

أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ٢ ح ص ٢٩٧ مطبعة السعادة ، الطبعة الثالثة ١٣٦٨ هـ.. ١٩٤٠ م .

<sup>(</sup>۲) من شواهد سيبويه ، الكتاب ح ۱ ص ١٤٣ قال الشنتمرى : , سرحتا مالك ، موضع بعينه ... ، أسفل الصفحة ح ١ ص ١٤٣ .

قوله تعالى : « سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ » (١٧١) . أن المصدرية وصلتها ، في موضع نصب لحذف حرف الجر وتقديره ، سبحانه عن أن يكون له ولد ومن أن يكون له ولد .

وكذلك قوله تعالى: « أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للهِ » (١٧٢) · في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر وتقديره ، من أن يكون عبداً لله .

قوله تعالى : « وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا » (١٧٥) . صراطاً ، منصوب من وجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً بنقدير فعل وتقديره ، يعرّ فُهم صراطاً ، ودل يهديهم على المحذوف .

والثانى : أن يكون مفعولا ثانياً ليهدى وتقديره ، ويهديهم صراطاً مستقيماً إلى ثوابه .

قوله تعالى : « فإِن كَانَتَا اثْنَتَيْن » (١٧٦) .

إُمَا قال: ( اثنتين ) ولم يقتصر على قوله ( كانتا ) لأنها تفيد النثنية لوجهين :

أحدهما: أنه لو اقتصر على قوله: كانتا ولم يقل اثنتين لاحتمل أن يُريد بهما الصغيرتين أو الكبيرتين ، فلما قال: اثنتين أفاد العدد مجرداً عن الصغر والكبر فلما قال: فيان كانتا صغيرتين أو كبيرتين . فقام (اثنتان) مقام هذين الوصفين ، وأفاد فائدتهما في رفع هذا الوهم والاحتمال في أن الصغرى بخلاف الكبرى . فما رأوى عن النبي عليه السلام أنه قال: ( لا تُنكح المرأة على عملها ولا على خالتها ، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى (١) ) فذكر الصغرى والكبرى ارفعاً لهذا الوهم والاحتمال من اختلاف الحكم بين الصغرى والكبرى .

[1/٧1]

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وعليها ، ولا بين المرأة وخالتها » صحيح البخارى باب النكاح .

والثانى : أن يكون محمولا على المعنى . وتقديره ، فإن كان مبّن يرث اثنتين . فبنى الضمير على معنى ( مَن ) وهذا الوجه قول الأخفش .

والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا » (١٧٦) .

تقديره ، كراهة أن تضلوا . فحذف للضاف وأقام المضاف إليه مَقامه وهو مفعول له .

وقيل تقديره ، لئلا تضلوا . فحدف ( اللام ولا ) من الكلام لأن فيا أبق دليلا على ما ألق . والوجه الأولأوجه الوجهين (١) ، وقد قدمنا ذلك والخلاف فيه فيا سبق .

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

## غريب وإعراب سورة المائدة

قوله تعالى : « إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّى (١) . ما ، فى موضعه وجهان : أحدهما : أن يكون منصوباً على الاستثناء من (بهيمة) . والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه صفة ( بهيمة الأنعام ) كا تقول : أحِلّت لكم بهيمة الأنعام غير ما يتلى ، فإذا أقيمت ( إلاّ وما ) بعدها مقام (غير) رفعت ما بعد إلا .

والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « عَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ مُحِرُمٌ » (١) . غير ، منصوب على الحال من وجهين .

أحدهما: أن يكون حالا من الكاف والميم في ( لكم ) والعامل فيه أحلت .

والثانى: أن يكون حالا من المضمر فى (أوفوا) والعامل فيه أوفوا ( على ). و ( على ) أصله تحلّين ، وأصل تحلّين تحلّين إلا أنه لما اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فى كله واحدة استنقلوا اجماعهما فسكنوا الأول وأدغموه فى الثانى فصار محلّين ، وحذفت النون من محلين للإضافة . وأنتم حرم ، جملة اسمية فى موضع نصب على الحال ، من ضمير الفاعل فى ( تحلّى ) .

قوله تعالى : « وَلا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْبَيْتِ الْفَلَائِدَ الْقَالِمُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) (غیر محلی) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) (والعامل فيه أحلت) هكذا في ب.

ولا القلائد: أى ذوات القلائد وهي جمع قلادة وهي ما قُلدَ البعير من لحاء الشجر وغيره. ولا آمِين ، أصله أيمين جمع آمِّ وهو القاصد، إلا أنه اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد (في كلة واحدة) (١) فسكنوا الأول وأدغوه في الثاني . ويبتغون جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير في (آمين) أي: لا يُحِلوا مَن قصد البيت الحرام مبتغين فضلا من ريهم ، ولا يجوز أن يكون صفة لآمين لأنه قد نصب البيت . واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفعل لأن الفعل لا يوصف وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل أن الفعل لا يوصف وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينبغي ألا يعمل .

قوله تعالى : « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا » (٢).

وشنآن: قرئ بسكون النون وفتحها . فشنآن بالسكون: اسم كعطشان . وشنسآن بالفتح: مصدر كضربان . وأن صدوكم: قرئ بكسر الهمزة وفتحها ، فمن قرأ بالكسر كانت شرطية ، ولا يجرمكم ، سد مسد الجواب . ومن قرأ بالفتح كانت مصدرية في موضع نصب لأنه مفعول له وتقديره لأن صدوكم فحذف اللام فاتصل الفعل به . وأن تعتدوا ، في موضع نصب (بيجرمنكم) .

قوله تعالى : « وأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ِ » (٣) ·

أن المصدرية مع صلتها: في موضع رفع بالعطف على قوله تعالى: ( الميتة ) وتقديره ، حُرَّم عليكم المينة والاستقسام بالأزلام . وهو قَسْمُهم الجزور عشرة أقسام ، وكان ذلك في الجاهلية .

قوله تعالى : فَمَن ٱضْطُرَّ فى مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَاللهُ عَفُورٌ رَحيمٌ » (٣) ·

<sup>(</sup>١) هكذا في ب.

فن اضطر: فى موضع رفع بالابتداء وهى شرطية والجواب ( فاين الله غفور ً رحيم ) وهو خبر المبتدأ ومعه مضمر محذوف وتقديره: فاين الله له غفور رحيم .

قوله تعالى : « وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ » (٤) .

ما علَّمَم، في موضع رفع بالعطف على ( الطيبات ) وهو مرفوع لأنه مفعول ما لم يُسم فاعله وهو ( أُحلَّ ) . ومكلبين : منصوب على الحال من الناء والميم في ( علمتم ) .

قوله تعالى : « مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخُدَانِ » (٥) ·

محصنين ، منصوب على الحال من المضمر المرفوع فى (آتيتموهُنّ) ومثله ، غير مسافحين . ومثله ، ولا متخدى أخدان ، وهو معطوف على (غير مسافحين) لا على (محصنين ) لدخول (لا) معه تأكيداً للنفي المتقدم ولا نني مع محصنين ، ويجوز أن يُجعل (غير مسافحين ولا متخدى أخدان) وصفاً لمحصنين أو حالا من المضمر فيه .

قوله تعالى : « وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (٥) .

فى الآخرة ، يتعلق بفعل مقدر دل عليه قوله تعالى : (من الخاسرين) وتقديره : وهو خاسر فى الآخرة ، وإنما وجب هذا التقدير لأن الألف واللام فى ( الخاسرين ) معنى الذين وما وقع فى صلة الذين لا يعمل فيا قبلها ، فإن جعلت الألف واللام لا يمعنى الذين ، جاز أن يكون الخاسرين عاملا فيه .

قوله تعالى : « وَأَرْجُلَكُمْ » (٦) .

قرئ بالنصب والجر فالنصب بالعطف على (أيديكم) والتقدير ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم . والجر بالعطف على (رءوسكم) وقدر ما يوجب الغُسل كأنه قال : وأرجلكم غسلا .

وقيل: هو مجرور على الجوار / كقولم: جحر ضبّ خربٍ. وهو قليل فى كلامهم. [١/٧٢] وقيل: هو معطوف على الرعوس إلا أن التحديد دل على الغُسل فإنه لما حد الغُسل إلى الكعبين ، كما حد الغسل في الأيدى إلى المرافق دل على أنه غسل كالأيدى وقيل المسح في اللغة يقع على الغسل ومنه يقال: تمسحت للصلاة أى توضأت. وقال أبو زيد الأنصارى (٠) — وكان من هذا الشأن بمكان —: المسح خفيف الغسل فبينت السنة أن المرا: المسح في الرجل هو الغسل.

قوله تعالى : « ٱعْدِلُوا مُهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (٨) .

هو: كناية عن العدل وهو المصدر ، لدلالة (اعداوا) عليه كقول الشاعر:

٦٤ - إِذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرى إِليه (١)

أى : إلى السفيه . وقد قدمنا نظائره . والتقوى : مؤننة وأصلها وقيا لأنها من وقيت إلا أنهم أبدلوا من الواو ناء كما قالوا تجاه وتراث وتهمة وتخمة . فأبدلوا من الياء واواً لأن كل ماكان اسماً ولامه ياء وهو على فعلى فإنه تقلب ياؤه واواً كالبقوى من بقيت والشروى من شريت والرعوى من رعيت . كما يقلبون ماكان وصفاً على فعلى ولامه واو ياء ، كالدنيا من دنوت والعليا من علوت ، وإنما فعلوا ذلك لضرب من المنقاص والنعويض ، وحملوا بنات الياء على الواو وبنات الواو على الياء لما يجمعها من النسب في الإعلال ، والغنة ، والألف في التقوى للتأنيث كالألف في سَكرَى وعطشي .

قوله تعالى : « وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا » (٩) ·

أبو زيد سعيد بن أوس الأنصارى ، من رواة الحديث الثقات ، وكذلك حاله فى اللغة .
 كان من أهل العدل والتشيع ت ٢١٥ هـ .

<sup>(</sup>١) البيت في ب وهو :

إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف وهو من شواهد الإنصاف ح 1 ص ٨٩ . وفي معانى القرآن ح 1 ص ١٠٤ وقد معانى القرآن ح 1 ص ١٠٤ ولم ينسب لقائل . وقد تقدم فى الشاهد ٢٩ .

وعد، يتعدى إلى مفعولين، يجوز الاقتصار على أحدها وههنا لم يذكر إلا مفعولاً واحداً وهو ( الذين ) وحذف المفعول الآخر ثم فسّره بقوله :

( لَهُم مَّغْفِرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيمٌ ) .

قوله تعالى : « وَجَعْلَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِه وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خائِنَة مِّنَاهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » (١٣).

بحرفون ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من (أصحاب القلوب) ولا نزال تطلع على خائنة منهم ، فيه وجهان :

أحدها: أن تكون خائنة صفة لموصوف محذوف وتقديره: على فرقة ٍ خائنة . فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه .

والثانى: أن تبكون خائنة بمنى خيانة لأن فاعلة تأتى مصدراً. كالخالصة بمنى الإخلاص (١). قال الله تعالى:

( إِنَّا أَخْلُصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ )(٢)

وقال الله تعالى:

[٢/٧٢] ( فَأَمَّا تُمُودُ فَأُهْلِكُوا / بِالطَّاغِيَةِ )<sup>(٢)</sup> والطاغية بمنى الطغيان، والكاذبة بمنى الكذب، قال الله تعالى :

( كَيْسَ لُوَقْعَتِهَا كَاذْبَةٌ )(1)

<sup>(</sup>١) (كالصالحة بمعنى الإصلاح) هكذا في ب

<sup>(</sup>٢) ٤٦ سورة ص ..

<sup>(</sup>٣) ه " الحاقة

<sup>(</sup>٤) ٢ « الواقعة .

أى : كَذِب وَكَقُولُم : العافية والعاقبة إلى غير ذلك . وإلا قليلا : استثناء من الهاء والميم في ( منهم ) .

قوله تعالى : « وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ » (١٤) ·

مِن، تتعلق بأخذنا حملا على قوله:

( لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ)(١) لأن معِناه: أخذنا ميثاقاً من بني إسرائيل فحلوا:

( من الذين قالوا إنا نصارى )

عليه . ولا يُنوى بالذين التأخير بعد (ميثاقهم) لأنه يؤدى إلى أن يتقدم المضمر على المظهر ، وإنما ينوى به أن يكون بعد ( أخذنا ) .

وقيل (ميثاقهم) وتقديره، أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم .

وذهب الكوفيون إلى أن التقدير ، ومن الذين قالوا إنا نصارى مَن أَخذنا ميثاقهم . فالهاء والميم في ميثاقهم تعود على ( مَن ) المحذوفة وهي مقدرة قبل المضمر ، وهم يجوزون حذف الاسم الموصول وبقاء الصلة ، والبصريون يأبون جوازه .

قوله تعالى : « قَدْ جَاءَكُم رسولُنا يبيِّن لكم » (١٥) · يبيِّن : جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من (رسولنا). وتقديره ، قد جاءكم رسولنا مبيّناً لكم .

قوله تعالى: « يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ » (١٦) يهدى ، جملة فعلية فى موضع رفع لأنها صفة لـ (كتاب) ويجوز أن تكون فى موضع نصب على الحال من (كتاب) لأنه قد وُصف بمبين.

<sup>(</sup>١) ٧٠ سورة المائدة ــ (ولقد أحذنا ..) بالواو في أ ، ب .

قوله تعالى : « أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن » (١٩) . أن وصلها، في تأويل المصدر وهو في موضع نصب لأنه مفعول له .

قوله تعالى : « فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ » (٢١) .

خاسرين ، منصوب على الحال من الواو في (تنقلبوا) وهو العامل في الحال .

قوله تعالى : « قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِمَا » (٢٣) ·

مِن الذين ، في موضع رفع لأنه صفة (رجلان) وكذلك قوله تعالى : (أنعم الله عليهما ) بحملة فعلية في موضع رفع لأنها صفة لقوله تعالى : (رجلان) .

قوله تعالى : أَبَدًا مَّادَامُوا فِيهَا ، (٢٤) .

أبداً ، منصوب لأنه ظرف زمان . و (ما) في (ماداموا) ظرفية زمانية مصدرية ، وتقديره ، لن ندخلها أبداً مدة دوامهم فيها . وما داموا ، في موضع نصب على البدل من قوله تعالى : (أبداً) وهو بدل بعض من كل .

قوله تعالى : « إِنِّى لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخَى » (٢٥) · أَخَى : يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ فَى مُوضَعُ رَفْعُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُ فَى مُوضَعُ رَفْعُ ، فَأَمَّا النَّصِبُ فَنْ وَجَهِينُ :

أحدهما: أن يكون معطو فأعلى (نفسي).

والثانى : أن يكون معطوفاً على اسم ( إن ) ويحذف خبره لدلالة الأول عليه . وتقديره، وإن أخى لا يملك إلا نفسه .

وأما الرفع فمن وجهين :

٢[١/٧] أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء لأنه معطوف على موضع إن وما /عملت فيه ويضمر الخبر كالأول. والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه ممطوف على المضمر فى (أملك) وحسن العطف على الضمير المرفوع لوجود الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه .

قوله تعالى : « فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فى الأَرْضِ » (٢٦) .

أربعين سَنةً ، منصوب على الظرف ، وبماذا يتعلق ؟ فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون منعلقاً (بينيهون) وتقديره ، إنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض أربعين سنة ، فيكون التحريم مؤبداً .

والثانى : أن يكون متعلقاً بمحرمة فلا يكون التحريم مؤبداً . ويتبهون ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في (عليهم) .

قوله تعالى : « إِنَّ أُريدُ أَنْ تَبُوأَ » (٢٩).

أصله إننى بثلاث نونات فحذفت الثانية لأنه أقل تغييراً من حذف الأولى والثالثة ، لأنك لو حذفت الأولى لأدّى ذلك إلى إدغام الثانية في الثالثة لأنه كان بجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فيؤدى إلى إسكان الأولى وإدغامها في الثانية بعد حذف حركتها فيؤدى إلى حذفين ، ولو حذفت الثالثة لأدى إلى كسر النون في بعد حذف حركتها فيؤدى إلى حذف وتغيير ، وليس في حذف الثانية إلا مجرد الحذف فقط ، فيكان حذفها أولى ولأنها الحرف الأخبر فكانت أولى بالحذف والتغيير ولهذا تُحذف في حالة التخفيف ، ولا نه لو كان المحذوف الثالثة لكان ذلك يؤدى إلى حذف الضمير في نحو : إنّا ، وعلامة المضمر لا تحذف .

قوله تعالى : « أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ » (٣٢) . فسادٍ ، مجرور بالعطف ، وقرئ فسادًا ، بالنصب على المصدر .

قوله تعالى : « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسَادًا » (٣٣) .

(ما) من (إنما) كافة . وجزاء الذين ، مرفوع لأنه مبتدأ وخبره (أن يقتلوا) . وفساداً ، منصوب على المصدر في موضع الحال . و (أو) في قوله : (أو يُصَلَّبُوا) وما بعده من (أو) للتخيير ؛ للإمام على اجتهاده ؛ وفيه اختلاف بين العلماء .

قوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا » (٣٤).

الذين، في موضع نصب لأنه استثناء من مُوجَب وهو استثناء من (الذين يحاربون). قوله تعالى : وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ » (٣٨).

السارق ، مبتدأ وفى خبره وجهان :

أحدها: أن يكون خبره مقدرًا وتقديره: وفيا يُتلى عليكم السّارق والسارقة. ثم عطف عليه كما تقول: فيا أمرتك به فعلُ الخير فبادر إليه. هذا مذهب سيبويه ، وذهب أبو الحسن الأخفش ، وأبو العباس المبرد، والكوفيون إلى أن خبر المبتدأ (فاقطعوا أيديهما) / ودخلت الفاء في الخبر لا أنه لم يُرد سارقاً بعينه وإنما أداد: كل من سرق فاقطعوا . فينزل السارق منزلة الذي سرق وهو يتضمن معني الشرط والجزاء، والمبتدأ إذا تضمن معني الشرط والجزاء دخلت في خبره الفاء . وإنما قال: أيديهما بالجمع لأنّه يريد أيمانهما وهي قراءة شاذة ، فإنّ ما كان في البدن منه عضو واحد فإن تثنيته بلفظ الجمع ، وما كان في البدن منه عضوان فإن تثنيته على لفظ التثنية ، فلما كان معني أيديهما أيمانهم والإنسان ليس له إلاّ يمين واحدة فنزل منزلة ماليس في البدن منه إلاّ عضو واحد ، فأتى في تثنيته بلفظ الجمع كقوله تعالى :

( فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) (١)

<sup>(</sup>١) ٤ سورة التحريم .

وكأنهم فعلوا ذلك لعدم الالتباس ، وأن أصل التثنية لا يَعْرَى عن معنى الجمع إذ أصل التثنية ضم واحد إلى واحد .

وقد يجوز أن يؤتى فى تثنية مافى البدن منه عضو واحد بلفظ التثنية كقولك: رأيت وجهيهما، ويجوز أيضاً أن يؤتى فى تثنيته بلفظ المفرد كقولك: رَأَيْتُ وَجْهَهُما، كقول الشاعر:

٦٥ ـ كَأَنَّهُ وَجُهُ تُركيَّنِ

وكأنه إنما جاز ذلك لعدم الالتباس ، لأن الوهم لا يسبق إلى أنّ لهما وجهاً واحدًا كما لا يسبق في لفظ الجمع أن لهما وجوهاً . وجزاء ، منصوب من وجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً نصب المصادر والعامل فيه معنى الكلام المتقدم فكأنه قال: جازوهما جزاء.

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه مفعول له والنقدير: فاقطعوا أيديهما لأجل الجزاء. ونكالاً ، منصوب لأنه بَدَل من قوله: جزاء.

قوله تعالى : « سَمَّاعُونَ لِلْكذب سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخرين لَمُ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مواضِعِهِ » (٢) (٤١) .

سمَّاعون للكذب ، مرفوع لوجهين :

أحدهما : أن يكون مبتدأ وخبره (من الذين هادوا). أو يكون (سمَّاعون) صفة لموصوف محذوف وتقديره ، فريق سماعون .

والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محدوف وتقديره: هم سماعون الكذب. وقد تُزاد اللام في المفعول كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) صدر بیت للفرزدق من قصیدة بهجو فیها جریراً. والبیت : کأنه وجه ترکیین قد غضباً مستهدف لطعان غیر منحجر هامش شرح المفصل ٤–١٥٧.

<sup>(</sup>٢) أ، ب ( يحرفونالككم ً عن مواضعه ) ، وهي الآية ١٣ من سورة المائدة .

( للذين هم لربهم يرهبون ) (۱)

وكقوله تعالى :

( إِن كنتم للرُّويا تعبرون)(٢)

لم يأتوك ، جملة فعلية فى موضع جر صفة لقوم . ويحرَّفون ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من المضمر فى (سمَّاعون) وتكون هى الحال المقدرة ، أى ، يسمعون/ مُقدَّرين للتحريف .

ويجوز أن يكون فى موضع رفع لأنه صفة لموصوف محذوف فى موضع رفع بالابتداء وتقديره ، وفريق يحرفون ، وهو عطف على ( سماعون ) وخبره ( من الذين هادوا ) على ما قدمنا .

قوله تعالى : « يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا »(٤٤) .

الذين ، صفة للنبيين على معنى المدح لا على معنى الصفة التى تدخل للفرق بين الموصوف ومن ليس له صفة ، كذلك لأنه لا يُحتمل أن يكون ( نبيون ) غير مسلمين كا يحتمل أن يكون قولك : رأيت زيدًا العاقل ، فرّقت بالعاقل بينه و بين زيد آخر ليس له هذه الصفة .

قوله تعالى : « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْغَيْنِ » (٤٥).

يقرأ والعين بالعين وما بعده بالنصب والرفع .

فالنصب بالعطف على اسم (أنَّ ) وهو (النفس). والرفع من وجهين : أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره (بالعين).

<sup>(</sup>١) ١٥٤ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) ٤٣ يوسف.

والثانى: أن يكون مرفوعاً بالعطف على الضمير المرفوع فى قوله: (بالنفس) أى ، النفس مقتولة بالنفس ولم يؤكد كقوله تعالى: (ما أشركنا ولا آباؤنا<sup>(۱)</sup>) فآباؤنا، معطوف على الضمير المرفوع فى (أشركنا) من غير تأكيد لأن (لا) جاءت بعد واو العطف فلا يكون تأكيداً.

وقوله تعالى : ( والْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) (٤٥) .

قرى أيضاً بالنصب والرفع.

فالنصب بالعطف على المنصوب ( بأن ) كأنه قال : وأن الجروح قصاص . والرفع على أنه مبتدأ وخبره قصاص .

قوله تعالى : « وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى بنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فيهِ هُدَّى وَمَوْعِظَةً وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ » (٤٦) .

مصدقًا الأوّل، منصوب على الحال من (عيسى). ومصدقًا الثانى، منصوب على الحال من (الإنجيل) وهو عطف على موضع (فيه هدى) لأنه فى موضع الحال من (الإنجيل). وتُحدَّى ونورٌ، وفع بالظرف لأنه وقع حالاً فارتفع ما بعده به ارتفاع الفاعل بفعله.

وقيل: مصدقًا الثانى عطف على مصدقًا الأول فيكون منصوباً على الحال من (عيسى) أيضاً للتأكيد. وهدى وموعظة ، يقرأ بالنصب والرفع. فالنصب بالعطف على (مصدقاً) ، والرفع بالعطف على (فيه هدى ونور").

<sup>(</sup>١) ١٤٨ سورة الأنعام .

قوله تعالى : « وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ » (٤٧) /

[ Y/V& ]

قرى بكسر اللام وسكونها ، وفتح الميم وسكونها ، فمن قرأ بكسر اللام وفتح الميم فاللام فيه لام كى والفعل بعدها منصوب بتقدير (أن )لأن لام كى هى اللام الجارة ، وحرف الجر لا يعمل فى الفعل وهى تتعلق بقفينا وتقديره ، وقفينا على آثارهم ليحكم أهل الإنجيل .

ومن كَسَر اللام وجَزَمَ ، جعلها لام الأمر ، ولام الأمر أصلها الكسر وجَزمَ بها الغعل .

ومن قرأ بسكون اللام سكنها تشبيهًا بِمَا ثَانِيهِ مَكْسُورٌ ، نحو : كَتْفُ وَكَبْد . وجزم بها الفعل لأنها لام الأمر .

قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ » (٤٨) .

مصدقاً ومهيمناً ، منصوبان على الحال من (الكتاب) وأصل (مهيمناً) مؤيمن تصغير مؤمن فأبدل من الهمزة هاء كقولم : هنرت الثوب في أثرت الثوب ، وهرحت الدابة في أرحت وهياك في إياك . قال الشاعر :

٦٦ ـ فَهِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ

مُوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَليكَ المصادرُ (١)

و نظائره كثيرة .

قوله تعالى : « وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم (٢) بِمَا أَنْزَلَ اللهُ » (٤٩) .

(٢) (وانحكم) في أ.

<sup>(</sup>١) من شواهد الإنصاف- ١ ص ١٣١ ، وأورده أبو تمام فى ديوان الحماسة ، ولم ينسبه لقائل . حـ ٢ ص ٣٠ وقد مضى فى الشاهد رقم ٢ .

معطوف على قوله تمالى :

( وأَنْزلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ ) .

وتقديره، أنزلنا إليك بالحق وبأنِ احكم بينهم .

قوله تعالى : « وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ » (٤٩) .

أن يفتنوك ، في موضع نصب على البدل من الهاء والميم في ( واحذرهم ) وتقديره ، واحذر أن يفتنوك ، وهذا بدل الاشهال . ويجوز أن يكون مفعولا له .

قوله تعالى : « وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ » (٤٩).

عطف على قوله: ( فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ) وإنما كسر إن (١) في ( وإن كشيرًا ) لدخول اللام في الخبر

كقوله تعالى : ( إِذَا جَاءَكَ المنافقونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ واللهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ المُنَافِقِينَ لَرَسُولُهُ واللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) (٢) .

فَكُسر ( إِن ) في هذه المواضع كلها لدخول اللام في الخير لأنها في تقدير التقديم فعلَّقَت الفعل عن العمل.

قوله تعالى : « يُسَارِعُونَ فِيهِمْ » (٥٢) .

أى ، فى إغوائهم وإفسادهم فحدف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ونظائره كثيرة.

<sup>(</sup>١) (الألف) في ب.

<sup>(</sup>٢) ١ سورة المنافقون.

قوله تعالى : « فَعَسَى الله أَنْ يِأْتِىَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا (١) في أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ » (٥٢) .

أن يأتى ، فى موضع نصب لأنه خبر عسى . و ( فيصبحوا ) عطف عليه فى الوجه الأول ، ولا يكون نصبه بتقدير أن بعد فاء الجواب فى نحو قوله تعالى :

[ 1 / ٧٥] ( لَعَلِّى أَبْلُغَ / الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمُوات فَأَطَّلِعَ ) (٢). فيمن نصب . لأن عسى من الله واجب وجواب الواجب لا يكون منصوباً وإنما يكون النصب في جواب ما ليس بواجب كالأمر والنهى والاستفهام والدعاء والتمنى والكمرض .

قوله تعالى : « وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا » (٥٣).

قرى مقول بالرفع والنصب . فالرفع على الاستئناف . والنصب من ثلاثة أوجه : الأول : أنه عطف على المعنى كأنه قدار تقديم (أن) بعد (عسى) وعطف عليه لأن المعنى في (عسى الله أن يأتى بالفتح) وفي (عسى أن يأتى الله بالفتح) واحد، ولو قال : فعسى أن يأتى الله بالفتح ، جاز عطف (ويقول الذين آمنوا) عليه، فكذلك إذا قال : فعسى الله أن يأتى بالفتح .

الثانى : أن يكون معطوفاً على (الفتح) وهو مصدر فى تقدير : أن يفتح ، فلما عطف على اسم ، افتقر إلى تقدير (أن) ليكون مع يقول مصدرًا فيكون قد عطف اسماً على اسم . كقولما :

<sup>(</sup>۱) (أسرفوا) فى ب.

<sup>(</sup>۲) ۳۳، ۳۷ سورة غافر .

٧٧ - لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ لُبْسِ الشَّـفُونِ (١)

والثالث : أن يكون معطوفاً على ( يصبحوا )<sup>(۲)</sup> وفى هذا الوجه بُعد وهو مع بُعده جائز .

قوله تعالى : « مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ اللهُ عِنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ اللهُ اللهُ عِنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ ال

مَن ، شرطية . ويرند ، مجزوم بها ، ويجوز في هذا النحو وجهان :

أحدهما : الإدغام لتحريك المجزوم لالتقاء الساكنين ، فأشبه المتحركين .

والثانى: ترك الإدغام لأن الأول متحرك والثانى ساكن ، ومن شرط الإدغام أن يكون الأول ساكناً والثانى متحركاً وههنا بعكسه وهما لغتان معروفتان ، وقد جاء بهما القرآن .

ويحبهم ويحبونه ، في موضع جر صفة لقوم وكذلك قوله تعالى :

( أَذِلَّةٍ على المُؤْمِنِينَ )

وأُعِزَّةٍ وكذلك: بجاهدون وصف لهم أيضاً.

ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال منهم .

وقوله تعالى : ( وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٥٥) .

جملة اسمية في موضع نصب على الحال من المضمر في ( يؤتون ).

ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على ( الصلاة ) والواو ليست للحال ، فلا يكون لها موضع من الإعراب .

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه حـ١ ص ٤٢٦ ، ولم ينسبه ولا نسبه الشنتمرى . وقد نسبه قوم إلى امرأة اسمها ميسون بنت بحدل ـــ أوضح المسالك .

<sup>(</sup>٢) ( فجعل جواب عسى ) جملة فى (ب) ومضروب عليها فى (أ) وهو الصحيح .

قوله تعالى: « والكُفَّارَ ِ أَوْلِيَاءَ » (٥٧).

قرى الكفار بالجر والنصب. فالجر بالعطف على ( الذين ) فى قوله : ( من الذين أو توا الكتاب ) والنصب بالعطف على ( الذين ) فى قوله تعالى : ( لاَ تَتَخذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا الَّذِينَ النَّخَذُوا دينَكُمُ هُزُواً وَلَعِباً ) .

قوله تعالى : « هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ / فَاسِقُونَ » (٥٩).

أن آمنا بالله ، فى موضع نصب بتنقمون . وما ، فى الموضعين بمعنى الذى فى موضع جر بالعطف على اسم الله تعالى . وأنّ أكثركم فاسقون ، عطف على ( بالله ) وتقديره : آمنا بالله وبأن أكثركم فاسقون ، ولا يجوز أن يكون عطفاً على ( أن آمنا ) إلا بتقدير اللام التى هى لام العلة .

قوله تعالى : « قُلْ هَلْ أُنَبِّتُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ والْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرِّ مَكَانًا » (٦٠).

مثوبة ، منصوب على التمييز والعامل فيه (شر ) وأصله (أشر ر ) على وزن أفعَل إلا أنه حذفت الهمرة تخفيفاً لكثرة الاستعال وأدغمت إحدى الرامين في الأخرى لاجتماع حرفين متحركين من جنس واحد . ومن لعنه الله ، في موضعه ثلاثة أوجه : الجر والرفع والنصب .

فالجر على البدل من (بشرٌّ) وهو بدل الشيء من الشيء وهو هو.

والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف مع حذف مضاف وتقديره: هو لَعَنُ مَن لعنه الله ، فحذف المبتدأ والمضاف . وقيل: على تقدير مبتدأ محذوف على تقدير : من هم ؟ فقال: من لعنه الله . وقيل: هو مرفوع على الابتداء وخبره (أولئك).

والنصب على الذم بتقدير فعل وتقديره: أَذَكُرُ أُو أَذَمُّ مِن لَعنه الله . وجعل منهم القردة والخنازير ، معطوف على (لعنه) في صلة (مَن) وكذلك (وعبد الطاغوت) في صلته ، وفي عبد صمير (مَن) في قوله: (من لعنه الله) ولم يأت بضمير جع في عبد الطاغوت على لفظ (مَن) وإن كان معناها الجمع كقوله: وجعل منهم . ومن قرأ: وعبد الطاغوت بضم الباء جعله اسماً للجمع على فعل مبنياً على المبالغة في عبادة الطاغوت كقولم: رَجُل يَقُظُ وفَطُنُ للذي تكثر منه اليقظة والفطنة . ولا يجوز أن يكون جعماً لأنه ليس من أوزان الجمع ، وهو ههنا منصوب لأنه معطوف على الخنازير ، جماً لأنه ليس من أوزان الجمع ، وهو ههنا منصوب لأنه معطوف على المتمييز .

قوله تعالى : « وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ » (٦١) .

فى موضع نصب على الحال. وكذلك، (خرجوا به) أى، دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. والباء باء الحال كقولهم خرج زيد بسلاحه أى متسلحاً.

قوله تعالى : « وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ » (٦٤) .

ما أنزل، في موضع رفع لأنه فاعل (وليزيدن) وتقديره، وليزيدن ما أنزل إليك كثيرًا منهم . أي الذي / أنزل إليك .

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالصَّابِئُونَ وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى » (٦٩).

إنما رفع ( الصابئون ) لوجهين :

أحدهما: أن يكون فى الآية تقديم وتأخير والتقدير ، إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك.

[1./٧٦]

كقول الشاعر:

٦٨ \_ غَدَاةً أَحَلَّتُ لابْنِ أَصْرَمَ طَعْنَــةً

حُصَيْنٍ عَبِيطاتِ السَّبِدَائِفِ والخَمْرُ(١)

فرفع الحرر على الاستثناف، فكأنه قال: والحركذلك.

والثانى: أن تجعل قوله تعالى: ( من آمن بالله واليوم الآخر ) خبرًا للصابئين والنصارى وتُقدَّر (للذين آمنوا والذين هادوا ) خبرًا مثل الذي أظهرت للصابئين والنصارى، كقولك: زيد وعمرو قائم. فيجوز أن تجعل قائمًا خبرًا لعمرو وتُقدِّر لزيد خبرًا آخر مثل الذي أظهرته لعمرو، ويجوز أن تجعله خبرًا لزيد وتقدر لعمرو خبرًا آخر. كقول الشاعر:

79 \_ وَإِلاَّ فَاعْلَمُ ـ وا أَنَّا وأَنْتُمْ بُغَ ـ اللهُ مَا بَقِينَا في شِقَاق (٢)

فقوله: بغاة يجوز أن يكون خبرًا للثانى ويقدر للأول خبرًا ويكون التقدير: وإلا فاعلموا أنّا بُغاةٌ وأنتم بغاة، ويجوز أن يكون خبرًا للأول ويقدّر للثانى خبرًا على ما قدمنا.

وقيل: إن (إنّ ) بمعنى نعم فلا تكون عاملة . فيكون (إن الذين آمنوا والذين هادوا) في موضع رفع و (الصابئون) عطف عليه .

وقيل: إنه معطوف على للضمر المرفوع في ( هَادُوا ) وهو ضعيف لأن العطف على المضمر المرفوع المتصل لا يجوز من غير فصل ولا تأكيد.

وكذلك قول من قال: إنما رفع (الصابئون) لأنه جاء على لغة بنى الحارث بن كمب. لأنهم يقولون: مررت برجلان وقبضت منه درهمان. فيقلبون الياء ألفاً لانفتاح ما قبلها

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق . الإنصاف ح ١ ص ١٢١ ، وأوضح المسالك ح ١ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت من شواهد سيبويه ، وقد نسبه إلى بشر بن أبى حازم . الكتاب ح ١ ص ٢٩٠ .

فقط ، ولا يعنبرون<sup>(۱)</sup> حركتها فى نفسها فيكتفون فى القلب بأحد الشرطين لأنهم لا يعملون ( إن )، وهذا إنما تحكى عنهم فى التثنية ، فأما الجمع الصحيح فلم يحك عنهم ولا يعتبرون لفظه .

وكذلك قول من قال: إنما رفع لأن (إنّ ) لم يظهر عملها في (الذين) لأنه مبنى لأن العطف على المبنى إنما يكون على الموضع لا على اللفظ.

وكذلك قول من قال: إنه معطوف على موضع (إنّ) قبل تمام الخبر لأن العطف على موضع الإيجوز إلا بعد تمام الخبر وقد بينا ذلك / مستوفّ في كتاب الإنصاف [٧٦] في مسائل الخلاف (٢).

والذي أختاره من الأوجه الوجهان الأولان .

قوله تعالى : « وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ » (٧١).

يجوز في (تكون) الرفع والنصب. فالرفع على أن تُجعل (أن) مخففة من الثقيلة ، وتقديره ، وحسبوا أنه لا تكون فتنة . فخففت أن وجُعلت (لا) عوضاً عن تشديدها وقد يُعوّضُ أيضاً بالسين وسوف وقد ، ولها مواضع تُذكر فيها . والنصب على أن تُجعل (أن ) الخفيفة الناصبة للفعل المستقبل ، وإنما حسن ههنا أن تقع أن المخففة من الثقيلة ، والخفيفة لأن (حسب) فيه طرف من اليقين وطرف من الشك ، والمخففة من الثقيلة إنما تقع بعد فعل الشك المشك كملت وعرفت ، و (أن) الخفيفة إنما تقع بعد فعل الشك كرجوت وطمعت ، فلما كان في (حسب) طرف من اليقين والشك جاز أن يَقع كل واحد منهما بعدها . (وتكون) ههنا تامة بمنى تقع ، فلا تفتقر إلى خبر .

قوله تعالى : « فَعَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ » (٧١) .

كثير ، مرفوع لثلاثة أوجه :

الأول : لأنه مرفوع على البدل من الواد في (عوا وصموا) .

<sup>(</sup>۱) (یغیرون) هکذا فی ب.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف م ١ ص ١١٩ المسألة ٢٣ .

والثانى: أنه مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: العُمى والصَّم كثير منهم. والثالث: أنه مرفوع لأنه فاعل (عَمُوا وصَمُّوا) وتجعل الواو للجمعية لا للفاعل على لغة من قال: أَ كُلُونى البراغيث. وهذا ضعيف لأنها لغة غير فصيحة.

قوله تعالى : « إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ » (٧٢) .

من: شرطية وجوابها (فقد حرّم اللهُ ) وهي وجوابها في موضع رفع لأنه خبر (إن).

قوله تعالى : « ثَالِثُ ثَلاَثَةً وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ » (٧٣) . لا يجوز فيه ههنا إلا الإضافة لأنه بمنى ، أحد ثلاثة . ولا منى للفعل فيه ،

بخلاف ، ثالث اثنين . لأن فيه معنى الفعل لأن معناه يُصَيِّرُ (١) اثنين ثلاثة بنفسه . ولذلك جاز فيه التنوين كما يجوز فيه الإضافة . وما من إله إلا إله واحد ، إله مرفوع على البدل من موضع ( مِن إله ) وموضعه الرفع لأن مِن زائدة للتأكيد .

قوله تعالى : « لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » (٧٩).

مًا ، فيها وجهان :

أحدهما: أن تكون نكرة موصوفة فى موضع نصب على التمييز وتقديره، لبئس الشيء شيئاً كانوا يفعلون. وكانوا يفعلون، هو الصفة.

والثاني: أن يكون اسماً موصولاً بمعنى الذي في موضع رفع وتقديره، لبئس الشي الذي كانوا يفعلون. وكانوا / يفعلون، هو الصلة والعائد من الصفة إلى الموصوف ومن الصلة إلى الموصول محذوف وتقديره: كانوا يفعلونه، فحذف الهاء التي هي العائد للتخفيف.

قوله تعالى : « لَيِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ » (٨٠).

<sup>(</sup>۱) (صيّر) هكذا في ب.

أن وصلتها: في موضعها وجهان: النصب والرفع.

فالنصب من وجهين :

أحدهما: على البدل من (ما ) على أن (ما ) نكرة .

والثانى على حذف اللام أي لأن سخط.

والرفع على البدل من ( ما ) في ( لبئس ما ) على أنّ ( ما ) معرفة .

قوله تعالى : « تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ » (٨٣).

تفیض ، جملة فعلیة فی موضع نصب علی الحال من (أعینهم) لأن تری همهنا من رؤیة العین .

قوله تعالى : « وَمَالَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللهِ » (٨٤) .

لا نؤمن ، في موضع نصب على الحال من المصمر في ( لنا ) كقولهم : مالكَ قائماً .

قوله تعالى : « فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْيِهَا اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا » (٨٥) .

فأنابهم ، أصله (أثوبَهُم) على وزن أفعكهُم من النواب فنقلت حركة الواو إلى الناء فتحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها الآن فانقلبت ألفاً. و (بما قالوا) ما مصدرية وهي مع الفعل بعدها في تقدير المصدر، وتقديره، بقولهم. وجنات، مفعول ثان لأثابهم. وتجرى، جملة فعلية في موضع نصب على الوصف بجنات. وخالدين فيها، حال من الهاء والميم في (فأثابهم).

قوله تعالى: «لَيَبْلُونَكُمُ اللهُ بِشَيءٍ مِّنَ الصَّيْدِ » (٩٤). ليبلونكم، يبلون فعل مضارع مبنى وإنما بنى لا تصاله بنون التأكيد لأنها أكدت فيه الفعلية فردّته إلى أصله والأصل فى الفعل البناء والواو ساكنة والنون الأولى من نونى التأكيد ساكنة فاجتمع ساكنان وهما لا يجتمعان فوجب تحريك الواو لالتقاء

الساكنين ، وكان الفتح أولى لأنه أخف الحركات. وبشىء مِن الصيد ، (من ) فهما وجهان :

أحدهما: أن تكون للتبغيض لأن المحرَّم صيدُ البر خاصة .

والثانى : أن يكون لبيان الجنس لأنه لما قال : ليبلونكم الله بشيء . لم يُعلم مِن أَىّ جنس هو ، فبيّن فقال : مِن الصيد . كقولهم : لأعطينك شيئاً مِن الذهب .

قوله تعالى : « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بِالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا » (٩٥) .

متعمداً ، منصوب على الحال من المضمر المرفوع فى (قتله ). وجزاء، مرفوع لأنّه مبتدأ وخبره محذوف وتقديره: فعليه جزاء.

[۷۷/ ۲] وقرى منو ًا / وغير منو ن ، فن قرأ : (جزاء مثل) بالتنوين ، كان مثل صفة له .
ومن قرأ : جزاء مثل بغير تنوين جعل الجزاء مضافاً إلى مثل ، وأراد بمثل ما قتل ،
ذات المقتول ، فإنه لا فرق بين أن يقول : جزاء مثل المقتول<sup>(۱)</sup> وبين أن يقول :
جزاء المقتول . لأن المثل يُطلق ويراد ذات الشيء كقولم : مثلي لا يفعل هذا ، أي ،
أنا لا أفعل هذا . قال الشاعر :

٧٠ ـ يَا عَاذِلِي دَعْنِي مِنْ عَذْلِكَـــا مِنْ مِثْلِكَـــا مِثْلِكَـــا مِثْلِكَـــا أَنَّ مِثْلِكَـــا أَنَّ مِثْلِكَــــا أَنَّ مِثْلِكَـــا أَنْ مِثْلِكَـــا أَنَّا لَا أَقْبِلُ مِنْكُ .

ومن النعم، صفة جزاء وتتعلق بالخبر المحذوف وهو ( فَعَلَيْ ) ويجوز أن تتعلق ( بيحكم ) .

<sup>(</sup>١) (مثل جزاء المقتول) هكذا في ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على صاحب هذا الشاهد.

ويجوز أن تنعلق بالمصدر وهو (جزاء) وتعدَّى بمن إلى النَّمَ . ولا يجوز أن تنعلق بالمصدر على قراءة من قرأ : جزاء مثل بالنوين ، لأن الصفة لا تكون إلا بعد تمام الموصوف بصلته ، فلو جعلت (من) متعلقة بجزاء لدخلت في صلته وقد قُدَّمت (مثل) وهو صفة والصفة لا تجيء إلا بعد تمام الموصول بصلته لئلا يؤدى إلى الفصل بين الموصول والصلة بالصفة ، وليس هذا بمنزلة قوله تعالى :

( جَزَاءُ سيئةِ بمثلِها) (١)

فى تعلق الباء بجزاء لأنه لم يوصف ، وإنما أضيف ، والمضاف إليه من نمام المضاف داخل فى الصلة فبان الفرق . وهدياً ، منصوب على الحال من الهاء فى (به) . وبالغ الكمبة ، صفة لهدى وهو نكرة لأن الإضافة فيه فى نية الانفصال لأن التنوين فيه مقدر وتقديره ، بالنا الكمبة . أو كفارة ، عطف على جزاء .

ويقرأ : كفارة بالتنوين وغير التنوين . فمن قرأ بالتنوين كان رفع (طعام مساكين) من وجهين :

أحدهما: على البدل من كفارة.

والثانى : على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره : أوكفارة هي طعام .

ومن لم يُنوّن كان ( طعام مساكين ) مجروراً بالإضافة . وصياماً ، منصوب على النمييز .

قوله تعالى : « مَتَاعًا لَّكُمْ » (٩٦) .

منصوب على المصدر لأن:

قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صيدُ البَحْرِ وطعامُهُ ) بعنى ، أَمْنَعْنُكُم (٢) به إِمَناعاً . فأقبم مناعاً مقامه لأنه في معناهُ .

<sup>(</sup>١) ٢٧ سورة يونس.

<sup>(</sup>۲) (أمتعتم) فی ب

قوله تعالى : « ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا » (٩٧) .

ذلك ، يجوز فى موضعه النصب والرفع . فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، الأمر كذلك . والنصب على تقدير ، فَعَلَ ذلك لتعلموا .

قوله تعالى: « لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبدَ لَكُمْ تسُوْكُمْ » (١٠١).

أشياء، أصلها عند الخليل وسيبويه (شيئاء) على وزن فعلاء، فاستثقلوا اجتماع همزتين بيتهما ألف، فقدموا الهمزة التي هي اللام على الفاء التي هي الشين فقالوا: همزتين بيتهما ألف، فقدموا الهمزة التي هي اللام على الفاء التي هي الشين وهي اشياء ووزنها بعد النقديم / (لفعاء) ولا ينصرف لأن الألف في آخرها للتأنيث وهي اسم للجمع وليست بجمع شيء. وذهب الكسائي إلى أنها جمع شيء كبيت وأبيات وإنما ترك إجراء تشبها له بما في آخره ألف التأنيث. وذهب الفراء (١) إلى أن أصلها أشيشاء على أفيلاء وهو جمع شيء على الأصل، وأصل شيء شيئيء كهين ولين وأهو ناء ولين وأليناء، فصار أشيئاء، ثم إنهم استثقلوا اجتماع همرتين فحذفوا الهمزة التي هي اللام طلباً للتخفيف وذلك لأمرين:

أحدهما . لاجتماع همزتين بينهما ألف والألف حرف خنى زائد ساكن والحرف الساكن حاجز عير حصين فكأنه قد اجتمع فيه همزتان وذلك مستثقل .

والآخر لأن السكلمة جمع والجمع يستثقل فيه مالا يستثقل في الواحد ولهذا ألزموا (خطايا) القلب ، وأبدلوا في ( ذوائب ) من الهمزة الأولى واواً ، كل ذلك لأنهم يستثقلون في الجمع مالا يستثقل في الواحد فلما تُحذفت الهمزة التي هي اللام صار أشياء ووزنه بعد الحذف أفعاء .

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه جمع شيء بالتخفيف وجمعوا فَمْلاً على أفعلاء كما يجمعونه على فُعُلاء ، فيقولون : سَمْحُ وسُمُحَاء ، ونُعُلاء نظير أفعلاء ، فكما جاز أن يجيء جمع فَعْل على فُعُلاء جاز أن يجيء على أفعلاء لأنه نظيره . ويدل على ذلك أنهم

<sup>(</sup>١) (القُراء) في ب.

قالوا: طبيب وأطباء، والأصل فيه طُبَبَاء، كشريف وشُر فاء، إلا أنهم لما كرهوا اجتاع حرفين مُنحركين من جنس واحد نقلوه عن فعلاء إلى أفعلاء، فكرهوا اجتاع الحرفين المتاثلين المتحركين، فنقلوا حركة الحرف الأول إلى الساكن قبله فسكن وأدغوه في الحرف الثانى، وإذا كان نظيره جاز أن يجمع على أفعلاء فقالوا أشيئاء، ثم فعُلِ به من التخفيف ما فعُلِ به في قول الفراء فبتى وزنه بعد الحذف أفعاء، ولكل مذهب من هذه المذاهب دليل، وعليه كلام (۱) طويل والمختار هو الأول. وبيتنا ذلك في كتابنا الموسوم بالإنصاف في مسائل الخلاف (۱). وإن تبد كم تسؤكم، جملة مركبة من شرط وجزاء في موضع جر لأنها صفة لأشياء.

قوله تعالى : « عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ » (١٠٥) .

أنفسكم ، منصوب على الإغراء ، أى ، احفظوا أنفُسَكم ، كما تقول: عليك زيداً . ولا يضركم ، فى موضع الجزم لأنه جواب عليكم : وكان ينبغى أن يفتح آخره إلا أنه أتى به / مضموماً تبعاً لضم ماقبله .

قول تعالى : « شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (٣) حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ آرْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى » (١٠٦) .

شهادة بينكم ، مبتدأ . وإذا حضر ، ظرف له ومعمول له ، ولا يجوز أن يكون العامل فيه الوصية لوجهين :

<sup>(</sup>١) (إلزام) في ب.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ح٢ ص ٤٨١ المسألة ١١٨.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

أحدهما: أنه مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف .

والثانى: أنه مصدر والمصدر لا يعمل فيا قبله . وحين الوصية ، بدل من (إذا) وقيل: العامل فيه (حضر). واثنان ، مرفوع لأنه خبر المبتدأ وتقديره ، شهادة بينكم شهادة اثنين ، ولا بد من هذا النقدير لأن شهادة لا تكون هي الاثنين . وقيل : اثنان ، ارتفعا لأنهما فاعل شهادة ارتفاع الفاعل بفعله ، وتقديره ، أن يشهد بينكم اثنان ، ويكون خبر شهادة التي هي المبتدأ ، محذوفاً ، وتقديره ، عليكم أن يشهد اثنان . وقيل : إذا حضر ، هو خبر شهادة . أو آخران من غيركم ، معطوف على قوله : (اثنان) . تحبسونهما ، جملة فعلية في موضع رفع لأنها صفة (آخران) .

وقوله: إن أنم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ، اعتراض بين الصفة والموصوف ، واستغنى عن جواب (إن) بما تقدم من الكلام لأن معنى (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) فى معنى الأمر بذلك ، وإن كان لفظه لفظ الخبر ، واستغنى عن جواب (إذا) أيضاً بما تقدم من الكلام وهو قوله : شهادة بينكم . لأن معناه ، ينبغى أن يشهدوا إذا حضر أحدكم الموت . فيقسمان بالله ، الفاء فيه لعطف جملة على جملة ، ويجوز أن يكون جواب شرط ، لأن (تحبسونهما) فى معنى الأمر فهى جواب الأمر الذى دل عليه الكلام كأنه قال : إن حبستموهما أقسما . ومعنى إن جواب الأمر الذى دل عليه الكلام كأنه قال : إن حبستموهما أقسما . ومعنى إن جواب لقوله : لا نشترى به نمناً ، وحواب لقوله : لا نشترى به نمناً ، جواب لقوله : فيقسمان ، لأن أقسم يُجابُ بما يُجابُ به القسم . والهاء فى به : تمود على الشهادة ، إلا أنه عاد الضمير بالنذ كير لأنها فى المعنى قوال ، والحل على المعنى كثير فى كلامهم .

وقيل: يعود على محذوف مقدر لأن التقدير ، لا نشترى بتحريف شهادتنا ، [١/٧٩] ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وثمناً ، أى ذا ثمن لأن النمن / لا يُشترى وإنما يُشترى ذو النمن وهو المثنَمن ، ولو كان ذا قُر بى ، اسم كان مضمر فيها وتقديره، ولو كان المشهود له ذا قربى .

قوله تعالى : « فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ » (١٠٧).

فَآخِران، مرفوع من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون خبر مبتدأ مقدر وهو الأوليان ، وتقديره ، فالأوليان آخران يقومان مقامهما ، فآخران ، خبر مقدم . ويقومان ، صفة (آخران ) .

والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره، فالشاهدان آخران. والأوليان، بدل من الضمير في ( يقومان ) ومعنى الأوليان، الأقربان إلى الميت.

والثالث: أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ ، ويقومان ، صفة له . والأوليان ، خبره . وقيل هو مفعول ما لم يسم فاعله لاستُحِق ، على قراءة من قرأ ، بضم الناء على تقدير مضاف . وتقديره ، من الذين استُحق عليهم إثمُ الأو ليَين ، ويكون (عليهم) بمنى فيهم ، وقام (على) مقام (فى) كما قامت (فى) مقام (على) فى قوله تعالى :

( وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ فَي جُذُوعِ النَّخْلِ ) (١)

أى ، على جذوع النخل ، ويجوز أن تكون (عليهم) بمعنى منهم كقوله تعالى :

( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (١)

أى ، من الناس .

ومن قرأ : الأوَّلين ، على جمع الأوَّل فهو فى موضع جر على البدل من (الذين) أو من الضمير المجرور فى (عليهم).

قوله تعالى : « لَشَهَادتُنا أَحقُّ مِن شهادتهما » (١٠٧).

<sup>(</sup>١) ٧١ سورة طه.

<sup>(</sup>٢) ٢ <sub>«</sub> المطففين .

اللام، جواب لقوله: (فيقسمان بالله)، لأن أُقْسِم بجاب بما يجاب به القسم. قوله تعالى: « ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ » (١٠٨). أن يأتوا، في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجروتقديره، أدنى بأن يأتوا.

قوله تعالى : « فَتَنْفُخُ فِيهَا » (١١٠).

الضمير في ( فيها ) فيه وجهان :

أحدهما: أن يعود على الهيئة وهي مصدر في معنى (المُهَيَّأَ) لأن النفخ إنما يكون في المُهَيَّأُ لافي الهيئة .

والثانى: أن يمود على الطير لأنها تؤنث (١) ، ومن قرأ : طائراً ، جاز أن يكون جماً كالباقر والحامل فيؤنث الضمير في ( فيها ) لأنه يرجع إلى معنى الجاعة .

قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ » (١١٢) .

قرئ بالتاء والنصب ، والتقدير فيه ، هل تستطيع سؤال ربك فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقوله تعالى :

( وَاسْأَلِ القَريَةَ التِّي كُنَّا فِيهَا والْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيها) (٢) أي، أهل القربة وأهل العبر.

قوله تَعَالى : « مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ ٱعْبُدُوا اللهُ » (١١٧).

أن، فيها وجهان/:

[Y/V4]

أحدهما أن تكون مفسرة بمعنى (أي) فلا يكون لما موضع من الإعراب.

 <sup>(</sup>ألفه يؤنث) في ب .

 <sup>(</sup>۲) ۸۲ سورة يوسف .

والثانى : أن تكون مصدرية فى موضع جر على البدل من (ما) فى قوله تعالى : ( إلا ما أمرتنى به ) .

قوله تعالى : « و كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ » (١١٧).

ما دمت ، في موضع نصب على الظرف ، والعامل فيه (شهيداً) . و (ما) في ما دام ، مصدرية ظرفية زمانية وتقدير الآية ، وكنتُ عليهم شهيداً مدة دوَامِي فيهم .

قوله تعالى : «قُالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ » (١١٩) .

قرى (يوم) بالرفع والنصب، فالرفع على أنه خبر المبتدأ الذى هو (هذا) وهذا، إشارة إلى يوم القيامة والجلة من المبتدأ والخبر فى موضع نصب بقال وتحكى بعده الجلة وقد قال سيبويه: إنه يُحكى به ما كان كلاماً لا قولا والنصب على الظرف وتقديره، قال الله هذا القول فى يوم ينفع، والعامل فيه (قال)، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف مقدر وتقديره، هذا واقع يوم ينفع، فحذف واقع، ويجوز على قول الفراء: أن يكون مبنياً على الفتح لإضافته إلى (الفعل)(١)، فعلى هذا يجوز أن يكون فى موضع رفع وأن يكون فى موضع نصب، وهذا ضعيف لأن الظرف إنما يُبنى إذا أضيف إلى مبنى كالفعل الماضى أو (إذ) كقوله تعالى:

( وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ ) (٢)

وينفع ، فمل مضارع معرب فلا يبنى الظرف لإضافته إليه ، فلهذا كان هذا القول ضعمعًا .

قوله تعالى : « خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » (١١٩).

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲) ۲۹ سورة هود .

خالدين، منصوب على الحال من الضمير المجرور فى (لهم). وأبداً ، منصوب لأنه ظرف زمان . ورضى ، أصله ، رَضِو ، لأنه من الرضوان ، إلا أنه قلبت الواوياء لانكسرة قبلها فصار لانكسار ما قبلها ، ورضوا عنه ، أصله رضُووا ثم قلبت الواوياء للكسرة قبلها فصار رَضِيُوا ، ثم إنهم استنقلوا الضمة على الياء فنقلوها إلى الضاد ، فبقيت الياء ساكنة وواو الجمع بعدها ساكنة ، فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين ، وكان حذف الياء أولى من الواو لما قدمنا ، فبق رَضُوا ووزنه فَمُوا لذهاب اللام منه . والله أعلمُ .

## غريب إعراب سورة الأنعام

قوله تعالى : « ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى خَلَقَ ٱلْسَمُواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَرْضَ (١) .

الظامات، مفعول (جمل) وهو يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى خلق، وله وجوه نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِنْدَهُ » (٢) .

أجل ، مرفوع لأنه مبتدأ . ومسمى ، صفته ، وخبره / عنده ، وجاز أن يكون [ ٨٠ ] مبتدأ وإن كان نكرة لأنه وصفه بمسمى ، والنكرة إذا وصفت (١) قربت من المعرفة فجاز أن يكون مبتدأ كالمعرفة .

قوله تعالى : « وَهُوَ اللهُ فَى السَّمُواتِ وَفِي الْأَرْضِ » (٣) . هو ، كناية عن الأمر والشأن . والله ، مبتدأ ، وخبره فيه وجهان :

أحدهما: يعلم، وتقديره، الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض.

الثاني: أن يكون خبره ( في السموات ) ويكون المني ، هو المعبود في السموات .

ويرُوى عن الكسأني أنه كان يقف على قوله : في السموات ، ويبتدئ بقوله : وفي الأرض يعلم ، فكان يجعل (في السموات) من صلة المعبود ، ويجعل قوله : (وفي الأرض) من صلة يعلم .

<sup>(</sup>١) (أضيفت) في أ .

قوله تعالى : « أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم (١) مِّن قَبْلِهِم (٦) .

كم ، اسم للعدد فى موضع نصب بأهلكنا لا (بيروا) لأن الاستفهام وما يجرى مجراه له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله .

قوله تعالى : « وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِى ۚ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » (١٠)

ولقد استهزئ ، قرئ بكسر الدال وضمها ، فمن قرأ بالكسرة فعلى أصل التحريك لالتقاء الساكنين ، ومن قرأ بالضم فعلى اتباع ضمة التاء في (استُهزئ) ، وما كانوا ، في موضع رفع لأنه فاعل (حلق) ، والتقدير فيه ، حلق بهم (٢) عقاب ما كانوا به يستهزئون . وما ، مصدرية أي ، عقاب استهزائهم .

قوله تعالى : «ثُمَّ انْظُرُوا (٢) كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ » (١١) .

عاقبة ، مرفوع لأنه اسم كان . وكيف ، فى موضع نصب لأنه خبر كان ، وقال : كان ، ولم يقل : كانت لوجهين :

أحدهما: لأن (عاقبة المكذبين) في معنى ، مصيرهم ، والحل على المغى كثير في كلامهم .

والثانى : لأن تأنيث العاقبة غير حقيقى فجاز تذكير فعلها كقولهم : حسن دارُك، واضطرم نارُك .

قوله تعالى : « لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْم ِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ » (١٢)

<sup>(</sup>١) (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم) هكذا فى ب.

<sup>(</sup>٢) (فحاق بالذين سخروا منهم عقاب ..) هكذا في ب .

<sup>(</sup>٣) (فانظروا) هكذا في ب.

اللام فى (ليجمعنكم) لام جواب القسم ، وهى جواب (كتب) لأنه بمعنى ، أوجب. ففيه معنى القسم. والذين خسروا ، فى موضعه وجهان :

أحدهما : الرفع بالابتداء ، وخبره (·فهم لا يؤمنون) ودخلت الفاء فى خبر (الذين) لأن كل اسم موصول بجملة فعلية إذا وقع مبتدأ ، فإنه يجوز دخول الفاء فى خبره . كقولك : الذى يأتينى فله درهم .

والثانى: النصب على البدل من الكاف والميم فى (ليجمعنكم) وهو بدل الاشتال ، وإليه ذهب الأخفش.

والوجه الأول أوجه الوجهين / .

قوله تعالى : «مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذِ فَقَدْ رَحِمَهُ » (١٦) . [٢/٨٠] قوله تعالى : يُضْرَف بضم الياء وفتح الراء ، ويَصْرِف بفتح الياء وكسر الراء ، فن قرأ يُصْرَف بضم الياء وفتح الراء ، بنى الفعل لما لم يُسمَّ فاعله وأضمره ، وتقديره ، من يُصرف عنه العذابُ يومئذ .

ومن فتح الياء وكسر الراء ، بنى الفعل لفاعله وهو الله تعالى وأضمره فيه وحذف المفعول ، وتقديره ، من يَصرِف اللهُ عنه العذاب يومئذ فقد رحمه .

والوجه الأول أوجه الوجَّهين ، لأنه أقل إضاراً ، وكلا كان الإضار أقل كان أولى .

قوله تعالى : « لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ » (١٩) .

من بلغ ، فى موضع نصب لأنه معطوف على الكاف والميم فى (أندركم) أى ، ولأنذر من بلغه القرآن . فحذف العائد كقوله تعالى :

(أَهذا الَّذِي بَعَثُ اللهُ رَسُولًا) (١).

أى ، بعثه الله . وقيل : ومن بلغ ، أى : بلغ الحسكم (٢) .

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٢) (الحُلُم) هكذا في ب.

قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا » (٢١).

من ، في موضع رفع لأنه مبتدأ وهي بمعنى الاستفهام متضمنة للتوبيخ والنني ، والمعنى : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا . وأظلم ، خبر المبتدأ ، إلا أنه يفتقر إلى تمام ، وتمامه (ممن افترى على الله كذباً ) لأن (من ) المصاحبة لأفعل بمعنى التفضيل من تمامه ، وهي بمعنى ابتداء الغاية .

قوله تعالى : « ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » (٢٣).

قرئ : تكن بالناء والياء ، وقرئ : فتنتهم بالرفع والنصب .

فن قرأ : تكن فتنتُهم . بالتاء ورفع فتنتهم ، كانت ( فتنتهم ) مرفوعة لأنها اسم تكن .

وقوله نعالى : ( إِلاَّ أَنْ قَالُوا ) .

فى موضع نصب لأنه خبر تكن ، كأنه قال: لم تكن فتنتُهم إلا مقالتهم.

ومن قرأ بالياء و نصب ( فتنتهم ) جعل اسم يكن ( أن قالوا ) كأنه قال : لم يكن فتنتَهم إلا مقالتُهُم .

وأنَّت يَكن على المنى لأن أن وما بعدها هو الفتنة فى المعنى لأن اسمها كان هو خبرها فى المعنى ، وجَعْلُ أن وصلتها اسمُ كان ، أجود لأنها لا تسكون إلا معرفة ولا توصف فأشبهت المضمر ، والمضمر أعرف المعارف ، وكون الأعرف اسم كان أولى مما هو دونه فى التعريف .

ومن قرأ : يكن بالياء ورفع ( فتنتهم ) ذكّر لوجهين :

أحدهما: لأن تأنيث الفتنة غيرُ حقيقي .

والثانى : لأن القول هو الفتنة في المعنى والحمل على المعنى كثير في كلامهم .

والله ربّنا، قرئ بكسر الباء وفتحها. فمن قرأ بالكسر فعلى/ أن يكون (رَبّنا)

[1//1]

وصفاً لفوله تعالى : (واللهِ) ومن قرأ بالنصب فعلى النداء المضاف ، وتقديره ، ياربُّنا . وماكنا مشركين ، جواب القسم ، وربنا اعتراض وقع بين القسم وجوابه .

قوله تعالى : « وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ » (٢٥) .

مَن، فى موضع رفع لأنه مبنداً . ومنهم ، خبره ، وقد تقدم على المبندأ ، ووحد يستمع لأنه حمله على لفظ (مَن) . ولو خُمل على المعنى فجمع لكان جائزاً (حسناً (١)) كقوله تعالى :

( ومنهم من يستمعون إليك )(١)

قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يفْقَهُوهُ » (٢٥). أكنةً ، جمع كِنان ، كمِنان وأعِنَّة ، والأصل فيه أكنِنة إلا أنه اجتمع فيه حرفان متحركان من جنس واحد ، فسكنوا الأول وأدغموه في الثاني ، ونظائره كثيرة . وأن يفقهوه ، تقديره ، كراهية أن يفقهوه ، فحذف المضاف ، وقيل تقديره ، لئلا تفقهوه .

قوله تعالى : « أَسَاطِيرُ ٱلأُوَّلِينَ » (٢٥).

قيل: واحدها أسطورة ، وقيل: إسطارة ، وقيل: هو جمع الجمع واحده أسطار ، وأسطار جمع سَطَر بفتح الطاء ، كجمل وأجمال ، وجيل وأجيال . ومن قال: سطر بسكون الطاء ، كان جمعه في القلة على أسطر ، نحو فكس وأفكس ، وكَعْب وأحمُّه ، لأن ما كان على فعَّل بسكون العين من الصحيح فإنه يجمع في القلة على أفعُّل ، كما يجمع ما كان على فعّل بفتح العين في القلة على أفعال .

قوله تعالى : « يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ونَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (٢٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة في أ.

<sup>(</sup>٢) ٢٤ سورة يونس.

يقرأ: نكذب ونكون ، بالنصب فيهما والرفع ، ويقرأ برفع نكذب ونصب نكون . فالنصب فيهما على أنه جواب التمنى بالواو ، لأن التمنى يتنزل منزلة الأمر والنهى والاستفهام فى أن الجواب منصوب بتقدير (أن) وقدرت (أن) لنكون مع الفعل مصدراً ، فتعطف بالواو مصدراً على مصدر ، وتقديره ، يا ليت لنا ردًا وانتفاء من التكذيب وكوناً من المؤمنين . والرفع فيهما من وجهين :

أحدهما: أن يكون معطوفاً على (نرد) جعل كله مما يتمناه الكفار يوم القيامة، فيكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء وهي: أن يُركَّدُوا، وأن / لا يكونوا قد كذبوا، وأن يكونوا من المؤمنين.

ويجوز أن يكون الرفع فيهما على القطع والاستئناف، فإنه يجوز فى جواب التمنى الرفع على العطف والاستئناف، فلا يدخلان فى التمنى وتقديره، يا ليتنا نرد ونحن لا نكذبُ ونحن نكونُ من المؤمنين . كا حكى سيبويه: دعنى ولا أعودُ، أى، وأنا لا أعودُ .

ومن قرأ برفع نكذب ، ونصب نكون ، فإنه رفع نكذب على ما قدمنا من العطف على نرد، فيكون داخلاً فى النمنى بمعنى النصب، أو على الاستئناف فلا يدخل فى النمنى ، وبنصب يكون على جواب التمنى على ما قدمنا فيكون داخلاً فى التمنى .

قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ » (٣٠) .

جواب (لو) محذوف وتقديره، لعلمت حقيقة ما يصيرون إليه . وعلى ربهم، أى، على سؤال<sup>(١)</sup> ربِّهم فحذف المضاف .

قوله تعالى: «حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا » (٣١) .

بغتة ، منصوب على المصدر في موضع الحال ، ولا يقاس عليه عند سيبويه ،

<sup>(</sup>١) (سؤالهم) في أ .

فلا يقال: جاء زيد سرعة . أى مسرعاً . والهاء في (فيها) تعود على (ما) لأنه يريد بـ (ما) الأعمال ، كأنه قال: على الأعمال التي فرطنا فيها .

قوله تعالى : « أَلاَ سَاءَ مَايَزِرُونَ » (٣١) .

ما، نكرة فى موضع نصب على التمييز بساء، وفى ساء، ضمير مرفوع يفسره ما بعده كنم وبئس. وقيل: (ما) فى موضع رفع بساء.

قوله تَعَالَى : « وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ » (٣٢) . ويقرأ:

« ولَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ » (٣٢)

فمن قرأ : ولدار الآخرة خير ، كان تقديره ، ولدار الساعة الآخرة خير ، ولا بد من هذا النقدير لأن الشيء لا يضاف إلى صفته ، فوجب تقدير موصوف محذوف ، وهذه الإضافة في نية الانفصال ، ولا يكتسى المضاف من المضاف إليه النعريف .

ومن قرأ : وللدَّار الآخرة .كانت الدار مبتدأ . والآخرة ، صفة له . وخير ، خبر المندأ .

قوله تعالى : « فَإِنَّهُم لاَ يُكَذِّبُونَكَ » (٣٣). قرئ بالتشديد والنخفف.

فن قرأ بالتشديد فإنه أراد به ، لا ينسبونك إلى الكذب. يقال: كذّبت الرجل وفسقته وجبّنته. إذا نسبته إلى الكذب والفسق والجبن ، فهم لا ينسبونك إلى الكذب لأنهم لا يعرفونك بذلك ، وإنما يعرفونك بالصدق ، وكانوا يسمونه محمّداً الأمين / قبل النبوة .

ومن قرأ: يَكَذَبُونَكَ بِالتَخْفَيْفُ فَعَنَاهُ ، لا يَصَادَفُونَكَ كَاذَبًا وَلا يَجَدُونَكَ كَاذَبًا . من قولهم: أكذبت الرجل وأفسقته وأجبنته ، إذا صادفته ووجدته كاذبًا فاسقًا جبانًا ..

¯ [۱ /λ۲]

وقد بجوز أن بجى ( فعلّت وأفعلت ) بالتشديد والنخفيف بمنى واحد ، كقولهم : قلّت الشيء وأقللته وكثّرته وأكثرته .

قوله تعالى : « وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ المُرْسَلِينَ » (٣٤) . مِن، فها وجهان :

أحدهما: أن تكون وصفاً لمصدر محذوف وتقديره: ولقد جاءك مجىء من نبإ المرسلين، ويكون البغل وهو (جاءك) دالاً على المصدر المحذوف، ولا تكون زائدة في الواجب، وإنما تُزاد في النبي. هذا مذهب سيبويه.

والثانى: أن تكون زائدة، وتقديره، ولقد جاءك نبأ المرسلين. وهو مذهب أبى الحسن الأخفش. وبجوز زيادة (مِن) في الواجب كما يجوز زيادتها في النبي.

قوله تعالى: « فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ » (٣٥). إن ، شرط ، وجوابه محدوف ، وتقدره ، إن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض فافعل ذلك .

قوله تعآلى : « إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وِالْمَوْتَىَ يَسْمَعُونَ وِالْمَوْتَىَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ » (٣٦) .

للونى (۱) ، فى موضع نصب بفعل مقدر دل عليه (يبعثهم) وتقديره ، يبعث الله المونى يبعثهم كقولهم : مررت بزيد وعمراً كلته . أى وكلّمت عمراً كلّمته ، فتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية ، فيكون معطوفاً على قوله : (إنها يستجيبُ الذين). ولا يمتنع أن يكون (المونى) فى موضع رفع . كقولهم : مررت بزيد وعمرو كلّمته . والنصب أوجه الوجهين :

قوله تَعَالى : «قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ » (٤٠).

<sup>(</sup>١) (الذين) في أ، ب.

الناء، ضمير المرفوع المنصل وهو فى موضع رفع بأنّه فاعل. والكاف والميم، لمجرّد الخطاب ولا موضع لهما من الإعراب، واستغنى بما يلحق الكاف من النثنية والجمع عن تثنية الناء وجمعها وتأنيثها . تقول : أرأيتك زيداً ماصنع، وأرأيتكم وأرأيتكما وأرأيتكن، ولا تُغيّر الناء، فزيد هو المفعول الأول. وما صنع، فى موضع المفعول الثانى ، واستغنى أيضاً بها عنها فى الدلالة على الخطاب لئلا يجمعوا بين حرفى خطاب، فخلع عن الناء معنى الخطاب، واكتنى بالكاف عنها . وذهب الفرّاء إلى أن لفظ الكاف لفظ منصوب ومعناها معنى مرفوع ، وهذا فاسد لأن الناء هى الكاف فى (أرأيتك) فكان يؤدى إلى أن يكون فاعلان لفعل واحد ولكان يجب أن يكون قولك : أرأيتك فكان يؤدى إلى أن يكون فاعلان لفعل واحد ولكان يجب أن يكون هو الخاطب . وهذا فاسد ، لأن الكاف [ ٢/٨٢] هو الخاطب . وهذا فاسد ، لأنّك تستفهم عن نفسه فى صدر السؤال ثم ترد السؤال على غيره فى آخره وهذا فاسد .

قوله تعالى : « فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ » (٤٨) .

من آمن ، مبتدأ . وخبره ( فلاخوف عليهم ) ، ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لأن ( من ) اسم موصول بالفعل بمنزلة الذي ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَمَا مِنْ وَالْعَشِيِّ يُريدونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ » (٥٢).

إنما دخلت الألف واللام على ( الغداة ) لأنها نكرة عند جميع العرب ، وأمّا غُدوة فأكثر العرب بجعلها معرفة فلا يصرفها . ومنهم من يجعلها نكرة ويصرفها ، والأكثرون على ما ذكرنا من التعريف وعدم الصرف . ما عليك من حسابهم من شيء ، من الأولى التبعيض ، ومن الثانية زائدة . وشيء ، في موضع رفع لأنه اسم (ما) ومثله ( وما من حسابك عليهم من شيء ) فتطردهم ، منصوب لأنه جواب النفي . وفتكون، جواب النهى، والتقدير فيه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه فتكون من الظالمين وما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم.

قوله تعالى : ﴿ أَهْوُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ﴾ (٥٣) .

أهؤلاء ، فى موضع نصب بفعل مقدر يفسره ( مَنّ الله عليهم مِن بيننا) ، كما تقول : أزيداً مررتُ به . فإن الاختيار فيه النصب لأن الاستفهام يقتضى الفعل ويطلبه وهو أولى به من الاسم .

قوله تَعَالى : « كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورً رَحِيمٌ » (٥٤).

قرى بفتح الهمزة من (إن) وكسرها في (أنه من عمل) وفي (فأنه غفور رحيم) . فن قرأ بالفتح فيهما ، جمل الأولى بدلا من الرحمة وهو بدل الشيء من الشيء ، وهو هو ، وهي في موضع نصب بكتب ، وجعل الثانية خبر (١) مبتدأ محذوف ، وتقديره ، فأمره أنه هفور رحيم . ويجوز أن يُجمل مبتدأ ، ويقدر لها خبر ، وتقديره ، فله أنه غفور رحيم ، أي ، فله غفران ربة .

وقد قيل: إنَّ (أن) الثانية تكرير في موضع نصب ردًّا على الأولى ، كأنها بدل من الأولى وهو باطل<sup>(٢)</sup> من وجهين:

[ ١/٨٣] أحدهما: أن (مَن) لا تخلو إما أن / تكون اسماً موصولا أو شرطية فإن كانت اسماً موصولا بمنى الذى وجعلت ( فأنه ) بدلا من ( أن ً ) الأولى ، فإنه يبتى المبتدأ وهو (مَن ) بلا خبر ، وإن كانت شرطية فإنه يبتى الشرط بلا جواب .

والثانى : أن وجود الفاء يمنع من البدل ، لأنه لا يجوز أن يحوُل بينهما شيء سوى

<sup>(</sup>١) (خبراً) في أ .

<sup>(</sup>٢) (فاسد) في ب.

الاعتراضات ، وليست الفاء من جملة الاعتراضات ولا يجوز أن تكون الفاء زائدة ، لأنه يؤدى إلى أن يبقى الشرط بلاجواب ، وذلك لا يجوز فبطل أن يكون بدلا . وأما الكسر فيهما فمن وجهين :

أحدهما : أن (كتب) تَؤُول إلى قال ، وتقديره ، قال إنه مَن عَمِل .

والثانى : على الاستئناف ، والكسر بعد الفاء أقيس ، لأن ما بعد الفاء يجوز أن يقع فيه الاسم والفعل ، وكل موضع يصلح أن يقع فيه الاسم والفعل فإن ( إن ) تكون فيه فيه مكسورة . وكل موضع اختص بالفعل أو بالاسم ، كَلَو ولولا فإن إن تكون فيه مفتوحة وما بعد الفاء يصلح لها فكانت مكسورة .

قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ » (٥٥) .

الواو فى (ولتستبين) ، عطف على فعل مقدر ، وتقديره ، ليفهموا ولتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين إلا أنه حُذِف، لأن فيما أبقى دليلا على ما ألتى .

كقوله تعالى: (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ (١)).

أى والبرد . وقرئ : ولتستبين بالناء والياء . وسبيل : بالرفع والنصب ، فهن قرأ بالناء والرفع جمل الناء لتأنيث السبيل لأنها مؤنثة ، كما قال الله تعالى :

( قُلْ هَذِهِ سَبِيلی (۲) ) .

ورفع (سبيل) لأنه فاعل (تستبين) ، ولا ضمير فيه ، ومن قرأ بالياء والرفع ، جعل السبيل مذكراً ، كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) ٨١ سورة النحل .

<sup>(</sup>۲) ۱۰۸ ، یوسف.

( وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيلاً (١) .

ورفع (سبيل) لأنه فاعل (يستبين) ولا ضمير فيه ومن قرأ بالتاء و نصب سبيل كانت التاء للخطاب، و نصب السبيل لأنه مفعول به، وفى تستبين ضمير هو الفاعل، وتقديره، ولتستبين أنت سبيل المجرمين. ويقال: استبان الشيء واستبنته، فيكون متعدياً كما يكون لازماً. ومن قرأ بالياء و نصب سبيل، أضمر اسم النبي عليه السلام في (يستبين) وهو الفاعل، و نصب السبيل لأنه مفعول به.

قوله تعالى : « قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ » (٥٦) .

أن وصلها ، في موضّع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، نهيت عن أن أعبد .

[٢/٨٣] قوله تعالى: « وَمَا / تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فَ الرَّمْ وَلَا يَابِسِ إِلاَّ فَي كِتَابٍ مُّبِينٍ » (٥٩). فَي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ في كِتَابٍ مُّبِينٍ » (٥٩).

من، زائدة من وجه ، وغير زائدة من وجه ، لأنها قد أفادت معنى العموم . وورقة ، في موضع رفع لأنه فاعل (تسقط) . ولاحبة ، أى ولا تسقط من حبة في ظلمات الأرض . (في ظلمات الأرض) (٢) ، صفة لحبّة ، وتقديره ، كائنة في ظلمات الأرض . وإلا في كتاب مبين ، استثناء منقطع ، وتقديره ، إلا هو (كائن (٢)) في كتاب مبين ، والجار والمجرور في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ ، ولابد من هذا التقدير لأنه لولا هذا التقدير لكان يجب أن لا يعلمها في كتاب مبين ، وهو يعلمها في كتاب مبين ، وهو يعلمها في كتاب مبين ، وهو يعلمها في كتاب مبين .

<sup>(</sup>١) ١٤٦ سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب

قوله تعالى : « تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا » (٦١) .

وقرئ ، نوفّاه رسلنا بالندكير ، فن قرأ : نوفته بالتأنيث فالتأنيث على تقدير جماعة رسلنا ، والتذكير على تقدير جمع رسلنا ، كقولك : قامت الرجال وقام الرجال . وكذلك لك فى كل جماعة تذكير فعلها وتأنيثه ، فالندكير على معنى الجمع والتأنيث على معنى الجماعة .

قوله تَعَالى : « ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الحَقِّ » (٦٢) .

مولاهم، فى موضع جر على البدل من اسم الله تعالى . والحق، قرى بالجر والنصب، فالجر على أنه صفة لمولاهم، والنصب لوجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر.

والثانى : أن يكون منصوباً بتقدير أعنى .

قُولُهُ تَعَالَىٰ : « تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً » (٦٣) .

فى نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر .

والثاني: أن يكون منصوباً على الحال، لأن معناه: ذوى تضرع، وكذلك

قوله تعالى : ( أَوَ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ) (٦٥) .

قوله تعالى : « وَلَكن ذِكْرَى » (٦٩) .

ذكرى ، مجوز فى موضعها النصب والرفع ، فالنصب على المصدر وتقديره ، ذكرى ، والرفع على أنه مبتدأ ، وخبره محذوف وتقديره ولكن عليهم ذكرى .

قوله تعالى : « أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ » (٧٠).

في موضع نصب لأنه مفعول له ، وتقديره ، لئلا تُبسل .

قوله تعالى : « كَالَّذِى اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ فَي الْأَرْضِ حَيْرَانَ » (٧١) .

حيران ، منصوب على الحال من الهاء فى ( استهوته ) ولا ينصرف كعطشان ، وهذا النحو لا ينصرف معرفة ولا نكرة لأن فعلان فَعْلَى أشبه ما فى آخره ألف التأنيث الممدودة لا ينصرف معرفة ولا نكرة ، فكذلك ما كان على فعلان فعلى .

قوله تعالى : « وأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ » (٧٢) .

[ ١/٨٤] أن: في موضع نصب بتقدير حذف / حرف جر وتقديره، وبأن أقيموا .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ » (٧٣) .

يوم ، منصوب من أربعة أوجه :

الأول: أن يكون منصوباً لأنه معطوف على السموات، وتقديره، خلق السموات وخلق يوم يقول.

والثانى : أن يكون معطوفاً على الهاء فى (واتقوه)، وتقديره : واتقوه واتقوا يومَ يقول .

والثالث: أن يكون منصوباً لأنه ظرف وقع خبراً عن مبتدأ وهو (قوله الحق)، وتقديره، قوله الحق يوم يقول، وقوله، مبتدأ . والحق، صفته . ويوم يقول، خبره . وتقديره: مستقر يوم يقول . كما تقول: يوم الجمعة قولك الحق، وتقديره، يستقر يوم الجمعة .

والرابع: أن يكون منصوباً بتقدير فعل ، وتقديره ، واذكر يوم يقول . وكن فيكون ، أى ، فهو يكون ولهذا كان مرفوعاً .

قوله تعالى : «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ » (٧٣).

يوم ينفخ ، فى نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون بدلا من قولة : ( يوم يقول ) .

والثانى: أن يكون متعلقاً بقوله: (وله الملك) أى ، وثبت له الملك يوم ينفخ. وعالم الغيب، يقرأ بالرفع والجر، فالرفع من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون مرفوعاً لأنه صفة ( الذى ) فى قوله: ( وهو الذى خلق السموات ).

والثانى: أن يكون مرفوعاً على تقدير مبتدأ محذوف، وتقديره، هو عالم الغيب. والثالث: أن يكون مرفوعاً حملا على المعنى ، وتقديره، ينفخ فيه عالم الغيب. كأنه لما قال: يوم يُنفخ.

وقيل: مَن ينفخ. قال: عالمُ الغيب. كما قال الشاعر:

٧١ - لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُدْتَبِطُ مِمَّا تُطِيحُ الطَّـوائِحُ (١)

كأنه لما قال: ليبك بزيد. قيل: مَن يبكيه. فقال: ضارعٌ لخصومة، أى، يبكيه ضارع . والجر على البدل من الهاء في (لَه) (٢٠).

قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ » (٧٤).

يقرأ ، آزر بالجر والضم . فمن قرأ بالجر ، جعله بدلا من (أبيه) كأنه اسم له ، وهو لا ينصرف للمجمة والتعريف ، وهو أيضاً على مثال أفعل ، نحو ، أحمد . ومن قرأ بالضم جعله منادًى مفرداً وتقديره ، يا آزرُ .

<sup>(</sup>۱) البيت من شواهد سيبويه ح۱ ص ١٤٥ وقد نسبه إلى الحارث بن بهيك ، ونسبه الأعلم الشنتمرى إلى لبيد بن ربيعة العامرى ، وهو في ديوان لبيد (طبعة ليدن - ٥٠) ضمن قطعة أولها : لعمرى لئن أمسى يزيد بن بهشل حشا جدَث تسَمْفَى عليه الروائحُ لقد كان ممنّ يبسط الكف ً بالندى إذا ضَن ً بالله الأكف ُ الشحائحُ (٢) من قوله تعالى (وله الملك).

قوله تعالى : « وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ » (٧٥) .

وليكون، معطوف على مقدّر، وتقديره، ليستدل وليكون من الموقنين. واللام، تتعلق بفعل مقدر، وتقديره، ليستدل وليكون من الموقنين أريناه الملكوت.

[ ٢/٨٤] وقيل: الواو زائدةوالتقدير: وكذلك نُرى/ إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون. وزيادة الواو لا يجيزه البصريون، وأجازه الكوفيون، وقد بيّنا ذلك في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف(١).

قوله تعالى : « أَتُحَاجُّونِّي » (٨٠) .

قرى من بتشديد النون وتحفيفها ، فمن قرأ بالتشديد فعلى الأمسل ، لأن أصله (أتحاجونني) فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد، فاستثقلوا اجتماعهما فسكنوا الأولى وأدنحوه فى الثانى .

ومن قرأ بالتخفيف استثقل اجتماع النونين ، فحذف أحدهما تخفيفاً لاجتماع المثلين وكثرة الاستعال ، كقوله تعالى :

كَقُولُهُ تَعَالَى : ( فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٢) )

واختلفوا فى المحذوفة منهما ، فذهب الأكثرون إلى أن المحذوف منهما الثانية ، وكان حذف الثانية أولى من حذف الأولى ، لأن الأولى علامة الرفع ، فلا تحذف إلا بعامل ناصب أو جازم ، ولأن الاستثقال إنما حصل بالثانية لا بالأولى ، فكان حذفها أولى ، وكسرت النون لمجاورة ياء المتكلم ، وإن كان من حقها الفتح ، لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسوراً ، ألا ترى أنك تقول : قام غلامى ورأيت غلامى فيكون ما قبلها مكسوراً ، وإن كان ( غلامى ) فى موضع رفع أو نصب ، فوقع فى قراءة من قرأ بالتخفيف حذف و تغيير .

<sup>(</sup>١) المسألة ٦٤ ح٢ ص ٢٦٨ الإنصاف.

۲) ٥٤ سورة الحجر .

قوله تعالى: « إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّى شَيْئًا » (٨٠). شيئًا ، منصوب على المصدر ، كقولك إلا أن يشاء مشيئةً . وقد قدمنا نظائره . قوله تعالى : « وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيءٍ عِلْمًا » (٨٠) . علماً ، منصوب على النمييز .

قوله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ » (٨٢) .

الذين آمنوا، (مبتدأ (۱)). وأولئك، بدل من (الذين) أو مبتدأ ثان. والأمن، مبتدأ ثالث أو ثان. ولهم، خبر الأمن. والأمن وخبره خبر (أولئك). وأولئك وخبره خبر (الذين).

قوله تعالى : « نَرْفَعُ (٢) دَرَجَاتِ مَّن نَشَاءُ » (٨٣) .

يقرأ درجات بتنوين وغير تنوين ، فمن قرأ بالتنوين كان منصوباً ( بنرفع ) ، ودرجات منصوباً على الظرف ، أو بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، إلى درجات ومن قرأ بغير تنوين ، كان درجات مفعولا به والعامل فيه نرفع ، وأضافها إلى ( مَن ) .

قوله تعالى : « كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ » (٨٤) .

كلاً ، منصوب بهدينا ، وكذلك نوحاً ، منصوب بهدينا ، وهو منصرف وإن كان قد اجتمع فيه العجمة والتعريف لخفة الوزن ، لأن خفة الوزن قام مقام أحد/السبين، [ ١/٨٥] فكأنه بقي سبب واحد ، والسبب الواحد لا يمنع الصرف ، فانصرف . والهاء ، تعود على إبراهيم ، لأن بعده ولوطاً ، ولم يكن من ذرية

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب ً.

<sup>(</sup>٢) (يرفع) بالياء في ب.

<sup>(</sup>٣) (إلى) في ب.

إبراهيم ، وإنما كان من ذرية نوح . ودأود وسليان ، منصوبان بهدينا ، وهما غير منصرفين للمجمة والتعريف .

قوله تعالى : « وٱلْيَسَعَ » (٨٦) .

قرئ بلام واحدة ، وقرئ بلامين . فن قرأ اليسع بلام واحدة ، جعله اسماً أعجمياً ، ولهذا لا ينصرف للعجمة والتعريف .

وقيل: الأصل في اليسع بلام واحدة يسع وهو فعل مضارع سُمَّى به ونُكُر وأدخل عليه الألف واللام ، والأصل في يسع يَوْسَع ، وأصل يَوْسَع يَوْسِع لأنه مما جاء على فيل يفعِل ، نحو: وَطَيُّ يَطَا (١) ، وأصله يَوْطِيُّ ، إلا أنه فتحت العين لمكان حرف الحلق ، وحذفت الواو منه على تقدير الأصل كما حذفت في يعد ويزن ، وحذفت في يعد ويزن لوقوعها بين ياء وكسرة ، وذلك مستثقل .

ومن قرأه: الليسع بلامين جعله اسماً أعجمياً ونكره، وأدخل عليه الألف واللام، وأصله ، ليَسع (ولا ينصرف أيضاً للمجمة والتعريف)(٢).

قُولُه تَعَالَى : « لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ » (٨٩) .

الباء في ( بها ) تتعلق بكافرين ، والباء في بكافرين ، زائدة لتأكيد النفي ، كأنه قال : ليسوا بها كافرين ، وهو خبر ( ليس ) .

قوله تعالى : « فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ » (٩٠) .

قرئ بإثبات الهاء ساكنة ومكسورة ، وحذفها ، فمن أثبتها ساكنة جعل الهاء السكت ودخلت بياناً للحركة وصيانةً لها عن الحذف .

ومن قرأ بكسر الهاء جعلها كناية عن المصدر ، أي ، اقتد الاقتداء .

وقيل: إنه شبّه هاء السكت بهاء الصمير فكسرها، وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) (يطئ) في ب.

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

قوله تعالى : « إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ » (٩١).

من، زائدة للتأكيد والعموم. وشيء، في موضع نصب بأنزل. ونوراً ، منصوب على الحال من الكتاب أو من الضمير المجرور في (به). وهدى ، عطف عليه. وكذلك تجعلونه ، في موضع نصب على الحال. وقراطيس ، منصوب بتجعلونه ، والتقدير فيه ، تجعلونه في قراطيس. إلا أنه لما حذف حرف الجر اتصل الفعل به فنصبه.

قوله تعالى : « ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ » (٩١) . يلمبون، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من ضمير المفعول / فى ( ذرهم ) . [ ٢/٨٥] قوله تعالى : « وَلِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى » (٩٢) .

اللام، لام كي، تنعلق بفعل مقدّر، وتقديره، ولتنذر أم القرى أثر لناه.

قوله تعالى : « وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ » (٩٣)

مَن ، فى موضع جر لأنه معطوف على ( من ) فى قوله : ( ممن افترى ) .

قوله تعالى : « وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيُومَ تُجْزَوْنَ » (٩٣) .

ولللائكة باسطو أيديهم ، (جلة اسمية)<sup>(۱)</sup> فى موضع نصب على الحال من (النظالمين) ، والهاء والميم فى أيديهم ، تعود على الملائكة . وأخرجوا أنفسكم ، جلة فعلية فى موضع نصب بفعل مقدر ، وتقديره ، يقولون أخرجوا أنفسكم . فحذف (يقولون) وحذف القول كثير فى كلامهم . واليوم ، منصوب بأخرجوا .

وقيل: بُتُجْزَوْنَ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ .

قوله تعالى : « وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى » (٩٤) .

فُرَادى ، فى موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع فى (جئتمونا) ، ولا ينصرف لأن فى آخره ألف التأنيث. والكاف فى (كما) فى موضع نصب لأنها وصف لمصدر محذوف ، وتقديره ، ولقد جئتمونا منفردين مثل حالكم أوّل مرة .

قوله تعالى : « لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ » (٩٤).

يقرأ بينكم بالرفع والنصب.

فالرفع على أنه فاعل (تقطع) ويكون معنى بينكم وصلكم، فيكون معناه، لقد تقطع وصلكم.

والنصب على الظرف وتقديره ، لقد تقطع ما بينكم . على أن تكون (ما) نكرة موصوفة ، ويكون (بينكم) صفته فحذف الموصوف ، ولا تكون موصولة على مذهب البصريين لأن الاسم الموصول لا يجوز حذفه ، وأجازه السكوفيون .

قوله تعالى : « فَالِقُ ٱلإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وٱلشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا » (٩٦) .

قرئ جاعل الليل وجمل الليل .

فن قرأ ، جاعلُ الليلِ ، أضاف اسم الفاعل إلى الليل ، ويكون سكناً ، منصوب بنقدير فعل مقدر ، وتقديره ، وجعل الليل سكناً . كالقراءة الأخرى . والليل ، على قراءة من قرأ ، وجعل مفعول أول . وسكناً ، مفعول ثان . والشمس والقمر ، منصوبان بتقدير (جعل) على قراءة من قرأ ، وجاعل . وبالعطف على الليل على قراءة من قرأ ، وجعل الليل . وحسباناً ، أى ، ذا حساب ، وهو مفعول ثان وهذا ظاهر .

قوله تعالى : « فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ » (٩٨) .

مرفوعان بالابتداء، وخبرهما محذوف، وتقديره، فمنكم مستقر ومنكم مستودع، مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب.

قوله تعالى: « وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ » (٩٩). أى: فاستقر من النخل، ومن طلمها، بدل منه، أعنى، من النخل. وقنوان، مرفوع بقوله: من طلمها على قول من أعمل الثانى فى نحو، قاما وقعد الزيدان وهو مذهب البصريين. وبقوله: ( ومن النخل) على قول من أعمل الأول فى نحو: قام وقعدا الزيدان وهو مذهب / الكوفيين(١).

قوله تعالى : « وَجِنَّاتِ مِّنْ أَعْنَابٍ » ( ٩٩ ) .

قرى منافر الرفع ، فالنصب بالعطف على قوله ( تُمخرج مِنْهُ حبًا مَثْرًا كَبًا ) . والرفع على أنه مبتدأ محدوف الحبر . وتقديره ، ولهم جنات . وقيل : هو معطوف على قوله : ( قِنوانُ دانيةٌ ) وأنكره قوم ، وقالوا : لا يجوز أن يكون معطوفاً على ( قنوان ) لأن الجنات لا تكون من النخيل .

قوله تعالى : « أَنْظُرُوا إِلَى ثُمَرِهِ » (٩٩) .

قرى ، ثَمَرَه بفتح الثاء وللم وبضمهما ( ثُمُره )، فمن قرأ بالفتح جعله اسم جنس ، جمع ثمرة ، كشجرة وشجر ، وبقرة وبقر . ومن قرأه بالضم جعله جمع ثمار ، وثمار جمع ثمرة ، فجعله جمع الجمع .

قُولُهُ تَعَالَى : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلَّجِنَّ » (١٠٠) .

شركاء، منصوب لأنه مفعول أول. والجن، مفعول ثان. واللام فى ( لله ) تتعلق بشركاء.

ويجوز أن نجعل الجن بدلا من (شركاء) واللام فى (لله) تتعلق بـ (جعل). وقرى ، الجن أبارفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، لهم الجن .

قوله تعالى : « نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ » (١٠٥).

<sup>(</sup>١) التنازع مسألة ١٣ حـ١ ص ٦١ الإنصاف .

وليقولوا ، معطوف على فعل مقدر ، والتقدير ، نصرف الآيات ليجحدوا وليقولوا ، أى ، ليصير عاقبة أمرهم إلى الجحود وإلى أن يقولوا هذا القول ، وهذه اللام تسمى لام العاقبة عند البصريين ولام الصيرورة عند الكوفيين ونظير هذه اللام ، اللام في :

قوله تعالى : ( فالتقطهُ آلُ فِرعونَ ليَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا (١) .

وما التقطوه ليكون لهم عدواً ، وإنما النقطوه ليكون لهم قرة عين ، ولكن صارت عاقبة التقاطهم إياه إلى العداوة والحزن .

قوله تعالى : « وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ » (١٠٩).

يقرأ بفتح الهمزة من (أنها) وبكسرها، فمن قرأ (إنها) بالكسر، جعلها مبتدأ ووقف على قوله تعالى: (ومايشعركم) وجعل (ما) استفهامية، وفي (يشعركم) ضمير يعود إلى (ما) ويقدر مفعولا ثانياً محذوفاً، وتقديره، وما يشعركم إيمانهم، ولا يجوز أن تكون (ما) نافية ههنا على تقدير، وما يشعركم الله إيمانهم، لأن الله تعالى قد أعلمنا أنهم لا يؤمنون، بقوله:

( ولو أَننَا نزَّلْنَا إِلِيهِمُ الملائكةَ وكلَّمَهُمُ المؤتى وحشرنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيؤمنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ (٢) ). ومن قرأ (أنها) بالفنح، ففيه وجهان:

الأول: أن تكون (أنَّ) بمعنى لعل، وتقديره، وما يشعركم إيمانَهم لعل الآيات إذا جاءت لا يؤمنون. وقد جاءت (أن) بمعنى لعل، حكى الخليل عن العرب أنهم قالوا: اذهب إلى السوق أنك تشترى لنا شبياً، أى لعلك.

<sup>(</sup>١) ٨ سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) ١١١ سورة الأنعام .

والثانى: أنها فى موضع نصب بيشعركم ، ولا ، زائدة ، وتقديره ، وما يشعركم أن الآيات إذا جاءت يؤمنون ، وهي المفعول الثانى ، ولا حذف مفعول فى الكلام / . [ ٢/٨٦]

قوله تعالى: « كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ » (١١٠). أول مرة، منصوب لأنه ظرف زمان، والمراد بأول مرة الدنيا.

قوله تعالى : « وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ » (١١١) .

قُبُلاً ، منصوب على الحال من (كل شيء) . وكلَّ ، مفعول حشرنا . وإلا أن يشاء الله ، أن وصلتها في موضع نصب ، لأنه استثناء منقطع .

قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا » (١١٢) .

شیاطین ، منصوب من وجهین :

أحدهما: أن يكون منصوباً على البدل من قوله: (عدواً).

والثانى : أن يكون منصوباً لأنه مفعول ثان لجملنا . وغروراً ، منصوب من ثلاثة أوجه :

الأُول: أن يكون منصوباً على المصدر في موضع الحال.

والثانى : أن يكون منصوباً على البدل من قوله : ( زخرفَ القول ) مفعول يوحى . والثالث : أن يكون منصوباً لأنه مفعول له ، أى ، لغرور .

قوله تعالى : « وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ » (١١٣)

و لنصغى معطوف على فعل مقدر دل عليه قوله تعالى : (زخرف القول غروراً ) ،

وتقديره، ليغروه ولتصغى إليه، فحمل على المعنى. وقيل: اللام لام قسم، وتقديره، ولتصغين اليه أفندة الذين، فلما كسرت اللام حذفت النون.

قوله تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا ﴾ (١١٤) .

أفغير الله، منصوب بأبتغى. وحكماً ، منصوب من وجهين . أحدهما على الحال. والثانى على التمييز .

قوله تعالى : « والَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ » (١١٤) .

منزل، فيه ضمير مرفوع لأنه مفعول ما لم يُسَمَّ فاعله، يعود إلى الكتاب. ومن ربك، في موضع نصب على الحال من المضمر في ( مُنَزَّل ).

قوله تعالى : « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا » (١١٥) . منصوبان على المصدر .

وقيل: يجوز أن يكونا مصدرين في موضع الحال بمنى صادقة وعادلةً.

قوله تعالى: « إِنَّ رَبَّكَ هو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ » (١١٧). مَن ، فى موضع نصب بفعل مقدر دل عليه (أعلم)، وتقديره يعلم من يضل عن سبيله . كقول الشاعر :

٧٢ - وأَضْرَبَ مِنَّا بِالسِّيُوفِ القَوَانِسَا(١).

[ ١/٨٧ ] /نصب القوانس بفعل دل عليه (اضرب) فكأنه قال: نضرب القوانس ولا يجوز أن يكون في موضع جر لأنه يستحيل المعنى ويصير التقدير ، إن ربك هو أعلم الضّالين.

<sup>(</sup>١) الشاهد منسوب إلى العباس بن مرداس. لسان العرب مادة (قنس).

لأن أفعل إنما تضاف إلى ما هو بعض له ، وذلك كفر محال ، وكذلك القول فى قوله تعالى :

## ( اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ )

حيث ، فى موضع نصب بفعل مقدر ، دل عليه أعلم ، لأن حيث ههنا اسم محض وتقديره ، يعلم حيث يجعل رسالته ولا يجوز أن تكون حيث فى موضع جر ، لأنها بمعنى مكان ، فيكون التقدير ، الله أعلم أمكنة رسالاته ، وهذا أيضا كفر مستحيل .

قوله تعالى : « وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا » (١١٩).

أن ، فى موضع نصب بحذف حرف الجر . وما ، استفهامية فى موضع رفع لأنها مبتدأ ، وما بعدها خبرها ، وتقديره ، وأى شىء لكم فى ألا تأكلوا مِمَّا ذكر اسم الله عليه .

قوله تعالى : « أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا » (١٢٢).

تقديره، أو مثلُ من كان ميناً. فحذف المضاف، وبدل على هذا الحذف قوله: (كمن مثله في الظُّلمَاتِ).

وقيل: مثل، زائد.

والوجه الأول أوجه لأن حذف المضاف كثير في كلامهم ، وليس كذلك زيادة مثل .

ومَن ، اسم موصول فى موضع رفع لأنه مبتدأ . والسكاف فى (كمن ) خبره . وفى كان ضمير يعود إلى (مَن ) وهو اسمها . وميتاً ، خبرها . وكان واسمها وخبرها صلة

<sup>(</sup>١) ١٢٤ سورة الأنعام .

( مَن ) وليس بخارج منها ، في موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع في قوله : في الظلمات .

قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا » (١٢٣).

مجرميها، مفعول أول لجعلنا . وأكابر ، مفعول ثان مقدم . ليمكروا ، اللام لام كى . قوله تعالى : « يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ » (١٢٥) .

قرى ضيّقاً بتشديد الياء وتخفيفها ، وحرّجا بكسر الراء وفتحها . فهن قرأ ، ضيّقاً بالتشديد أنى به على الأصل ، ومن قرأ ، ضيّقاً بالتخفيف حذف إحدى الياءين ، كا حذفوا فى نحو : سيّد وهيّن وميّت ، فقالوا : سيّد وهيْن وميّت ، واختلفوا ، فنهم من ذهب إلى أن المحذوف هى الياء الزائدة ، ومنهم من ذهب إلى أن المحذوفة الياء التي هى عين ، وهو منصوب لأنه مفعول ثان ليجعل .

ومن قرأ ، حرَّجاً بفتح الراء جعله مصدراً مثل ، فزَّع وجزَّع .

ومن قرأ بكسرها جعله اسم فاعل كفزع وجزع، وهو منصوب لأنه صفة لقوله: ضيّقاً كأنما يصعد فى السماء . ويصعد ، أصله ينصعّد ، إلا أنه أبدل من الناء صَاداً وأدغمت فى الصاد، وقد قدمنا نظائره .

ومن قرأ ، تصاعد أصله يتصاعد فأدغم أيضاً .

ومن قرأ: يَصَمَّدَ فهو من صعد يصمَّدَ ، وكأنما يصعد في الساء، في موضع الحال من الضمير في حرج وضيق .

قوله تعالى : « وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا » (١٢٦) .

مستقيماً ، منصوب على الحال المؤكّدة من (صراط) وإنما كانت مؤكدة لأن صراط الله تعالى لا يكون إلا مستقيماً ، بخلاف الحال المنتقلة فى نحو ، جاء زيد را كباً / [٢/٨٧] ألا ترى أنه بجوز أن يفارق زيد الركوب ، فجيء بها ليفرّق بين حالية . وأما الحال المؤكدة فلا بجوز أن تكون مفارقة لذى الحال ، ألا ترى أن صراط الله لا يجوز أن يفارق الاستقامة ، كما يجوز أن يفارق زيد الركوب ، وكذلك تقول : هذا زيد قائماً ، فيجوز أن يفارق زيد القيام ، وتقول هذا الحق مُصدقاً . فلا يجوز أن يفارق الحق التصديق كما يفارق زيد القيام .

قوله تَعَالى : « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا » (١٢٨) .

يوم ، منصوب بفعل مقدر ، وتقديره اذكر يوم نحشره . وجميعاً ، منصوب على الحال من الهاء والميم في ( نحشرهم ) .

قوله تعالى : « النَّارُ مَثْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ » (١٢٨) .

المنوى ، يجوز أن يكون مصدراً بمعنى النّواء وهو الإقامة ، ويجوز أن يكون مكاناً ، أى ، مكاناً للإقامة ، فإذا كان مصدراً كان هو العامل فى الحال فى قوله : (خالدين فيها) ، ويكون المصدر مضافاً إلى الفاعل ، أى ، النار مكان إقامتكم فى حال الخلود . وإذا كان مكاناً لم يكن هو العامل فى الحال ، لأن المكان لا يعمل فى شىء ، وكان العامل فى الحال معنى الإضافة ، لأن معناه المضامة والماسة (١) . كقوله تعالى :

( وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا ) (٢)

فِإِخُواناً ، منصوب على الحال من الهاء والميم في (صدورهم) . والعامل فيها معنى الإضافة .

وكقوله تعالى: ( أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) (٣)

<sup>(</sup>١) (المصاحبة الممازجة) هكذا في ب.

<sup>(</sup>٢) ٧٤ سورة الحجر .

<sup>(</sup>٣) ٢٦ ، الحجر،

فمصبحين ، منصوب على الحال من ( هؤلاء ) والعامل فيه معنى الإضافة ، وليس في النفزيل حال عمل فيها الإضافة إلا هذه المواضع الثلاثة . وإلا ما شاء الله ، ( ما ) في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، فإن جعلت ( ما ) لمن يعقل لم يكن منقطعاً .

قوله تعالى : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي » (١٣٠) .

يقصون، جملة فعلية في موضع رفع لأنها صفة لرسل،

وكذلك قوله تعالى: (وينذرونكم).

قوله تعالى : « ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُن » (١٣١) .

ذلك ، فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، الأمر ذلك. وأن فى موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، لأن لم يكن ربك . فلما حذف حرف الجر انتصب ، ومنهم من ذهب إلى أنه فى موضع جر ، فأعمل حرف الجر مع الحذف ، والأكثرون على الأول .

قوله تعالى : « كَمَا أَنْشَأَكُم مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ » (١٣٣). مِن ، ههنا بمعنى البدل ، أى كما أنشأ كم بدلا من ذرية قوم آخرين . كقوله تعالى :

( ولو نشاءُ لجعلنا منكم ملائكةً في الأَرض يَخْلُفُون ) (١) ، أي، بدلا منكم .

و كقوله تعالى : ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة )<sup>(۲)</sup> أى، بدلا من الآخرة . وكقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٦٠ سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) ٣٨ ( التوبة .

٧٣ - فليت لنا من ماءِ زمْزَمَ شَربـــةً / مبرَّدةً باتت على الطَّهَيَـــان (١) [١/٨٨] أي: بدلا من ماء زمزم. وكقول الآخر:

٧٤ - أَخَذُوا المَخَاضَ مِنَ الفصيل غُلُبَّةً قسرًا ويكتبُ للأَمير أَفي للسَّكِ (٢) قسرًا ويكتبُ للأَمير أَفي للسَّكِ (٢) أَى بدلا من الفصيل.

قوله تعالى : « إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآت » (١٣٤) .

ما، اسم موصول بمعنى الذى فى موضع نصب . وتوعدون، صلته، والعائد إليه محذوف وتقديره، إن الذى توعدونه لآت، فحذف الهاء التي هي العائد للتخفيف كما كُذف من

## قوله تعالى : (أَهذَا الَّذِي بعث اللهُ رسُولا) (٢)

أى ، بعثه ، وإنما حذف لأن الصلة والموصول تنزلا منزلة اسم واحد ، وكانت أولى لأن الاسم الموصول والصلة سن المبتدأ والخبر ، أو الفعل والفاعل ، كل منهما أصل فى الجلمة ، وأما الهاء التي هي العائد فإنها تقع فضلةً في الجلمة فكان حذفها أولى ممّا كان لازماً في الجلمة . ولآت ، خبر إن ، واللام لام البتأكيد ، وزعم الكوفيون أنها جواب قسم مقدر ، والصحيح هو الأول .

قوله تعالى : « مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ » (١٣٥)

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (طها) « وأنشد الباهلي للأحول الكندى » ــ أول البيت : وليت ... الطهيان : اسم قلة الجبل ــ والطهيان : خشبة يبرد عليها الماء.

<sup>(</sup>٢) «مغنى اللبيب » لابن هشام ٢-١٦ ونسبه الشيخ محمد الأمير للراعى . المخاص : الحوامل من النوق ــ الفصيل : ولد الناقة بمجرد انفصاله عنها .

<sup>(</sup>٣) 13 سورة الفرقان.

من ، تحتمل وجهين :

أحدهما: أن تكون استفهامية ، فتكون فى موضع رفع لأنها مبتدأ ، وما بعدها خبره، والجلة فى موضع نصب بتعلمون .

والثاني : أن تكون يمعني الذي خبراً فتكون في موضع نصب بتعلمون .

قوله تعالى : « سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » (١٣٦) .

ما، في موضع رفع لأنه فاعل ساء .

قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ » (١٣٧).

زين ، قرئ بفتح الزاى والياء ، وبضم الزاًى وكسر الياء ، فمن قرأ زَيِّن فهو فعل سُمِّى فاعله ، وفاعله (شركاؤه) ، وقيل : أولادهم مفعوله . وقتل مصدر أضيف إلى المفعول . ومن قرأ بضم الزاى وكسر الياء فهو فعل مالم يسم فاعله ، وقتل ، مرفوع لأنه مفعول مالم يُسَمِّ فاعله ، وأما نصب (أولادهم) وجر (شركائهم) فهو ضعيف في القياس جداً ، وتقديره ، زين قتل شركائهم أولادهم . فقد م وأخر ، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول . كقول الشاعر :

٧٥ \_ فَزَجَجْتُهَا بِمِزَجَّةٍ زَجَّ القَلُوصَ أَبِي مَزَادَهُ (١) أَي مَزَادَهُ أَلِي مَزَادَهُ أَلِي مَزَادَهُ أَلِي مَزَادَهُ أَلِي عَزَادَهُ أَلِي مَزَادَةُ القلوصَ . وكقول الآخر :

٧٦ - يَطُفْنَ بِحُوزِيِّ الْمَرَاتِعِ لَمْ يُسرَعْ بِحُوزِيِّ الْمَرَاتِعِ لَمْ يُسرَعْ بِوَادِيهِ مِنْ قَرْعِ الْقِسِيَّ الْكَنَائِسِنِ (٢)

<sup>(</sup>۱) أورده الشنتمرى في شرح شواهد الكتاب هامش ٢-٨٨ قال و مما أنشده الأخفش في الباب، وجاء بالحصائص ٢-٤٠٦ .

زجه : طعنه ـــ المزجة : الرمح القصير ـــ القلوص : الناقة الفتية .

<sup>(</sup>٢) نسبه ابن جنى للطرماح – الحصائص ٢ – ٤٠٦ – وفى اللسان مادة (حوز) يصف بقر الوحش – الحوزى : محلها – لم يُرَع : لم يفزع بواديه – من قرع القسى الكنائن : من تعرض الصياد له .

أَى: قرع الكنائن القسى .

ومثل هذا لا يكون في اختيار الكلام بالإجماع ، واختلفوا في ضرورة الشعر ، فأجازه الكوفيون وأباه البصريون . وهذه القراءة ضعيفة في القياس بالإجماع/.

ورُوى أيضاً عن ابن عامر أنه قرأ: قتلُ أولادهم . بجر الأولاد والشركاء على أن يجعل الشركاء بدلا من الأولاد ، لأن الأولاد يشاركون أباهم في الأموال والنسبوالدين.

وقراءة ابن عامر هذه أشبه من قراءته الأولى وإن كانت لا تنفك من بعد (١).

قوِله تعالى : « لاَ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ » (١٣٨) . من نشاء ، في موضع رفع لأنه فاعل يطم .

قوله تعالى : « وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلْأَكُودِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا » (١٣٩).

ما ، اسم موصول بمعنى الذى فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وفى بطون هذه الأنعام ، صلته .

وخالصة ، تقرأ بالرفع والنصب .

فن قرأ خالصة " بالرفع كان مرفوعاً من وجهين :

أحدهما: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ ، وأنث خالصة حملا على معنى (ما) لأن المراد بما فى بطون هذه الأنمام الأجنّة ، وذكّر محرّم حملا على لفظ (ما) ، وذهب بعضهم إلى أن الهاء فى خالصة للمبالغة كالهاء فى ، علّمة ونسّابة ، وزعم أنه لا يحسن الحل على اللفظ بعد الحل على المعنى ، وهذا التعليل ليس عليه تعويل فإنه قد جاء الحل على اللفظ بعد الحل على المعنى فى قوله تعالى :

( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ

 $[Y/\lambda\lambda]$ 

<sup>(</sup>١) (معنى) فى ب

تحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رِزْقًا) (١).

فقال: خالدين حملاً على معنى (من) ثم قال: قد أحسن الله له رزقاً ، حملاً على اللهظ بعد الحل على المعنى ، وقد قرئ : خالصه بالنذكير حملاً على لفظ (ما). وهو مرفوع لأنه مبتدأ ، وخبره لذكورنا .

والثانى : أن يكون خالصة مرفوعاً لأنه بدل من (ما) وهو الشيء من الشيء، وهو بعضه . ولذكورنا ، الخبر .

ومن قرأ خالصة بالنصب كان منصوباً على الحال من الضمير المرفوع فى قوله: (فى بطون) وخبر المبتدأ الذى هو (ما) لذكورنا ، ولا يجوز أن يكون الحال من الضمير المرفوع فى (لذكورنا) عند سيبويه لأنه لا يجوز أن تنقدم الحال على العامل فيها ، إذا لم يكن منصرفاً ، وهذا غير منصرف ، ولا يجيز ، زيد قائماً فى الدار ، وأجازه أبو الحسن الأخفش .

قوله تعالى : « وَإِنْ يَكُن مَّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ » (١٣٩) .

قرئ تبكن بالناء والياء ، وميتة ، بالرفع والنصب ، فمن قرأ بالناء ، جعل كان تامة بمعنى حدث ووقع ، ورفع ميتة لأنه فاعل ، ولا تفتقر إلى خبر ،

كقوله تعالى : ( وَإِن تَكُ حَسَنَةً ) (٢)

في قراءة من قرأ بالرفع، فتكون الناء لنأنيث ميتة.

وبجوز أن تكون الناء لتأنيث الأجنة حملا على المعنى وتقديره، وإن تكن الأجنة [1/٨٩] التى فى بطونها ميتة . فعلى هذا يكون ميتة منصوباً على / أنه خبر يكن، واسمها مضمر فيها .

<sup>(</sup>١) ١١ سورة الطلاق .

<sup>(</sup>٢) ٤٠ سورة النساء .

ومن قرأ بالياء حمله على لفظ (ما) وأضمر فى تكن اسمها ونصب ميتة لأنه خبرها وتقديره ، وإن يكن مافى بطون هذه الأنعام ميتة . ومن قرأ بالياء ورفع الميتة فلأن تأنيث الميتة ليس بحقيق .

قوله تعالى : « قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا » (١٤٠). سفها ، في نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر.

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه مفعول له .

قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِى أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ والنَّحْلَ والزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ » (١٤١) .

النخل والزرع ، منصوب بالعطف على جنات . وجنات ، منصوب بأنشأ . ومختلفاً ، منصوب على الحال المقدرة ، أى ، سيكون كذلك . لأنها فى أول ما تخرج لا أكل فيها ، فتوصف باختلاف الأكل ، ولكن يكون اختلافه وقت إطعامها ، فهى حال مقدرة ، وهذا نحو قولك : رأيت زيداً مقياً غداً . فإنك لم تره فى حال إقامته إنما هو أمر تقدرُ ، أن يكون غداً ، وقد قالوا : رأيت زيداً ومعه صقر صائداً به غداً . فصائداً منصوب على الحال المقدرة على ما بينا .

قوله تعالى : « وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا » (١٤٢). حمولة، منصوب بالعطف على جنات، وتقديره، وأنشأ من الأنعام حَمَولةً وفَرْشاً. قوله تعالى : « ثَمَانِيَةَ أَزْوَا جِ مِّنَ الضَّأْن اثْنَيْن » (١٤٣). ثمانية، منصوب من خمسة (١) أوجه:

<sup>(</sup>١) (من أربعة أوجه) هكذا في ب.

الأول: أن يكون منصوباً بفعل مقدر ، وتقديره ، وأنشأ ثمانية أزواج وقيل : هو (١) منصوب بفعل مقدر ، وتقديره ، كلوا لحم ثمانية أزواج . فحذف الفعل والمضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه وهو ( ثمانية ) مقام المضاف وهو ( لحم ) .

والثالث: أن يكون منصوباً على البدل من (ما) فى قوله: (كلوا مما رزقكم الله) على الموضع.

والرابع: أن يكون منصوباً على البدل من قوله: (حمولة وفرشاً ).

والخامس: أن يكون منصوباً على البدل من (ما) فى قوله: (وحرّموا ما رزقهم الله) أى ، حرّموا ثمانية أزواج. ومن الضأن اثنين ، بدل من (ثمانية أزواج) أى ، اثنتين من الضأن ، واثنتين من الْمَعِز ، واثنتين من الإبل ، واثنتين من البقر .

قوله تعالى: «عَآلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَم ِ ٱلْأُنْثَيَيْنِ أَمَّالًا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَيْنِ » (١٤٣).

الذَّكَرَيْنُ<sup>(٣)</sup> ، منصوب بحرَّم . والأنثيين ، معطوف بأم على الذكرين . وما اشتملت عليه ، معطوف بأم على الأنثبين ، و (أم) همهنا المتصلة لأنها معادلة للهمزة ، وتُسمى ألفَ التسوية وهي بمعنى (أي) وقد قدمنا الكلام عليها .

قوله تعالى: « قُل لاَّ أَجِدُ فَيمَا / أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا » (١٤٥).

طاعم، اسم فاعل من طَعِم يطْعُم ، وأكثر ما يجيء اسم الفاعل من فعِل يفعَل

[٢/٨٩]

<sup>(</sup>١) (والثاني أن يكون منصوبا) في ب.

<sup>(</sup>٢) (أم ما) في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) (الذين) في «أ».

إذا كان لازماً على فعل ، ويجى، على فاعل (إذا كان متعدياً) (١) ، كعلم يعلم فهو عالم ، ويطعمه مضارع طعم . وقرئ ، يطقعه بتشديد الطاء وكسر العين وأصله يطتعمه على وزن يفتعله إلا أنه أبدل من التاء طاء لأن الناء حرف مهموس والطاء حرف مطبق مجهور فاستثقل اجتاعهما فأبدل من التاء طاء لتو افق الطاء في الإطباق ، وأدغم الطاء في الطاء ، فالطاء وأبدل من الباء طاء ولم يبدل من الطاء تاء لأن في الطاء زيادة صورت على التاء ، فالطاء أزيد صوتاً والتاء أنقص صوتاً ، فأدغم الأنقص في الأزيد ولم يدغم الأزيد في الأنقص لأنه كان يؤدي إلى الإجحاف به وإبطال ماله من الفضل على مُقاربه . وقد بيّنا ذلك في مواضعه ، وإلا أن يكون ميتة ، أن وما بعدها في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . وقرئ تكون بالناء والياء . وميتة بالرفع والنصب .

فن قرأ: تكون (٢) بالناء ورفع مينة جعل كان النامة ورفع مينة بها ولا تفتقر إلى خبر ، وكان يلزم من قرأ مينة بالرفع أن يقرأ أو دم مسفوح بالرفع وكذلك ما بعده ، ولا أنه عطفه على (أن) ولم يعطفه على مينة . ومن قرأ بالياء و نصب مينة أضمر فى كان مذكراً وجعله اسمها ، وتقديره ، إلا أن يكون المأكول مينة . ومن قرأ بالناء و نصب مينة أضمر فى كان مؤنئا ، وتقديره ، وإن يكن المأكول مينة . وقد قدمنا وجه قراءة الناء والرفع والنصب فى قوله : (وإن يكن مينة ) (٣) . و (أو دماً) وما بعده ، معطوف على مينة فى قراءة من قرأها بالنصب . وقوله : فإنه رجس ، اعتراض بين المعطوف وللعطوف عليه ، لأن قوله : أو فسقاً ، معطوف على قوله : أو لحم خنزير .

قوله تعالى : « أَوِ ٱلْحَوَايَا » (١٤٦).

جَمْعُ حَوِيَّةً ﴾ وقيل: حاوية ، وقيل: حاوياء ، مثل نافقاء . وفي موضعها وجهان:

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ

والمعروف أن اسم الفاعل يحول عند قصد المبالغة إلى ( فعّال ، مفعال ، مفعول ، فعيل ، فعيل ) وهذه الصيغ الحمس سماعية . وابن الانبارى يشير هنا إلى الصفة المشبهة .

<sup>(</sup>٢) أ، ب (تكن) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) (وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء) ١٣٩ سورة الأنعام .

الرفع والنصب . فالرفع على أنه معطوف على قوله : ظهورُها . والنصب من وجهين :

أحدها: أن يكون معطوفاً على (ما) في قوله: ( إلا ما حملت ) و (ما ) في موضع نصب على الاستثناء من الشحوم ، وهو استثناء من مُوجَب .

والثانى: أن يكون معطوفاً على قوله: شحومهما. وتقديره، حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما، فعلى هذا النقدير فى الآية تقديم وتأخير / وتكون الحوايا محرمة علمهم بخلاف ما قبله.

قوله تعالى : « ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ » (١٤٦).

ذلك ، فى موضع نصب لأنه مفعول ثان لجزيناهم ، وتقديره ، جزيناهم ذلك ببغيهم ، ولا يجوز الرفع إلا على وجه ضعيف وهو أن يكون التقدير فيه ، جزيناهموه . فيكون كقولك : زيد ضربت . أى ، ضربته ، وهذا لا يجوز إلا على ضعف .

فأما قراءة ابن عامر:

( وكُلُّ وعد الله الحسني (١) )

بالرفع فإنما قواها أنه قد انضم إلى حذف الهاء ضم الكاف فى (كل) فاجتمع فيه سببان ، الحذف وطلب المشاكلة ، فقوى الرفع ، ويجوز أن يقوى الشيء بسببين ويضعف بسبب واحد كما لا ينصرف .

قوله تعالى : « قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ » (١٥٠) .

أصل هلم، هاء المُم، فحذفت همزة الوصل من المُم لأنها تسقط في الدّرج فاجتمع ساكنان ألف هاء ولام المُم، فحدفت ألف (هاء) لالنقاء الساكنين، وألقيت ضمة الميم الأولى على اللام وأدغمت الميم الأولى في الثانية وحركت الثانية لالنقاء الساكنين بالفتح لأنه أخف الحركات فصار (هلم) وذهب الكوفيون إلى أن (هلم) مركبة من بالفتح لأنه أخف الحركات فصار (هلم) وذهب الكوفيون إلى أن (هلم) مركبة من (هل) و (أمّ) ولم يُريدوا بهل الاستفهامية كاغلط أبو على عليهم بقوله: ولا معنى

<sup>(</sup>١) ٥٠ سورة النساء ، ١٠ سورة الحديد .

للاستفهام همنا ، وإنما أرادوا بها هل التى فى قولهم : حىّ هل ، أى أقبل . وأم يمعنى اقصد ثم حذفوا الهمزة من أمّ لكثرة الاستمال وركبوها مع هل فصار هلم . والأول : أصح .

قوله تعالى : « قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » (١٥١).

ما، يجوز أن تكون اسماً موصولا وأن تكون استفهامية ، فإن كانت اسماً موصولا كانت بعنى الذى فى موضع سب لأنها مفعول (اتل) و (حرّم ربكم) صلته ، والعائد محذوف وتقديره ، حرّمه ربكم ، فحذف الهاء العائدة للتخفيف . ويكون (ألا تشركوا به شيئاً) ، فى موضع نصب على البدل من الهاء أو من (ما) . ولا ، زائدة ، وتقديره ، حرّم أن تشركوا .

ويجوز أن تكون ( ألا تشركوا ) فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو ألا تشركوا . ولا زيادة فى هذا الوجه أيضاً .

ويجوز أن تكون أن بمعنى أى ، و (لا) نهى وتقديره ، أى لا تشركوا ، وإن كانت (ما) استفهامية / كانت فى موضع نصب بحرّم . وتقديره ، أى شيء حرم ربكم. [٢/٩٠] ويجوز أن تقف على قوله : ربكم . ثم تبتدئ وتقرأ : عليكم ألاً تشركوا ، أى عليكم ترك الإشراك ، فيكون ( ألا تشركوا ) فى موضع نصب على الإغراء بعليكم .

قوله تعالى : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا » (١٥٣) .

قرى \* : أَنَّ بفتح الهمزة وكسرها ، فمن قرأ بالفتح كان (أنَّ ) فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ولأن هذا صراطى . ومن فتح وخفف النون جعلها مخففة من الثقيلة فى موضع نصب كقراءة من قرأها مُثقَّلة .

ومن قرأ بالكسر جعلها مبتدأة ومستقيًا منصوب على الحال المؤكدة من صراطى، وكانت مؤكدة لأن صراط الله تعالى لا يكون إلا مستقيًا.

قوله تعالى : « « تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ » (١٥٤) .

تماماً ، منصوب على المصدر أو على المعول له . وأحسن ، قرى بفتح النون والرفع . فمن قرأ : أحسن بالفتح جمل أحسن فعلا ماضياً وهو صلة الذى ، وفيه ضمير مقدر يعود على الذى ، وتقديره ، تماماً على المحسن هو .

وقيل: العائد إلى الذي والفاعل مقدر، والتقدير، تماماً على الذي أحسنه الله إلى موسى من الرسالة .

ومن قرأ: أحسنُ بالرفع كان أحسن مرفوعاً لأنه خبر ُ مبتدأ محذوف وتقديره، على الذى هو أحسن . والجملة من المبتدأ والخبر صلة الذى ، وحذف المبتدأ من الجملة إذا وقعت صلة الذى قليل .

قوله تعالى : « وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ » (١٥٥) .

أنزلناه، جملة فعلية في موضع رفع لأنها صفة كتاب. ومبارك، وصف ثان.

ُ قوله تعالى : « أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلينَ » (١٥٦).

أن تقولوا: يتعلق بأنرلناه، وتقديره، كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا. وإن كنا، إن مخففة من الثقيلة عند البصريين، وتقديره، وإنْ كنا، وذهب الكوفيون إلى أنها بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) وتقديره، وما كنا عن دراستهم إلا غافلين. وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (١).

قوله تعالى : « فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » (١٦٠).

يُقْرأ بالتنوين والإضافة ، فمن قرأ بالتنوين ، كان (عشر) مبتدأ وأمثالها ، صفة له ، و (له) خبر المبتدأ مقدم عليه . ومن قرأ بالإضافة كان في حذف الهاء من عشر ثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>١) مسألة ٢٤ - ١ ص ١٢٣ الإنصاف.

الأول: أن يكون النقدير فيه ، عشر حسنات أمثالها . فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . هذا / مذهب سيبويه ، وإن كان لا يرى حذف الموصوف وإقامة الصفة [١/٩١] مقامه في نحو ، مررت بثلاثة صالحين ، إلاّ أن المثل وإن كان وصفاً في الأصل إلا أنه أجرى مجرى الاسم في نحو قولهم : مررت بمثلك . ولا يلزم ذكر الموصوف معه .

والثانى: أنه حمل أمثالها على المعنى لأن الأمثال فى معنى حسنات ، فكأنه قال: عشر حسنات.

والثالث: أن يكون اكتسى المضاف النأنيث من المضاف إليه كقوله تعالى: ( تَلتَقِطْهُ بعضُ السَّيَارَة ) (۱) فى قراءة من قرأ بالناء، وكقولهم: ذهبيت بعض أصابعه. والأول أوجه.

قوله تعالى : « دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » (١٦١) .

ديناً ، منصوب بتقدير فعل دل عليه (هدانى) فى الأول ، والتقدير فيه ، هدانى ديناً . وقيل : هو بدل من صراط على الموضع لأن هدانى إلى صراط ، وهدانى صراطاً ، بعنى واحد ، فحمله على المعنى ، وأبدل ديناً من صراط .

وقيل: تقديره، عرفني صراطاً. وقيل: هو منصوب بتقدير أعنى ديناً. وقيمًا، بالتشديد أصله (قَيْوِم) على وزن فَيْعَلِ، إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما ساكن قُلبت الواوياء، وجُعلتا ياء مشددة.

ومن قرأ: قيماً بالنخفيف على فعل أى، ديناً ذا استقامة، فكان القياس أن يأتى بالواو فيقول: قورماً، نحو: حِول وعوض. إلا أنه جاء شاذاً عن القياس، ومن جعله جمع قيمة، أى، ذا قيمة لم يكن خارجاً عن القياس. وقيماً، منصوب لأنه وصف ديناً.

قوله تعالى : « مَحْيَايَ » (١٦٢) .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ سورة يوسف.

قرئ بفتح الياء وسكونها ، فمن قرأ بالتحريك (والفتح)(١) فلوجهين :

أحدهما: أنه أنى به على الأصل لأن من حق الياء أن تكون متحركة مفتوحة كالكاف فى (أكرمتك) وإنما كان الأصل فى الكاف أن تكون متحركة لأنه اسم مضمر على حرف واحد ، فينبغى أن يُبنى على حركة تقوية له ، وكانت الفتحة أولى لأنها أخف الحركات . والنانى : أنها ساكنة قبلها ساكن واجتمع ساكنان ، وساكنان لا يجتمعان فوجب التحريك لالتقاء الساكنين ، والفتح أولى لما ذكرنا ، ومن قرأ بسكون الياء فلأن حرف العلة يستثقل عليه حركات البناء ، وجَعَ بين ساكنين لأنَّ الألف فيها فرط مَدُّ ولهذا اختصت بالتأسيس والرِّدف ، فتنزل المد الذي فيها عنزلة الحركة ، وقد حُكى عنهم أنهم قالوا : (التقت حلقنا البطان . وله تُلنا المال) ولهذا أجاز الكوفيون إلحاق نون التوكيف الخفيفة في فعل الاثنين ، نحو يفعلان ، وفعل جماعة النسوة / في نحو : إفعلنان ، وإن كان يؤدي إلى اجباع الساكنين لما في الألف من فرط المد ، وأما البصريون فيأبون ذلك كله ويضعفون قراءة نافع (محياي ) بالسكون ويحملون السكون على نية الوقف وقد بينا ذلك مستوفى في كتاب الإنصاف في مسائل الحلان . ()

قوله تعالى : « قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا » (١٦٤).

غير الله ، منصوب لأنه مفعول (أبنى) . وربًا ، منصوب على التمييز ، والتقدير ، أأبنى غير الله من ربٍّ . فحذف مِن ، فانتصب على التمييز .

قوله تعالى : « وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ » (١٦٥). درجات ، منصوب لأنه مفعول رَفَعَ ، بنقدبر حذف حرف الجر ، وتقديره ، ورَفعَ بعضَكُمُ فوق بعض إلى درجاتٍ ، فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل به فنصبه .

والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٢) المسألة ٩٤ الإنصاف ٢-٣٨١.

## غريب إعراب سورة الأعراف

قوله تعالى : « كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ » (٢).

كتاب، مرفوع لوجهين :

أحدهما: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر (اللص) على قول من جعله مبتدأ .

والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هذا كتاب.

قوله تعالى : « لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » (٢).

اللام، متعلقة بأنزل، وتقديره: كتاب أنزل إليك لتنفر به . وفصل بينهما بقوله:

( فلا یکن فی صدرك حرجٌ مِّنهُ ) (٢)

وذكرى ، بجوز أن تكون في موضع رفع و نصب وجر . فالرفع من وجهين :

أحدهما: الرفع بالعطف على كتاب.

والثاني : على تقدير مبتدأ ، والتقدير ، هذه ذكري . والنصب من وجهين :

أحدهما: بالعطف على موضع (لتنذرَ بِهِ ) أي ، إنذاراً وذكري .

والثانى : بالعطف على موضع الها. في ( به ) .

وألجر بالعطف على (لتنذر) لأن معناه ، للإندار . فكأنه قال : للإندار والذكرى .

قوله تعالى : « قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ »(١) (٣) .

قلیلاً ، منصوب بالفعل الذی بعده . وما ، زائدة ، وتقدیره ، قلیلا تذکّرون . وتقدیر النصب فیه من وجهین :

(١) (يذكرون) بالياء في أ ، ب .

أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه صفة لمصدر محذوف ، وتقديره : تذكرون تذكراً قليلا .

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه صفة لظرف زمان محذوف، وتقديره، زماناً قليلا. فإن جعلت (ما) مصدرية لم يجز أن تنصب قليلاً بالفعل الذى بعده، لما يؤدّى إليه من تقديم الصلة على الموصول.

قوله تعالى: « وَكُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَالْسُنَا بَالْسُنَا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ » (٤).

كم، في موضع رفع بالابتداء . وأهلكناها (١) ، جملة فعلية في موضع جر صفة لقرية . و فجاءها بأسنا ، خبر المبتدأ ، ومعنى أهلكناها ، قارب إهلاكتا إيّاها . [ ١/٩٢] ولا بدّ من هذا النقدير / ليصح قوله : فجاءها بأسنا ، لأن الإهلاك إذا وُجد وُجد البأس ، فلم يكن فيه فائدة بخلاف ما إذا حملته على المقاربة ، فإنه يصح المعنى ويتضح ، وبجوز أن تكون (كم ) في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه ( جاءها بأسنا ) لا (أهلكنا) لأن (أهلكنا) صفة ، والصفة لا تعمل في الموصوف ولا تكون تفسيراً لفعل مقدر يعمل في الموصوف . وبياتاً ، منصوب على المصدر في موضع الحال وهم قائلون ، جملة اسمية في موضع نصب على الحال من أهل القرية .

قوله تعالى : « وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ » (٨).

الوزن، مرفوع لأنه مبتدأ . ويومئذ، خبره . والحق مرفوع من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون مرفوعاً لأنه صفة للوزن، ولا يجوز تقديمه عليه لأن الصفة لا يجوز أن تنقدم على الموصوف.

والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه بدل من المضمر المرفوع فى الظرف الذى وقع خبراً للمبتدأ، ولا يجوز تقديمه على المطرف لأن البدل لا يجوز أن يتقدم على المبدل منه.

<sup>(</sup>٢) (أهلنا) في أ.

والثالث: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر عن الوزن ، ويومئذ ، ظرف مُلغى منصوب بالوزن ، أو مفعول على السّعة ، ويجوز فى مثل هذا تقديم الحق على الوزن لأنه يجوز تقديم خبر المبندأ عليه ، ولا يجوز تقديمه على يومئذ ، لأنه لا يجوز أن يفصل بين المصدر وصلته بخبر المبتدأ ، كما لا يجوز أن يفصل بين الموصول وصلته بخبر المبتدأ ، ويجوز أن تفصل بين الموصول وصلته بخبر المبتدأ ، ويجوز أن تفصل أن تنصب (الحق) على المصدر ، ويومئذ خبر الوزن ، ويجوز تقديم يومئذ على الوزن في هذا النحو لأنه وقع خبراً له ، ولو وقع صلة لم يجز تقديمه عليه ، لأن ما وقع في صلة المصدر لا يتقدم عليه .

قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ » (١٠).

معايش جمع معيشة ، وأصل معيشة معيشة على وزن مَفعلة ، إلا أنه نقلت كسرة الياء إلى العين ، والميم فيها زائدة ، لأنها مَفعلة من العيش ، ولا يجوز همزها لأن فيها الياء أصلية ، وأصلها في الواحد أن تسكون متحركة ، ولو كانت زائدة أصلها في الواحد السكون ، نحو ، كتائب ، وقد قرئ : معائش السكون ، نحو ، كتيبة على فعيلة لهمزت في الجمع ، نحو : كتائب ، وقد قرئ : معائش بالهمز على تشبيه الأصلية بالزائدة ، وهي قراءة ضعيفة في القياس .

قوله تعالى : « مَامَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » (١٢).

ما، استفهامیة فی موضع رفع بالابتداء. ومنعك، جملة فعلیة فی موضع رفع لأنها خبر المبتدأ. وألا تسجد، فی موضع نصب بمنعك. ولا، زائدة وتقدیره، ما منعك أن تسجد. كقوله تعالى فى موضع آخر:

( مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَانَي ) (١)

وتزاد (٢) كثيراً في كلامهم . قال الشاعر :

[ Y/4Y ]

يع أن كلامي قال الشاء

<sup>(</sup>١) ٧٥ سورة ص .

<sup>(</sup>٢) (ولا تِزاد) في ب.

٧٧ وَلاَ أَلُومُ البِيضَ أَلاَّ تَسْخَـــرَا
إِذَا رَأَيْنَ الشَّمْطَ القَفَنْـــــدَرَا الثَّمْطُ القَفَنْــــدَرَا (١)
أراد: [أن] يسخر. وقال الآخر:

٧٨ \_ في بئر الأحُورِ سَرَى وما شَعَرُ (٢)

أراد: في بئر حُورٍ . وقال الآخر :

قد يَكْسبُ المَالَ الهِدَانُ الجِـافِ

بِغَيْرِ لأَعَصْفِ ولا أَصْطِ الْمَافِ (٣)

أراد : بنير عصف . والشواهد على هذا كثيرة جداً . وإذ أمرتك ، ظرف زمان والعامل فيه (تسجد).

قوله تعالى : « لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ » (١٦) .

صراطك، منصوب (بلأقمدن) على تقدير حذف حرف الجر، وتقديره لأقعدن لهم على صراطك. فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه، وهذا كقولهم: مُسرِبَ زيدُ البطنَ والظهر، أي، على البطنِ والظهر. وقول الشاعر:

٧٩ - آلَيْتَ حَبَّ العِرَاقِ الدَّهْرَ أَطْعَمُهُ وَ الدَّهْرِ أَطْعَمُهُ وَ الدَّهْرِ أَطْعَمُهُ وَ السَّوسُ (١)

أى : على حب العراق ، والشواهد على هذا النحو كثيرة .

<sup>(</sup>١) هذا الشاهد نسبه ابن حتى فى الحصائص إلى أبى النجم ٢٨٣-٢، والشمط : العجوز . والقفندر : القبيح المنظر .

<sup>(</sup>٢) نسبه ابن يعيش إلى العجاج . شرح المفصل ٨-١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ونسب ابن جني هذا الشاهد إلى العجاج . الحصائص ٢٨٣-٢ . الهدان : الأحمق الثقيل ــ العصف : الكسب ــ اصطراف : افتعال من الصرف . أي التصرف في وجوه الكسب .

<sup>(</sup>٤) سبق الحديث عنه في الشاهد رقم

قوله تعالى : « قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا » (١٨). مذءوماً ، نصب على الحال من المضر المرفوع في (اخرج) والعامل فيه (اخرج). قوله تعالى : « مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ » (٢٠).

ما ، نافية . ونها كما ، أصله نهيكما ، لأنه من النهى ، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً . وهذه ، أصلها (هاذى ) بالياء التى تدل على التأنيث فقلبت هاء لأنها خفية ، كا أنها خفية فلاشترا كهما فى الخفاء قلبت منها ، ونظيرها قلبهم الياء هاء قولهم فى هُنيَّة ، هنبهة ، وأصل هنيّة هنيّوة إلا أنه لما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء ، وجعلوهما ياء مشددة ، وأبدلوا من الياء التى هى لام ، هاء ، فقالوا هنبهة ، وحر كت الهاء (١) فى هذه تشبيها لها بهاء الإضار ومن العرب من يسكنها كما كانت الياء التى انقلبت عنها ساكنة . والشجرة ، صفة لهذه ، وهى (١) أسم جنس واحدته شجرة ، وأسماء الإشارة توصف بالأجناس .

قوله تعالى : « وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ » (٢١) .

لكما ، متعلق بمحدوف ، وتقديره ، ناصح لكما لمن الناصحين . ولا يجوز أن يكون متعلقاً بالناصحين لأن الألف واللام فيه بمنزلة الاسم الموصول ، واسم الفاعل صلة له والصلة لا تعمل في الموصول ، ولا فيا قبله ، فإن جعلت الألف واللام للتعريف لا يمعنى الذين جاز / أن يتعلق بالناصحين وهو قول أبي عثمان المازني .

[ 1/47 ]

قوله تعالى : « وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا » (٢٣).

دخلت إن الشرطية على لم لتردّ الفعل إلى أصله وهو الاستقبال ، لأن ( لم ) تَرُدّ الفعل المستقبل إلى معنى الماضى . ألا ترى أنك تقول : لم أقم ، أى ، ما قمت . وإن الشرطية تَرُدّ الماضى إلى معنى الاستقبال ، ألا ترى أنك تقول : إن قمت َ قمت ، أى ،

<sup>(</sup>١) (الياء) في ب.

<sup>(</sup>٢) اسم الجنس (شجر) .

إن تقم أقم ، فلما صار لفظ الفعل المستقبل بعد (لم) بمعنى الماضى ردّتها إلى الاستقبال لأنها ترد الماضي إلى الاستقبال .

قوله تعالى: « يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ ورِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » (٢٦).

قرى : لباس بالنصب والرفع ، فالنصب بالعطف على قوله : وريشاً ، أى : أنزلنا ريشاً ولباسَ التقوى . والرفع على أنه مبتدأ ، وفى ذلك خسة أوجه :

الأول: أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ ثان. وخير، خبره. والمبتدأ الثانى وخبره خبر عن المبتدأ الأول.

والثانى : أن يكون ( ذلك ) فصلاً ، وخير ، خبر المبتدأ الذى هو ( لباس التقوى ) . والثالث : أن يكون ( ذلك ) وصفاً للباس التقوى .

والرابع: أن يكون بدلا.

والخامس: أن يكون عطف بيان ، كأنه قال: ولباس التقوى المشار إليه خير ، كا تقول: زيد هذا ذاهب.

قوله تعالى : « يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا » (٢٧) .

ينزع ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير في (أخرج).

قوله تعالى : « مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ » (٢٧) .

حيث، مبنية على الضم، وإنما بنيت لوجهين:

أحدهما: أنها اقتطعت عن الإضافة إلى المفرد لأنها لا يجوز إضافتها إلا إلى الجل، فلما اقتطعت عن الإضافة إلى المفرد وهو الأصل تُنزل منزلة بعض الكلمة ، لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلة وأحدة ، فلما تنزلت منزلة بعض الكلمة ، وبعض الكلمة مبنى .

والثانى: إنماكان مبنياً لأنه أشبه الحرف ، لأنه لا يفيد مع كلة واحدة ، كما أن الحرف لا يفيد مع كلة واحدة ، لأنه يلزم إضافته إلى الجمل ، والجملة أقل ما تكون مركبة من كلتين ، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل ، فلما أشبه الحرف والحرف مبنى فكذلك ما أشبهه ، وبُذيت على حركة لالتقاء الساكنين ، وفيها ست لغات :

بالياء مع الضم والفتح والكسر ، وبالواو مع الضم والفتح والكسر ، وهي : حيثُ وحيثَ وحيثِ ، وحوْثُ وحوثُ وحوث .

فمن بناها على الضم فلأنها أقوى الحركات تعويضاً عمّا مُنعته من الإضافة إلى المفرد/، ومن بناها على الفتح فلأنه أخف الحركات، ومن بناها على الكسر فلأنه [٧/٩٣] الأصل في النقاء الساكنين وبناؤها على الضم أفصح اللغات، وهي اللغة التي نزل بها القرآن.

قوله تعالى : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » (٢٩).

الكاف في (كما) في موضع نصب لأنها صفة مصدر محذوف وتقديره ، تعودون عَوْداً مثل ما بدأ كم ، وقيل تقديره ، تخرجون خروجاً مثل ما بدأ كم .

قوله تعالى: « فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ » (٣٠) . فريقاً الأول ، منصوب بهدى . وفريقاً الثانى منصوب بتقدير فعل دل عليه ما بعده ، وتقديره ، وأضل فريقاً حق عليهم الضلالة . ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من المضمر فى ( تعودون ) ، وتقديره ، كما بدأ كم تعودون فى هذه الحالة ، ويؤيد هذا قراءة أبى : تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة .

قوله تعالى : « قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » (٣٢).

خالصة ، قرى بالرفع والنصب ، فالرفع على أنه خبر ثان للمبتدأ وهو (هي) وهي ، مبتدأ . وللذين آمنوا ، خبره . وخالصة ، خبر ثان . والنصب على الحال من الضمير الذي

في (للذين) الذي هو الخبر ، وهو العامل في الحال ، والعامل في الحال على الحقيقة هو الفعل الذي قام (للذين آمنوا) مقامه ، وتقديره ، قل هي استقرت للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة . وإنما لما حُذف الفعل ، وأقيم (للذين) مقامه وانتقل الضمير الذي كان فيه إليه ، ارتفع به كما يرتفع بالفعل ، وجُعيل هو العامل في الحال كالفعل . وفي الحياة الدنيا ، يجوز أن يكون ظرفاً للخبر الذي هو (للذين آمنوا) ، ويجوز أن يكون خبراً ، ولا يجوز أن يتعلق في الحياة الدنيا بزينة الله ، لأن زينة مصدر وقد وصف بقوله : (التي أخرج لعباده) والمصدر إذا وصف لا يعمل لأنه يخرج عن شبه الفعل ، ولأنه يقع به الفصل بين الموصول وصلته ، وذلك لأن معمول المصدر في صلته ، ووصفه ليس في صلته ، وإذا قدّمت صفة المصدر على معموله قدّمت ما ليس في صلته على ما في صلته ، وذلك لا يجوز أن يتعلق بإخراج لما فيه من الفصل بين الصلة والموصول ، ويبعد أن يُعلق بحرّم ، لما فيه من الفصل بين الحال وصاحبه ، فيمن نصب خالصة ، وبن الخبرين فيمن رفعها .

قوله تعالى : « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا مِنْهَا وَمُنْهَا وَمُنَا وَالْإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ / ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ » (٣٣).

ما، في موضع نصب على البدل من الفواحش، وأن تشركوا، في موضع نصب بالعطف على الفواحش، وكذلك قوله: (وأن تقولوا على الله).

قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا آدَّار كُوا فِيهَا جَمِيعًا » (٣٨).

إدّاركوا أصله تداركوا على وزن تفاعلوا ، إلا أنه أبدلَت الناء دالا وأدغمت الدال في الدال فسكنت الدال الأولى ، والابتداء بالساكن محال فاجتلبت ألف الوصل لئلا يبتدأ بالساكن ، و نظيره (إدّارأتم ، واطّيرنا) ولا يجوز أن يوزن مع ألف الوصل فتقول : افّاعلوا ، لأنه يصير الزائد أصلياً لأن الناء الزائدة صارت فاء الفعل لإدغامها فها ، وذلك لا يجوز . وجميعاً ، منصوب على الحال من الضمير الذي في (ادّاركوا) .

قوله تعالى : « وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ » (٤١).

غواش، فى موضع رفع لأنه مبنداً . ومن فوقهم، خبره، وأصل غواش ألا ينصرف لأنه جمع بعد ألفه حرفان على وزن فواعل ، وهو جمع غاشية ، إلا أن التنوين دخلها عوضاً عن حذف الياء ، وقيل : بل حذفت الياء حذفاً للطول فلما نقص البناء عن وزن فواعل دخله التنوين على الأصل .

قوله تعالى: « و وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّة » (٤٢).

الذين آمنوا، فى موضع رفع لأنه مبتدأ، وخبره، أولئك أصحاب الجنة. ولا نكلف نفساً إلا وسعها، اعتراض وقع بين المبتدأ وخبره، ويجوز أن يكون التقدير فيه، لا نكلف نفساً منهم. فحذف (منهم) كقوله تعالى:

( وَلَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنَّ ذَلكَ لَمِنْ عَزْم ِ الْأُمُورِ ) (١) أى، ذلك الصبر منه، أى، من الصابر.

قوله تعالى : « وَنَزَعْنَا مَافِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِى مِنْ تَحْرِى مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ » (٤٣).

تجرى ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في ( صدورهم ) .

قوله تعالى : « لوْلاً أَنْ هَدَانَا الله » (٤٣) .

أن وصلتها ، فى موضع رفع بالابتداء ، والخبر محدوف ، أى ، لولا هداية الله موجودة لهلكنا أو لشقينا ، ولا يجوز إظهار خبر المبتدأ بعد لولا لطول الكلام بها ، كما لا يجوز إظهاره بعد القسم فى قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) ۲۳ سورة الشورى .

( لعمرُكَ إِنَّهُم لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) (١) أى، لعمرك قسى، ولا يجوز إظهاره لطول الكلام بجواب القسم.

قوله تعالى : « فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللهِ » (٤٤). قرئ: أن بالتشديد والتخفيف مع الفتح ، وقرئ : إنّ بالتشديد مع الكسر .

فن قرأ بالتشديد نصب اللمنة بها ، ومن قرأ بالتخفيف رفع اللمنة وجملها محففة من النقيلة وتقديره ، أنه لعنه ولله . فحفف وحذف اسمها وإحدى / النونين وهي الأخيرة لأنها الطرف ، وموضع أن المفتوحة بالتشديد والتخفيف نصب بأذن أو بمؤذن على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، بأن ، ويجوز أن تكون (أن) إذا خُففت بمعني (أي) مفسرة ولا موضع لها من الإعراب . ومن قرأ : إنّ بكسر الهمزة مع النشديد فإنه قدر القول كأنه قال : إنّ لمنة الله . وبينهم ، منصوب على الظرف ، والعامل أذّن أو مؤذن على اختلاف بين النحويين ، فالبصريون بختارون أن يكون متعلقاً بمؤذن لأنه أقرب إليه من (أذّن) ، والكوفيون بختارون (أذّن) لأنه الأول والعناية (٢) به أكثر ، فإن جعلت بينهم وصفاً لمؤذن جاز ، ولكن لا يجوز أن يعمل في (أنّ) لأن السم الفاعل إذا وصفته بطل عمله ، ولأنه بخرج بذلك عن شبه الفعل .

قوله تعالى: «وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسيمَاهُمْ »(٤٦). يعرفون كُلاً ، جملة فعلية في موضع رفع لأنها صفة لرجال .

قوله تعالى : « لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ » (٤٦) .

هم، مبتدأ. ويطمعون جملة فعلية فى موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ وخبره فى موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع فى (يدخلوها) ومعناه، أنهم يتسوأ من الدخول فلم يكن لهم طمع فيه ولكنهم دخلوا وهم على يأس من ذلك. ويجوز أن يكون معناه،

<sup>(</sup>١) ٧٢ سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) (والعنا) في أ . والنص في الإنصاف ١–٦٢ .

لم يدخلوها بعدُ ولكنهم يطمعون في الدخول بعدَ ذلك ، ولكنْ على هذا الوجه لا يكون للجملة موضع من الإعراب .

قُوله تعالى: «أَهَوُلاءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةِ » (٤٩) .

الهمزة في أهؤلاء ، همزة الاستفهام . وهؤلاء ، مبتدأ . والذين ، خبر مبتدأ محذوف وتقديره، أهؤلاء [هم] الذين أقسمتم عليهم. فحذف عليهم. ولا ينالهم الله برحمة ، جواب أقسمتم والقسم وجوابه فى صلة الذين .

قوله تعالى : « أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ حَرَّمَهُمَا » (٥٠).

ولم يقل ، حرَّمه ، وإن كان النقدير ، أفيضوا علينا أحد هذين لأن أو ههنا للإباحة، وهي لتجويز الجمع كقولم : جالس الحسن أو ابن سيرين . فيجوز أن يجمع · بينهما ، فأشبهت الواو التي للجمع فحملت علمها ، وإن كانت أو لتجويز الجمع ، والواو لإبجاب الجمع ، والدليل على أنهم يقيمونها مقامها قول الشاعر :

٨٠ \_ وَكَان سِيَّانَ أَنْ لا يسْرِحُوا نَعَمَـــا

أَو يسرحُوهُ مها واغبرَّت السوح

فقال، سيان، ثم جاء بأو ، وإنما يقال : سيانِ زيدُ وعمرو ، فحمل أو على الواو لاشتراكهما في الجمع وإن وجد في (أو) بصفة الجواز وفي الواو بصفة الوجوب/.

قوله تعالى : « فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ » (٥١) .

[1/90]

<sup>(</sup>١) الشاهد من شواهد المغنى ج ١ ص ٦٦ ونسبه الشيخ الأمير إلى أبى ذؤيب . يسرحوا : يستعمل متعدياً ولازماً ــوالضمير في (بها) للسنة المجدبة ــ وسو ح ج ساحة . واغبر ارها : كناية عن عدم النبات بها \_ وورد فی الحصائص ۱ / ۳٤۸ ، ۲/ ٤٦٥ .

ما الأولى ، وما التى بعدها ، فى تأويل المصدر وهى فى موضع جر بالكاف وتقديره ، فاليوم ننساهم كنسيانهم لقاء يومهم هذا . وما الثانية ، فى موضع جر بالعطف على (ما) الأولى .

قوله تعالى : « هُدًى وَرَحْمَةً » (٥٢) .

منصوبان على الحال من الها. في ( فصلناه ) والتقدير ، فصلناه هادياً ذا رحمة .

قوله تعالى : « يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِين نَسُوهُ مِن قَبْلُ » (٥٣) .

يوم ، منصوب على الظرف والعامل فيه (يقول) .

قوله تعالى : « فَهَل (١) لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ » (٥٣).

فيشفعوا ، منصوب بتقدير أن بعد فاء الجواب . أو نردُّ ، مرفوع لأنه معطوف على الاستفهام قبله على تقدير : أو هل نردُّ : لأن معنى : هل لنا من شفعاء ، هل يشفع لنا أحد أو هل نرد . فعطفه على المعنى . فنعمل ، منصوب على جواب التمنى بالفاء بتقدير ( أن ) حملا على مصدر ما قبله ، فالفاء فى المعنى تعطف مصدراً على مصدر ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ » (٥٤).

حثيثاً منصوب لوجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال أي حاثًا.

<sup>(</sup>١) (هل) بدون الفاء في أ ، ب.

والثاني أن يكون منصوباً صفة لمصدر محذوف ، وتقديره : يطلبه طلباً حثيثاً .

والشمس والقمر ، يقرأ بالنصب والرفع ، فالنصب بالعطف على ( السموات والأرض ) فى قوله : إنّ ربكم الله الذى خلق السموات والأرض . والرفع على الابتداء . ومسخرات ، الخبر .

قوله تعالى : « تَضَرُّعًا وخُفْيَةً » (٥٥) .

منصوبان من وجهين :

أحدهما: أن يكونا منصوبين على المصدر.

والثاني: أن يكونا منصوبين على الحال على معنى ذوى تضرع وخُفية.

قوله تعالى : « إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَريبُ » (٥٦).

إنما قال : قريب ، بالنذ كير لثلاثة أوجه :

الأول: أنه ذكره حملا على المعنى ، لأن الرحمة بمعنى الرحم وهو مذكر .

والثانى: أنه ذكّره لأن المراد بالرحمة المطروهو مذكر.

والثالث : أنه ذكره على النسب ، أى ، ذات قرب ، كقولهم : امرأة طالق وطامث وحائض ، أى ، ذات طلاق وطمث وحيض .

قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ » (٥٧).

قرى أ: نَشْرًا بفتح النون وسكون الشين ، ونُشُراً بضم النون والشين ، ونُشُرًا بضم النون وسكون الشين ، وبُشُرًا بضم الباء والشين ، وبُشُرًا بضم الباء وسكون الشين ، وبُشُرًا بفتح النون وسكون الشين فإنه جعله مصدراً فى موضع الحال من قوله :

(والناشِرَاتِ نَشْرًا) (١)

ومن قرأ: نُشُرًا بضم النون والشين فإنه جعله جمع نَشُور بمعنى مُنْشِرَة للأرض، أى محببة ، كطهور بمعنى مطهر (٢) وفَعَوُل يَجمع على فَعُل ، كصبور وصُبُر ، وغفور ٢] وغُفُر . ومن / قرأ بضم النون وسكون الشين جعله مخففاً من نُشُر كرُسُل من رُسُل ، وهو منصوب على الحال . ومن قرأ: بُشُرًا بضم الباء والشين فإنه جعله من قوله تعالى:

( يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ) ، (٦)

أى ، يبشر بالمطر ، ويجعل بُشُرًا جمع بشير . ومن قرأ بضم الباء وسكون الشين سكن الشين تخفيفاً . وأصله : بُشُر بضم الباء والشين ، لأن فعيلا يجمع على فُعُل كرغيف ورُغُف ، وإلا أنه يجوز تخفيفه فيقال : رُغْف وكذلك كل جمع جاء على فُعُل فإنه يجوز أن يخفف فيقال فيه : فُعُل ، نحو ، كُتْب وكُتُب وأُذْرُ وأُذُر ، وما أشبه ذلك . وبشرًا ، منصوب أيضاً على الحال .

قوله تعالى : « وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا » (٥٨).

يقرأ: نكداً بفتح النون وكسر المكاف، ونكداً بفتح النون وسكون المكاف، ونكداً بفتح النون وسكون المكاف، ونكداً بفتح النون وكسر الكاف جعله منصوباً على الحال من المضمر في ( يخرج ) . ومن قرأ بفتح النون وسكون المكاف فإنه حذف الكسرة من نكد لأن كل ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فإنه يجوز فيه حذف الكسرة ، كقولهم في كيتف كنف . ومن قرأ نكداً بفتح النون والكاف جعله منصوباً على المصدر .

قوله تعالى : « مَالَكُم مِّن إِلَه غَيْرُهُ » (٥٩).

<sup>(</sup>١) ٣ سورة المرسلات.

<sup>(</sup>٢) (طاهر ، مطهر ) في أوالمناسب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) ٤٦ سورة الروم.

قرئ : غيره بالرفع والجر . فالرفع على الوصف لإله على الموضع ، لأن موضعه رفع . والجر بالوصف لإله على اللفظ .

قوله تعالى : « آلاَءَ اللهِ » (٦٩) .

نعاؤه . واحدها : إلى ، وألى ، وإلى . وهي بمنزلة : آناء الليل وهي ساعاته .

قوله تعالى : « قَالَ الْمَلَأُ ٱلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ » (٧٥) .

آمن منهم ، بدل من قوله : (للذين استُضعفوا) بإعادة العامل ، كقوله تعالى : ( وَلَوْلاً أَن يَكُونَ الناسُ أُمةً واحدةً لجعلنا لِمَن يكفرُ بالرَّحْمَنِ يوتِهِمْ ) (١)

فقوله : لبيوتهم بدل من قوله : لمن يكفر بالرحمن ، وهذا يدل على أن العامل فى البدل غير العامل فى المبدل منه .

قوله تعالى : « وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ » (٨٠) .

لوطاً ، منصوب بتقدير فعل ، وتقديره ، واذكروا لوطاً ، أو أرسلنا لوطاً .

وقوله تعالى : « أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ » (٨١).

تفرأ بهمزتين محققتين ، وتفرأ بتحقيق الأولى وتليين الثانية بغير مد ، (وتفرأ بمنزتين محققتين بنليين الثانية بعد مَدَه(١)) ، وتقرأ بحذف همزة الاستفهام . فمن قرأ بهمزتين محققتين فعلى الأصل الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة (إن). ومن قرأ بتحقيق الأولى وتليين الثانية بغير مد ، فإنه استثقل اجهاع همزتين ولين / الثانية لأنه بها وقع [١/٩٦] الاستثقال ، ولهذا أجموا على تغييرها في نحو : آدم وآخر . ومن قرأ بتليين الثانية بعد

<sup>(</sup>۱) ۳۳ سورة الزخرف

۲) ساقطة من ب

مدّه فإنه أراد التخفيف من جهتين ، إدخال المدّة وجمل الهمزة بين بين . ومن قرأ بحذف همزة الاستفهام ليس بقوى فى القياس . وقد قدمنا ذكره .

قوله تعالى: « وَمَا يَكُونُ (١) لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ » (٨٩).

أن وصلتها ، فى موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، وقيل تقديره ، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله . وقوله : نعود فيها ، أى نصير ولا يريد به أن يرجع ، لأنه لم يكن فى ملة الكفر فخرج منها حتى يعود . قال الشاعر :

٨١ = فإِنْ تَكُنِ الأَيَّامُ أَحسن مــــرة
 إلَّ فقد عادتْ لَهُنَّ ذُنُـــوبُ (٢)

أى: صارت. وكفول الآخر:

۸۲ ـ وعاد الرأس منى كالثَّغَام (۳) أي، صار.

قوله تعالى : « الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا » (٩٢).

الذين ، فى موضع رفع لأنه صفة أو بدل من الذين كفروا من قوله تعالى : (قال الملأ الذين كفروا من قومه ) ويجوز أن يكون فى موضع رفع لأنه مبتدأ ، وخبره (كأن

<sup>. (</sup>١) (وما كان) في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) جاء هذا البيت في شرح ديوان الحماسة ، ولم يذكر القائل ١-١٥٢ . والمعنى أنه إذا كان الدهر أحسن لي مرة فطالما أسخطني وأبكاني .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على صاحب هذا الشاهد.

والنغام : مثل سلام ، نبت يكون بالجبال غالباً ، إذا يبس أبيض ويشبه به الشيب . المصباح المنبر (ثغ م).

لم يغنوا). ويجوز أن يكون خبره (الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين) و (كأن لم يغنوا فيها) في موضع نصب على الحال.

قوله تعالى : « أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ » (١٠٠).

أن لو نَشَاء ، في موضع رفع لأنه فاعل يهد . وقرى مهد بالنون فيكون ، أن لو نشاء ، في موضع نصب بنهد .

قُولَهُ تَعَالَى : « أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى » (٩٨) (١)

إذا فتحت الواو ، كانت الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف ، وإذا قرأتها بإسكان الواو ، كانت الهمزة والواو أصليتين ، وكانت أو التي يراد بها أحد الشيئين ، وكان المعنى : أو كان الأمر من أحد هذين الشيئين من إتيان العذاب ليلا أو ضحى .

قوله تعالى : « حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ » (١٠٥).

قرى مستديد الياء وتخفيفها ، فن قرأ بالتشديد كان قوله : ألا أقول ، فى موضع رفع بالابتداء ، وما قبله خبره . ومن قرأ بالتخفيف كان (أن) فى موضع جر بعلى يمعنى الباء ، وتقديره ، حقيق بأن لا أقول .

قوله تعالى : « فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ » (١٠٧).

إذا ، للمفاجأة وهي مبتدأ . وتعبان ، خبره . كقولك : دخلت فإذا زيد جالس . فزيد مبتدأ ، وجالس خبره ، ويجوز أن تكون (إذا ) خبره ، وتنصب جالساً على الحال ، فإن قلت : فكيف يجوز أن تقع إذا وهي ظرف زمان خبراً عن زيد وهو جثة ، وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث ، قلنا : الجواب من وجهين :

أحدهما: أنا لا نسلم أن (إذا) التي للمفاجأة ظرف زمان/وإنما هي ظرف مكان، [٢/٩٦]

<sup>(</sup>١) الآية ٩٨ وضعت هكذا في ١، ب وكان ينبغي أن تسبق الآية ١٠٠.

وإليه ذهب أبو العباس المبرد وجماعة من النحويين، وظروف المكان بجوز أن تكون أخباراً عن الجثث ·

والثانى: لو سلمنا أنها ظرف زمان ، إلا أن التقدير فى قولك: فإذا زيد (فإذا (۱)) حدوث زيد ووجود زيد . أو نحوه من المصادر ، وحُدف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، كقولهم : الليلة الهلال ، أى ، حدوث الهلال أو طلوع الهلال ، ثم حُدف المضاف وهو المصدر ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وظروف الزمان تسكون أخباراً عن المصادر ، كقولك : الصلح يوم الجعة ، والقتال يوم السبت . ومثله :

( فإذا هي بيضاءُ للناظرين ) (٢).

قوله تعالى : « إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ » (١١٥).

أنْ ، فيهما ، فى موضع نصب على تقدير ، إما أن تفعل الإلقاء وإما أن نفعل الإلقاء . كقول الشاعر :

مر ما قالوا الركوب فقلنا تلك عاد تُنَا (٢) فنصب الركوب بتقدير فعل فكذلك ههنا.

قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ » (١١٧).

فىها وجهان :

أحدهما: أن تكون مصدرية في موضع نصب ، وتقديره: بأن ألق عصاك. فحذف حرف الجر فاتصل الفعل بها.

والثاني: أن تبكون مفسرة بمني أي ، فلا يكون لها موضع من الإعراب

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٢) ١٠٨ سورة الأعراف ــ ٣٣ سورة الشعراء . .

<sup>(</sup>٣) السطر الأول من بيت ، وعجزه : (أَوْ تَنزلُونَ فَإِنَّا مَعَشَرٌ نَنْزُلُ ُ )وهو لأعشى قيس ــ ديوانه ص ٦٣ .

كقوله تعالى : ( وانطلق الملائم منهم أن امشُوا واصبرُوا ) (۱) أي، أي امشوا .

قوله تعالى : « وقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ » (١٣٢). مهما، فها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون أصلها (ماما) (وما) فيها للشرط زيدت الثانية للتأكيد وركبت إحداهما مع الأخرى، فاستثقل اجتماعهما بلفظ واحد، فأبدل من ألف (ما) الأولى (هاء).

والثانى: أن يَكُون أصلها (مَه) بمعنى اكففُ واسكت، زيدت عليها (ما) التى الشرط، وقيل: حدث فيها معنى الشرط بالتركيب.

والثالث: ألا تكون مركبة ، بل هي حرف واحد، لأن الأصل عدم التركيب ولا مانع أن تكون موضوعة على هذا المعنى من غير تركيب.

والوجهان الأولان أشهر من هذا الوجه .

ومهما ، اسم والدليل على أنه اسم عود الضمير إليه من قوله تعالى : (تأتنا به) وهو فى موضع نصب بتأتنا على قول من قال : زيداً ضربته ، ويجوز أن يكون فى موضع رفع على قول من قال : زيد ضربته . وتأتنا ، مجزوم بمهما لأنه شرط ، وجواب الشرط قوله تعالى : (فما نحن لك بمؤمنين ) .

قوله تعالى : «آيات مُّفَصَّلات » (١٣٣).

منصوب على الحال مما قبله من الأشياء التي ذكرها في قوله تعالى:

( فأرسلنا علَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجرادَ والقُمَّلَ والضفادعَ والدّم )

<sup>(</sup>۱) ۲ سورة ص

والعامل فيها أرسلنا .

قوله تعالى: « إِلَى أَجَلٍ هم بالغُوُّه » (١٣٥). هم بالغوه، جملة اسمية في موضع جر صفة ( أجل ) .

قوله تعالى : « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ [١/٩٧] مَشَارِقَ الْأَرْضِ / وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا » (١٣٧).

مشارق الأرض ومغاربها ، في نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوباً على أنه مفعول والعامل فيه (أورثنا) أي ، جعلناهم ملوك الشام ومصر.

والثانى : أن يكون منصوباً على الظرف والعامل ( يستضعفون )، وفى موضع ( التي ) وجهان :

أحدهما: أن يكون في موضع نصب على الوصف لمشارق الأرض ومغاربها .

والثانى : أن يكون فى موضع جر على الوصف للأرض . والضمير فى فيها ، فيه وحهان :

أحدهما: أنه يمود إلى مشارق الأرض ومغاربها .

والثانى : أنه يعود إلى الأرض ، وتقديره ، مشارق الأرض التى باركنا فيها ومغاربها . ففصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على المضاف إلى الموصوف ، وهذا كقولك : أكرمت صاحب زيد وجاريته العاقل فإنك فصلت بين الصفة التى هي (العاقل) وبين الموصوف الذي هو (زيد) بالمعطوف على المضاف الذي هو (صاحب) إلى الموصوف الذي هو (زيد).

قوله تعالى : « وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ » (١٣٧). اسم كان مضمر فيها وهو يعود على (ما). ويصنع ، خبرها. والهاء منه ، محدوفة ، وتقديره ، يصنعه ، وهو يعود على اسم كان المضمر العائد على (ما) ، وقيل : إن كان زائدة ، وتقديره ، ودمّر نا ما يصنع فرعون . وقد جاء زيادة كان فى كلامهم ، فقد قالوا : زيد كان قائم ، أى : زيد قائم . وقال الشاعر :

٨٤ - سَرَاةُ بنى أَبِى بَكْرٍ تَسَـامَى عَلَى كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرابِ (١)

أى على المسومة العراب، إلى غير ذلك من الشواهد. وقد أجاز بعض النحويين أن يكون فرعون، اسم كان. ويصنع، خبر كان مقدم على اسمها، وفيه بُعد عند البصريين لآن إعمال الفعل الثانى أولى من الأول.

قوله تعالى : « كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ » (١٣٨).

ما ، اسم موصول بمعنى الذى ، ولهم ، صلته . وفى ( لهم ) ضمير يعود إليه ، وآلهة ، مرفوع ، وفى رفعه ثلاثة أوجه : `

أحدها: أن يكون مرفوعاً على البدل من الضمير المرفوع في (للم ).

والثاني : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هي آلهة .

والثالث: أن يكون مرفوعاً بِلَهُم على تقدير ، كما استقر لهم آلهة .

قوله تعالى : « قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلْهًا » (١٤٠).

والتقدير فيه ، أبنى لكم إلها غير الله . وغير الله ، منصوب على الحال لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصب على الحال ، وقيل : إلها ، منصوب على التفسير .

قوله تعالى : « وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وأَتْمَمْنَاهَا /

<sup>(</sup>۱) هذا الشاهد لم يعرف العلماء له قائلا . واستشهد به فى جميع كتب النحو على زيادة (كان) وجاء فى ( فرائد القلائد فى مختصر شرح الشواهد) ص ۹۳ : لايعرف هذا إلا من قبل الفراء .

[٢/٩٧] بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هُرُونَ آرِهُ فَيَ مَوْمِي » (١٤٢).

ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ، أى تمام ثلاثين ليلة ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وهو فى موضع المفعول الثانى لوعدنا ، ولا يجوز أن يكون (ثلاثين) منصوباً على الظرف لأن الوعد لم يكن فى الثلاثين ، فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، وأربعين ليلة ، منصوب على الحال كأنه قال: فتم ميقات ربه معدوداً أربعين ليلة ، وقال موسى لأخيه هرون ، هرون مجرور على البدل من أخيه أو على عطف البيان ، وقرئ عرون بالضم على أنه منادى مفرد ، وحُذِف حرف النداء ، وتقديره ، يا هرون ، والمنادى المفرد مبنى على الضم .

قوله تعالى : « جَعَلَهُ دَكًّا » (١٤٣).

يقرأ: دكًا بتنوين من غير مدّ ، ودكَّا بمد من غير تنوين . فمن قرأ بتنوين من غير مد فهو منصوب من وجهين:

أحدها: أن يكون منصوباً على المصدر من : دككتُ الأرض دكًا ، إذا جعلتها مستوية .

والثانى: أن يكون منصوباً على المفعول وفيه حذف مضاف لأن الفعل الذى قبله ليس من لفظه وهو (جعل)، وتقديره، فجعله ذا ذكرٍ ، أى، ذا استواء. ومن قرأ: دكاء بالمد من غير تنوين، فالتقدير فيه: فجعله مثل أرض دكاء، أى، مستوية، ولم ينصرف لأنه مثل (حمراء) في آخره ألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث تقوم مقام سببين في منع الصرف، سواء كانت ممدودة أو مقصورة، لأنها صيغت عليها الكلمة في أول أحوالها فصار التأنيث ولزومه قائماً مقام سببين، وليست كذلك التاء في نحو: طلحة وحزة.

قوله تعالى : « مِنْ حُلِيِّهِمْ » (١٤٨).

تُحلِيّ : جمع حَلْي وأصله تُحلُوى على فَعُول ، نحو : فَلْس وفلوس . فاجتمت الواو والياء والسابق منهما ساكن فقلبوا الواوياء ، وجعلوهما ياء مشددة وأبدل من الضمة كسرة نكان الباء ، وبقيت الحاء على حالها ، ومنهم من كسر الحاء إتباعاً لكسرة اللام .

قوله تعالى: «قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا » (١٥٠).

يقرأ بكسر الميم وفتحها من (أم) فمن كسر الميم فعلى الأصل ، لأن الأصل فيه : أثمى فاجتزأ بالكسرة عن الياء وهو كثير فى كلامهم . وفتنحه (ابن) فتحة إعراب لأنه منادى مضاف ، ومن فتح الميم بنى ابن مع أمّ وجعلهما بمنزلة اسم واحد ، كخمسة عَشَرَ ، والفتحة فى (ابن) فتحة بناء وليست بإعراب . وقيل : أصله (ابن أمنّ) ، بفتح الياء ، فأبدل من الكسرة فتحة / ، ومن الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم [١/٩٨] حذفت الألف ، وهذا ضعيف ، لأن الألف لا تحذف فى هذا النوع إلاّ قليلا

قوله تعالى: « وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ » (١٥٣).

موضع (والذين) رفع بالابتداء . وإن واسمها وخبرها ، في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ .

قوله تعالى: « وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى » (١٥٤).

لماً ، ظرف زمان ، ويفتقر إلى جواب وجوابها (أخذ الألواح) وهو العامل فيها . وفي نسختها هدى ، مبتدأ وخبر في موضع نصب على الحال من (الألواح) والعامل فيه (أخذ) .

قوله تعالى : « واخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً » (١٥٥).

قومه ، وسبعين : منصوبان مفعولان باختار ، إلا أنه تعدى إلى سبعين من غير تقدير حذف حرف جر ، والتقدير فيه ، واختار موسى من قومه سبعين رجلا . فحذف حرف الجر فتعدى الفعل إليه .

قوله تعالى : « وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا » (١٦٠). إنما أنث اثنتى عشرة على تقدير أمة ، وتقديره ، اثنتا عشرة أمة . وأسباطا ، منصوب على البدل من ( اثنتى عشرة ) ولا يجوز أن يكون أسباطا منصوباً على التمييز ، لأنه جمع ، والتمييز في هذا النحو إنما يكون مفرداً . وأيماً ، وصف لقوله : أسباطا .

قوله تعالى : « نَّغْفِر لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ » (١٦١).

قرى : نغفر بالنون ، ويُغفَر بالياء وفتح الفاء ، وبالناء وفتح الفاء . فمن قرأ : نغفر نصب خطيئات كم لأنه مفعول ، ومن قرأ يُغفَر وتغفر رفع خطيئات كم على أنه مفعول مالم يُسَمَّ فاعله ، وكان مرفوعاً لقيامه مقام الفاعل . ومن قرأ : يغفر بالياء بالنذ كير فلوجود الفصل بلكم ، ومن قرأ بالناء بالنأنيث فعلى الأصل ولم يعتبر الفصل.

قوله تعالى : « واسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا » (١٦٣).

إذ يعدون ، يتعلق بسأل ، وتقديره ، سلهم عن وقت عَدْوِهم في السبت . وإذ تأتيهم ، بدل من (إذ) الأولى . وشُرَّعاً ، منصوب على الحال من حيتانهم ، والعامل فيه تأتيهم .

قوله تعالى : « قَالُوا مَعْذِرَةً » (١٦٤).

قرئ : معذرة بالرفع والنصب ، فالرفع على أنه خبر مبنداً محذوف ، وتقديره ، موعظتنا معذرة . والنصب على أنه مفعول له ، فكأنهم لما قالوا : لم تعظون ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم ، أى ، لمعذرة إلى ربكم .

قوله تعالى : « بِعَذَاب بُئِيسِ » (١٦٥) .

قرئ بيس بغير همز/، وبئيس بالهمز على فعيل ، وبَيْأُس<sup>(۱)</sup> على فَيْعَلَ بفتح [٢/٩٨] الهمزة، وبيشِس على فَيْعِل بكسرها. فمن قرأه بيس بغير همز فأصله : بَئِس على فَعِل، ثَمَ أُسْكِنت الهمزة بعد كسر الباء للإتباع كما قالوا فى شَهِد شِهْد، ثم أبدلت الهمزة ياء.

وقيل: إنه فِعْل ماض نُقُل إلى الاسمية ، كما جاء في الحديث عن النبي عليه السلام، أنه نهى عن قيلٍ وقالٍ . ثم وصف به بعد النقل .

ومن قرأ : بثيس بالهمز على وزن فعيل فإنه جعله مصدر (بيس) بياء من (بيسا) وتقديره بعذاب ذي بيس أي ، دي يوس فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

ومن قرأ: بَيْأَس على وزن فَيْعُل بفتح الهمزة ، فإنه جعله صفة للعذاب كضيغم وحيدر . ومن قرأ بكسر الهمزة على فَيْعْل جعله وصفاً على فَيْعْل ، وهو بناء نادر لا يكون إلا فى المعتل عند البصريين ، نحو . سيد وميت . فأما الكوفيون فلا يبنو نه (٢) فى صحيح ولا معتل ، ونحو سيدوميت ، ووزنه فى الأصل على فَعْيِل ، نحو : طويل وقصير ، وأصله سويد ومَوِيت ثم قدمت الياء على الواو وأدغم وقد قدمنا ذكره .

قوله تعالى : « مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ » (١٦٨).

دون صفة لموصوف محذوف ، وتقديره ، ومنهم جماعة دون ذلك . فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، وزعم الأخفش أن (دون) فى موضع رفع إلا أنه جاء منصوباً لتمكنه فى الظرفية كما زعم فى قوله تعالى :

( لقد تَقَطَّعَ بينكم (أُ) .

<sup>(</sup>١) (بِياءَسِ) فِي أَنْ يُرْبُدُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٢) (لايثبتونه) في ب

<sup>(</sup>٣) ٩٤ سورة الأنعام . ومكانها بياض في ب .

أن ( بينكم )في موضع رفع لأنه فاعل، إلا أنه جاء منصوباً لتمكنه في الظرفية ، وهذا ضعيف ليس بمرض ، لأن دون قد جاء مرفوعاً في قول الشاعر :

ه حون القوم دون (۱)
 وقول الآخر :

۸٦ ـ وغبراء يحمى دُونُها ما وراءَها (٢) فرفع دُونُها بيحمى ، وهذا كثير .

قوله تعالى : « فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ( وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضَ هَذَا الأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ( وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضُ مَّثُلُهُ يَأْخُذُوهُ (٢) ) أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ عَرَضُ مَّنُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ » (١٦٩).

ورثوا الكتاب بجلة فعلية في موضع رفع لأنها صفة (خلف ). ويأخذون عرض هذا الأدنى ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الواو في (ورثوا) . ويقولون سيُغفر لنا ، معطوف على (يأخذون). ودرسوا ، معطوف على (ورثوا الكتاب). وألم يُؤخذ عليهم ميثاقُ الكتابِ ألّا يقولوا على الله إلا الحق ، اعتراض وقع بين (ورثوا ودرسوا).

قوله تعالى : « وَالَّذِين يُمَسِّكُونَ بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحِينَ » (١٧٠).

<sup>(</sup>۱) ، (۲) لم أقف على هذين الشاهدين ، وقد استشهد الأشمونى ببيت آخر : ألم تريا أنى حميست حقيقتى وباشرت حد الموت والموت دونُها برفع (دون) — حاشية الصبان على الأشمونى ٢–١٣١ .

الذين يمسكون بالكتاب في موضع رفع لأنه مبتدأ ، وخبره / إنا لا نضيع أجر [١/٩٩] المصلحين ، وتقديره ، إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم . ليعود من الخبر إلى للبتدأ عائد ، ويجوز أن يكون وضع المظهر موضع المضمر ، كقول الشاعر :

۸۷ – لا أَرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءُ (١) أرى الموتَ شيءُ أراد، يسبقه شيء، فوضع المظهر موضع المُضمَر.

قوله تعالى : « وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ » (١٧١).

و إذ، في موضع نصب بتقدير فعل، وتقديره، واذكر إذ نتقنا. وكأنه ظلة، في موضع نصب على الحال من (الجبل)، وقيل: في موضع رفع بتقدير مبتدأ محذوف.

قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ » (١٧٢).

إذ، في موضع نصب لأنه يتعلق بقولهم: (قالوا بلى) ، وقيل بتقدير ، اذكر . ومن ظهورهم ، بدل من (بني آدم) بإعادة الجار ، وهو بدل البعض من الكل ، وتقديره ، وإذ أخذ ربك من ظهورهم من بني آدم ذرياتهم .

قوله تعالى : « أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » (١٧٢).

أن وصلتها ، فى موضع نصب على المفعول له ، وتقديره ، لئلا يقولوا أو كراهة أن تقولوا .

قوله تعالى : « سَاءَ مَثَلاً ٱلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا » (١٧٧).

<sup>(</sup>۱) البیت من شواهد سیبویه ۱-۳۰ وهو لسواد بن عدی . وهو بتمامه : لا أرى الموت یسبق الموت شيء نغیّص الموت ذا الغني والفقىرا

السؤال ، والتقدير ، قائلين أيان مرساها

\* إحق الحركات، وموضع الحلة من المبتدأ و/ الملك

فاعل (ساء) مقدر النبها في وتعالى ويسل المثل مثلا . والقوم ، أي ، مثل القوم : فُحذَف المضاف وأُ قيم المضاف إليه مقامه ، وارتفع بمل كَانِ برتفع به ﴿ مِثْلُ ﴾ وهو يرتفع

أحدهما : أن يرتفع لأنه مبتدأ وما قبله خبره .

والثانى: أن يرتفع لأنه خبر مبندأ محذوف ، كقولهم : بئس رجلا زيد ، أى ، هو زيد . ومثلا، منصوب على البمييز .

قوله تعالى : « مَنْ يُضْلِل اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ » (١٨٦).

يقرأ: يذرُهم بالرفع والجزم، فالرفع على تقدير مبتدأ، وتقديره هو يذرُهم. والجزم بالعطف على موضع الفاء في ( فلا هادي له ) ، وموضعه الجزم على جواب الشرط ، ويجوز العطف على الموضع ، كما يجوز على اللفظ . قال الشاعر :

٨٨. - فَأَبِلُونِي بَلِيَّتَكُم لَعَلِيِّ ، أُصالحُكم واستدرِجْ نَوَيَّا (١)

فجزم استدرج بالعطف على موضع ( لعلى أصالحكم ) لأن موضعه جزم لأنه جواب شرط مقدر وقد دل عليه فعل الأمر وهو ( أبلونى ) .

قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا » (١٨٧).

الكاف، في موضع نصب لأنه المفعول الأول. وعن الساعة، في موضع المفعول الثاني . وأيان مرساها ، مبتدأ وخبر . مرساها ، مبتدأ ، وأيان ، خبره ، وهو ظرف مبنى لأنه تضمن معنى حرف الاستفهام، وبني على حركة لالتقاء الساكنين، وكان الفتح [٢/٩٩] أولى لأنه أخف الحركات، وموضع الجملة من المبتدأ و/ الخبر نصب لأنه يتعلق بمدلول السؤال، والنقدير، قائلين أيان مرساها.

<sup>(</sup>١) الحصائص ١٦٦١ - ٣٤١ والبيت منسوب إلى أبى داود – ونسبه ابن هشام إلى الهندلي (المغني ) ٢-٩٧ . فأبلوني ، يقال ؛ أبلاه إذا صنع به جميلا ، والبلية اسم منه و (نويـّا ) يريد نواي ، والنوي النية ( واستدرج ) ، أرجع أدراجي من حيث كنت .

قوله تعالى : « لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً » (١٨٧). بغنة ، منصوب على المصدر في موضع الحال.

قوله تعالى : « لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا » (١٨٩).

منصوب لأنه صفة المفعول الثانى المحذوف ، وتقديره ، ابناً صالحاً ، والمفعول الأول ( آتيتنا ) .

قوله تعالى : ﴿جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ ﴾ (١٩٠).

قرئ : شركاء وشر كا . فمن قرأ شر كا ، أى ، جعلا لغيره شركا ، يعنى إبليس ، فحذف المضاف ، ولا بد من تقدير هذا الحدف لأنك لولم تقدر هذا الحذف فيه لا نقلب المعنى وصار الذم مدحاً لأنه يصير المعنى ، أنهما جعلا لله نصيباً فيها آتاهما من مال وغيره ، وهذا مدح لا ذم ، ومن قرأ : شركاء فهو جمع شريك ، وفعيل يجمع على فعلاء كظريف وظرفاء وشريف وشرفاء .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُـونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَـادُّ أَمْثَالُكُمْ ﴾ (١٩٤) .

عباد، مرفوع لأنه خبر إن، وقرى (في الشواذ) (ا): (إن الذين مدعون من دون الله عباداً أمثالكم) بنصب (عباداً أمثالكم) وتخفيف إن، بجعل إن يمعنى (ما). والذين وصلته، في موضع رفع اسم (ما). وعباداً، خبرها. وأمثالكم، صفة (عباداً) وجاز أن يكون وصفاً للنكرة، وإن كان مضافاً إلى المعرفة لأن الإضافة في نية الانفصال وأنه لا يتعرف بالإضافة للشياع الذي فيه. واختلف العرب في إعمال (إن) إذا كانت بمنى (ما) فمنهم من أعملها، ومنهم من أهملها، فمن أعملها فلأنها بمنزلة (ما) وفي معناها وإليه ذهب المبرد، ومن أهملها فلأنها أضعف منها وإليه ذهب سيويه.

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُ » (٢٠١). قرئ : طيف وطائف ، فمن قرأ (١) طيف جعله مخففاً من طيّف وهو فَعْل من طاف ، كما خُفف سيّد وميّت . ومن قرأ : طائف جعله اسم فاعل من طاف أيضاً .

قوله تعالى : « وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ » (٢٠٢) .

قرى أن يُمدونهم بفتح الياء وبضمها ، فن قرأ بالفتح جعله مضارع مدّ وهو ثلاثى ، ومن قرأ بالضم جعله مضارع أمدّ وهو رباعى ، وقيل مدّ فى الخير والشر ، وأمدّ فى الشر خاصة .

قوله تعالى : « واذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وخِيفَةً » (٢٠٥). تضرعاً ، منصوب على المصدر ، وقيل : هو في موضع الحال .

قوله تعالى : « بِالْغُدُوِّ وِالْآصَالِ » (٢٠٥).

الآصال، جمع أصُل، وأصُل جمع أصيل وهو العَثِيّ، وقيل: أصُل واحد كطُنُب. وقرئ في الشواذ: والإيصال، بكسر الهمزة، مصدر أصَلْنا، إذا دخلنا في الأصيل. كما يقال: أصبحنا أي دخلنا في الصباح، وأظهرنا أي دخلنا في وقت الظهر.

<sup>(</sup>۱) ابتداء من هنا سقطت صفحات من ب وتقدر بعشر صفحات من حجم صفحات المخطوط (أ).

## غريب إعراب سورة الأنفال

قُولُه تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ » (١) .

ذات ، أصلها ذوية فحدفوا اللام التي هي الياء كما حدفت من المذكر في ( ذو ) فإن أصله : ذوى ، فلما حدفت / الياء من ذوية فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً [١/١٠] فصار ذات ، والوقف عليها بالتاء عند أكثر العلماء والقراء ، إلا ما رُوى عن أبى على قطرب وأبى حاتم السجستاني (١) من جواز الوقف عليها بالهاء لأنها هاء تأنيث ذي مال .

قوله تعالى : « كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ » (٥). السكاف، للنشبيه، وفيها ثلاثة أوجه:

الأول: أنها فى موضع نصب صفة لمصدر محذوف دل عليه الكلام، وتقديره، و قل الأنفال ثابتة لله والرسول ثبوتاً كما أخرجك ربك.

والثانى: أن تكون صفة لمصدر محدوف، وتقديره، يجادلونك جدالا كما أخرجك. والثالث: أن يكون وصفا لقوله: حقاً، وتقديره، أولئك هم المؤمنون حقاً كما أخرجك.

قوله تعالى : « وَإِذْ يَعِدُكُمُ » (٦) .

إذ ، تتملق بفعل مقدر ، وتقديره ، واذكر يا محمد إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم . وإحدى الطائفتين ، في موضع نصب لأنه مفعول ثان ليعد ، والمفعول الأول الكاف [ والميم في ] يعدكم . وأنها لكم ، بدل من قوله : إحدى ، وهو بدل الاشتمال،

<sup>(</sup>١) أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني . كان عالماً ثقة بعلم اللغة والشعر (ت ٢٥٥ هـ).

قوله تعالى : « إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم فِأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ » (٩).

إذ تستنيثون، بدل من (إذ) في قوله: إذ يعدكم . وبألف ، في موضع نصب بممدكم ، وقرئ : بآلُف جمع ألف لأن فَعْلا بجمع على أفعُل ، نحو فَلْس وأفلُس ، وكلب وأكلُب ، ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى : (بخمسة آلاف (١)) وآلف جمع ألف لما دون العشرة ، ويقع على خمسة آلاف . ومن الملائكة ، صفة للألف .

ومُردفين ، قرى بالفتح والكسر مع التخفيف ، وقرى : مردِّفين بفتح الراء وتشديد الدال وكسرها ، وقرى : مردفين بضم الراء مع تشديد الدال مع الكسر . فن قرأه بالفتح فيحتمل وجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال من الكاف والميم في (ممدكم). والثاني: أن يكون (مردّفين) في موضع جر لأنه صغة لألف أي مُتبَعين بألف.

ومن قرأه بالكسر جعله وصفاً لألف على أنهم أردفوا غيرهم ، أى ، أردف كل ملك ملكا . ومن قرأه مُردِّ فين بفتح الراء وتشديد الدال وكسرها فكان أصله مر تدفين ، فنقل فتحة الناء إلى الراء الساكنة قبلها وأبدل من الياء دالاً وأدغم الدال في الدال . ومن قرأ مررد فين بضم الراء مع تشديد الدال والكسر فإن أصله أيضاً مر تدفين فحذف فتحة الناء ، وأبدل منها دالا وأدغم الدال في الدال ، فبقيت الدال الأولى ما كنة والراء قبلها ساكنة فحركت الراء لالتقاء الساكنين وضعت الراء إتباعاً لضمة من الميم ، ولو كسرت لكان وجهاً في القياس كقولهم في (مقتتل مقتل مقتل الها ) بكسر القاف

لالتقاء الساكنين بعد حذف الحركة والإدغام .

<sup>(</sup>١) ١٢٥ سورة آل عران . (٢) غائمتان في الأصل .

قوله تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ » (١١) . أمنة ، منصوب على أنه مفعول له .

قوله تعالى : « ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله » (١٣) .

ذلك ، فى موضع رفع لأنه مبتدأ ، أو خبر مبتدأ ، وتقديره ، ذلك الأمر ، أو الأمر ذلك .

قوله تعالى: « ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وأَنَّ للْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ » (١٤). ذلكم، خبر مبتدأ مقدر، وتقديره، والأمر ذلكم. وأن للكافرين، عطف على (ذلكم) وتقديره، والأمر أن للكافرين عذاب النار.

وكذلك قوله تعالى : « ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ » (١٨) وتقديره، الأمر ذلكم، والأمر أن الله موهن.

و كذلك قوله تعالى : « وَأَنَّ اللهُ مَعَ المُؤمِنِينَ » (19) . في قراءة من قرأ بفتح الهمزة ، وتقديره ، والأمر أن الله مع المؤمنين . ومن كسرها فعلى الابتداء والاستئناف .

قوله تعالى : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » (٢٥) .

تقديره، ولا تصيبن، فحدف الواوكقوله تعالى:

(أُولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) (١)

أى ، وهم فيها خالدون . فحذف الواو . وقال الفراء : لا تصيبن في موضع الجزم لأنه جواب الأمر ، أي ، اتقوا فتنة لم تُصب الذين ظلموا منكم خاصة بل عمّت الناس

<sup>(</sup>١) ٤٢ سورة الأعراف، ٢٦ سورة يونس، ٢٣ سورة هود.

عامة . وفى هذا الجواب طرف من النهى ، كما تقول : لا أدينك ههذا ، أى : لا تكن ههذا فأراك . فكذلك ههذا ، النهى للفتنة ، والمراد به الذين ظاموا ، إلا أن جواب الأمر بمنزلة جواب الشرط ، والنون الثقيلة لا تستعمل فى جواب الشرط إلا فى ضرورة الشعر .

قوله تعالى : « وتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ » (٢٧) .

فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون مجزوماً بالعطف على قوله تعالى:

( لا تَخُونوا اللهُ والرسولَ ) .

والثاني: أن يكون منصوباً على جواب النهي بالواو كقول الشاعر:

٨٩ ـ لا تَنْهُ عَنْ تُحلُقٍ وَتَأْتِى مِثْلَهُ (١) ونظائره كثيرة -

قوله تعالى : « إِن كَانَ هَذَا أُهُوَ ٱلْحَقَّ » (٣٢) .

يقرأ: الحق بالنصب والرفع، فالنصب لأنه خبركان، ودخل (هو) فضلا بين الوصف والخبر، ويُسمى فصلا عند البصريين، وعماداً عند الكوفيين. والرفع على أن (هو) مبتدأ، والحق، خبره. والمبتدأ وخبره في موضع نصب لأنهما خبركان.

قوله تعالى : « وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ » (٣٤) . أن ، فيها وجهان :

أحدهما: أن تكون في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، من ألاّ يعذبهم الله .

١١) من شواهد سيبويه ١-٤٢٤. وقد نسبه للأخطل – وهو لأبى الأسود الدؤلى ، وعجزه
 عار عليك إذا فعلت عظيم

والثانى: أن تُكون زائدة . والأول أوجه الوجهين .

وهم يصدون ، في موضع نصب على الحال من الضمير المنصوب في ( يعذبهم ) .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عَنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً [١/١٠١] وتَصْدِيَةً » (٣٥) .

مكاء، منصوب لأنه خبركان، والهمزة فى (مكاء) بدل من الواو وأصله مكاو لأنه من مكا يمكو مكاء إذا صفر، والمسكاء الصفير، إلا أنه لما وقعت الواو طرفاً وقبلها ألف زائدة قلبت همزة.

وقيل: قلبت ألفاً ، ثم قلبت الألف همزة لئلا يلتق ساكنان ، وقلبت همزة لأنها أقرب الحروف إليها ، وقد قدمنا ذكرها . وتصدية ، معطوف على مكاء .

وفى أصل تصدية وجهان :

أحدهما: أن يكون أصله تَصدده، وهو من صدّى إذا امتنع، فأبدلوا من الدال الثانية ياء، ومعنى النصدية التصفيق.

والثانى: أن يكون من الصَّدَى وهو الصوت الذي يعارض الصوت ، فعلى هذا تكون الياء أصلية لا منقلبة .

وقرئ فى الشواذ بنصب صلاتهم ورفع مكاء وتصدية، جعل اسم كان النكرة وخبرها المعرفة، وهذا إنما يجوز فى الشعر لا فى اختيار الكلام.

قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيءٍ ﴾ (٤١) .

ما، اسم موصول بمعنى الذى . وغنمتم ، صلته ، والعائد إليه محذوف ، وتقديره ، غنمتموه . فإن لله خُسه ، خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، فحكمه أن لله خُسه . وقيل : إن (أن) مؤكدة للأولى ، وهذا فاسد لأنه كان يؤدى إلى أن ننفي أن الأولى بلا خبر ، ولأن الفاء تحول بين المؤكّد والمؤكّد ، ولا يحسن أن تُزاد في مثل هذا الموضع .

قوله تعالى : « إِذْ أَنْتُم بِالْعُدُوَةِ الدُّنْيَا » (٤٢) .

إذ، بدل من قوله: ( يوم الفرقان يوم النقى الجمعان ) والعدوة، قرئ بضم العين وكسرها وهما لغنان. والقصوى، حقها أن يقال: القُصيا مثل الدنيا، إلا أنه جاء شاذًا.. والركب أسفل منكم. والركب، اسم للجمع، وليس بجمع تكسير ( لواكب ) بدليل قولم فى تصغيره رُكَيْب. قال الشاعر:

• ٩ - بَنَيْتُه بعُضبة من مَالِيا

أَخْشَى رُكَيْبًا أَو رُجَيْلًا غاديًا (١)

ولوكان جمع تكسير لراكب لكان يقول: رويكبون، كما يقال فى تكسير شاعر: شويعرون، يرده إلى الواحد ثم يصغره، ثم يأتى بعلامة الجمع. والركب، مبتدأ. وأسفل، خبره، وهو وصف لظرف محذوف، وتقديره، والركب مكاناً أسفل منكم، وأجاز قوم (أسفل) بالرفع على تقدير محذوف من أوّل الكلام، وتقديره، وموضع الركب أسفل منكم.

قوله تعالى : « وَيَجْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ » (٤٢) .

قرئ : حَيى بالإظهار والإدغام . فالإظهار إجراء للماضي على المستقبل ، والمستقبل لا يجوز فيه الإدغام ، لا تقول فيه : يَحيًا ، لأن حركته غير لازمة ، فكذلك الماضي ، والإدغام للفرق بين ما تلزم لامه حركة م كالماضي ، ومالا تلزم لامه حركة كالمستقبل ، وأجاز الفراء وحده الإدغام في المستقبل ولم يجزه غيره .

قوله تعالى : « إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ » (٤٣) .

إذ، في موضع نصب بفعل مقدر، وتقديره، واذكر إذ يريكهم الله.

وقوله تعالى : « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ » (٤٤) .

<sup>(</sup>١) اللسان مادة (رجل) ، خزانة الأدب ٢٢٠٠٢ طبعة بولاق .

إذ، معطوف على (إذ) الأولى ورَدّت الواو ميم الجمع مع المضمر ، لأن الضائر ترد المحذوفات إلى أصولها ، وقد جاء عن بعض العرب حذفها مع الضمير وهي لُغيّة رديثة ، واللغة الفصيحة إثباتها وهي لغة القرآن .

قوله تعالى : « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ » (٤٧) .

بطراً ، منصوب على المصدر في موضع الحال .

قوله تعالى : « لَا غَالِبَ كَكُمُ الْيَوْمَ مِن النَّاسِ » (٤٨) . لكم ، في موضع رفع لأنه خبر (لا) ، وتقديره ، لا غالب كائن لكم . واليوم ، منصوب على الظرف ، والعامل فيه (لكم) ، ولا يجوز أن يكون اليوم خبر غالب لأن اليوم ظرف زمان ، وغالب جثة ، وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث ، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : زيد يوم الجمعة ، لأنه لا فائدة فيه ، ولا يتعلق اليوم بغالب ، وإن كان فيه فائدة ، لأن تعليقه به يوجب تنوينه فيقال : لا غالباً ، لأنه يصير مشماً بالمضاف ، والمشبه بالمضاف يدخله الإعراب والتنوين ، كقولك : لا خيراً من زيد لك .

قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتُوقَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأَدْبَارَهُمْ وذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ » (٥٠). يضربون ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من (الملائكة)، ولو جُعل حالا من (الذين كفروا) لكان جائزاً ، ولوكان في مكان يضربون (ضاربين) لم يجز حتى يبرز الضمير الذي كان فيه ، لأن اسم الفاعل إذا جرى حالا على غير من هو له أو وصفاً أو خبراً وجب إبراز الضمير الذي كان فيه . (وذوقوا عذاب الحريق) أي ، يقولون ذوقوا عذاب الحريق . فذف القول ، وحذف القول كثير في كتاب الله تعالى وكلام العرب.

قوله تعالى : « ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ اللهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » (٥١) .

إنما قال: ذلك على خطاب الواحد ، ولم يقل: ذلكم على قياس اللغة الأخرى في قوله: ذلكم بما قدمت أيديكم . فإن قياس هذه اللغة أن تجعل أول كلامك للمشار إليه الغائب ، وتؤخره للحاضر المخاطب وتأتى في كل واحد منهما بعلامة التثنية والجمع والتأنيث ، إلا أنه أتى به ههنا بلفظ الواحد لأنه أراد به الجمع فكأنه قال: ذلك أيها الجمع . والجمع/ بلفظ الواحد ، وهما لغتان جيدتان نزل بهما القرآن . وأن الله ، يجوز أن يكون في موضع جر ونصب ورفع ، فالجر بالعطف على (ما) في قوله تعالى : (ذلك بما قدمت أيديكم ) ، والنصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، وبأن الله . والرفع بالعطف على (ذلك ) أو على تقدير (ذلك ) .

قوله تعالى : « كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ » (٥٢)

الكاف فى (كدأب) صفة لمصدر محذوف، وتقديره، فعلنا ذلك بهم فعلا مثل عادتنا فى آل فرعون.

قوله تعالى : ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سُوَاءٍ ﴾ (٥٨)

تقديره ، فانبذ إليهم العهد وقابلهم على إعلام منك لهم . فحذف . وفي هذه الآية من لطيف الحذف والاختصار ما يدل على فصاحة القرآن وبلاغته .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمَ لَا يُعْجِزُونَ (٥٩).

يحسبن ، قرئ بالتاء والياء ، فمن قرأ بالتاء كان (الذين كفروا) المفعول الأول ، وسبقوا المفعول النانى ، كأنه قال : ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سابقين . ومن قرأ بالياء كان (الذين كفروا) في موضع رفع لأنه الفاعل ، وسبقوا ، تقديره ، أنهم سبقوا .

فسدًا مسدّ المفعولين . وأنهم لايعجزون ، تقرأ (أن) بكسر الهمزة وفتحها ، فالكسر على الابتداء ، والفتح على تقدير ، لأنهم .

قوله تعالى : « تُترْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ » (٦٠). الهاء في (به) فيها ثلاثة أوجه :

الأول : أنها تعود على ( ما ) .

والنانى : أنها تعود على ( الرّباط ) .

والثالث : أنها تعود على الإعداد الذي دل عليه (وأعدوا). و آخرين مِن دُونِهِمْ ، وآخرين ، منصوب بالعطف على (عدو الله) أي ، ترهبون آخرين من دونهم .

قوله تعالى : « حَسْبُكُ اللهُ وَمَن ِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ( ٦٤ ) .

من، فى موضعها وجهان: الرفع والنصب، فالرفع بالعطف على لفظ (الله) أى، حسبك الله وتابعوك. والثانى: على أنه مبتدأ، وخبره محذوف، وتقديره، ومن البعك من المؤمنين كذلك. والنصب بالحمل فى العطف على المعنى، ومعنى (حسبك الله) يكفيك الله، فكأنه قال: يكفيك الله وتابعك.

قوله تعالى: « وَإِن يَكُن مِّنْكُم مائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا » (٦٥).

َفَإِن يَكُن مِّنْكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ / يَغْلِبُوا مِائَتَيْن ِ» (٦٦). [٢/١٠٢

يقرأ: يكن ، بالناء والياء ، فمن قرأ بالياء على التذكير فللفصل بين الفعل والفاعل ، ومن قرأ بالناء فلتأنيث المائة ولم يُعتد بالفصل . وقد فصل (١) أبو عمرو: فإن تكن منكم مائة صابرة . بالناء لتأكيد التأنيث بالوصف .

« لَوْلَا كِتَابُ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ » (٦٨) .

كتاب، مرفوع بالابتداء. ومن الله ، صفة له ، وتقديره ، ثابت من الله . وسبق

<sup>(</sup>١) (خَصَّر) في أ.

فيه وجهان ، الرفع والنصب ، فالرفع على أنه صفة أخرى لكتاب . والنصب على أنه حال من المضمر الذى فى الظرف . وخبر المبتدأ الذى هو كتاب محذوف ، وتقديره ، لولا كتاب بهذه الصفة تدارككم لمسكم . ولا يجوز أن يكون (سبق) خبراً للمبتدأ ، لأن خبر المبتدأ بعد لولا لا يجوز إظهاره .

قوله تعالى : « فَكُلُوا مِما عَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا » (٦٩) . حلالا طيباً ، نصب على الحال من (ما) .

قُولُه تعالى : « إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ » (٧٣) .

الهاء في ( تفعلوه ) فيها وجهان :

أحدهما : أن تمود على الوارث .

والثانى: أن تعود على التناصر . وتكن ، تامة بمعنى: تقع لا تفتقر إلى خبر . وفتنة ، مرفوعة به ارتفاع الفاعل بفعله ، رقد قدمنا نظائره .

## غريب إعراب سورة براءة (\*)

قوله تعالى : « بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ » (١) . فى رفع (براءة) وجهان :

أحدهما: أن يكون خبر مبندأ محذوف، وتقديره، هذه براءة. ويكون (من الله) في موضع رفع لأنه وصفُ براءة، وتقديره، براءة كائنة من الله.

والثانى: أن يكونمبتدأ وخبره (إلى الذين عاهدتم) ولا يُجعل (إلى) معمول الوصف.

قُوله تعالى : « وَأَذَانُ مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ » (٣) .

وأذان ، معطوف على براءة ، ورفعه من الوجهين اللذين ذكرناهما فى براءة من أنه خبر مبتدأ محذوف ، أوأ نه مبتدأ ، ويكون خبره ( إلى الناس يوم الحج ً ) .

وقيل: الأجود أن يكون خبره (أنَّ الله برئُ )أى ، أذان بهذه الصفة في هذا الوقت كائنة بأن الله برىء . وإذا جعلته خبر مبتدأ مقدر ، بقى (أنَّ ) لا عامل فيه ومن الله ، وصف لأذان كما كان وصفاً لبراءة . ويوم الحج ، العامل فيه الصفة ، وقيل: عُمْرى ، في قوله تعالى : .

( مُخْزِي الْكَافِرِينَ ) ،

ولا يجوز أن يكون ( أدَّان ) لأنك قد وصفته ، والمصدر إذا وصف لم يعمل عمل الفعل.

قوله تعالى: « أَنَّ اللهَ بَرِىءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ » (٣) . قرى بالفتح فى موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، على ما قدمنا . ورسوله ، قرى بالرفع والنصب ، فالرفع من وجهين :

<sup>(.)</sup> سورة التوبة .

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره محذوف، وتقديره، ورسولُه برى. . [1/١٠٣] فحذف/لدلالة الأول عليه، ونظائره كثيرة .

والثانى: أن يكون مرفوعاً بالعطف على الضمير المرفوع فى (برىء) وجاز العطف على الضمير المرفوع وإن لم يؤكد، لوجود الفصل بالجار والمجرور لأنه يقوم مقامه . 
وقيل: إنه معطوف على موضع اسم الله تعالى قبل دخول (أنَّ) وهو الابته اء، وذلك غير جائز، لأن (أنّ) قد غيرت معنى الابتداء لأنها مع ما بعدها فى تأويل المصدر، فليست كه (إنّ) المكسورة التى لا تدل على غير النأ كيد فلا يُغير دخولها معنى الابتداء . والنصب بالعطف على اللفظ وهذا ظاهر .

قوله تعالى : وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ » (٥) .

کل ، فی نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوباً بتقدير حذف حرف الجر . وتقديره ، على كل مرصد . فلما حذف حرف الجر نصب .

والثانى: أن يكون منصوباً على الظرف .

قوله تعالى : « وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ خَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ » (٦) .

ارتفع (أحد ) بفعل مقدر دل عليه الظاهر ، وتقديره ، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك . لأن ( إنْ ) أمّ حروف الشرط فاقتضت الفعل ، فوجب تقديره فارتفع الاسم بعده لأنه فاعله .

قوله تعالى : « فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ » (١٢) .

أَمَّة ، جمع إمام ، وأصله (أَأْمِمَة ) على أَفْعِلة ، فألقيت حركة الميم الأولى على الهمزة الساكنة قبلها وأدغمت الميم الأولى في الثانية ، وأبدل من الهمزة المكسورة ياء

مكسورة، ومن حقها قبل الإدغام أن تُبدل ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها ، إذ أصلها السكون ، فأصلها البدل ، فكذلك أبدلت بعد نقل الحركة إليها ، ولا يجوز أن تُجعل بين بين كالمكسورة في ( أثذا ) لأن الحركة في همزة أئذا أصلية لازمة غير منقولة ، بخلاف الحركة في همزة أئذا أصلها في السكون البدل ، وجعلت الهمزة في الحمزة في أثذا بين بين بين ، ومعنى جعل الهمزة في المنخفيف بين بين ، ومعنى جعل الهمزة والحرف الذي حركتها منه ، فجعلت في أثذا ، التخفيف بين بين ، أن تُجعل بين الهمزة والحرف الذي حركتها منه ، فجعلت في أثذا ، بين الهمزة واللهزة والحرف الذي حركتها منه ، فجعلت في أثذا ، بين الهمزة والياء لأن حركة الهمزة الكسرة ، وهي من الياء . ولا أيمان لهم ، يقرأ بفتح الهمزة وكسرها ، فمن قرأ بالفتح فهو جمع يمين ، أي ، لا عهود لهم . ومن قرأ : لا إيمان الكسر ففيه وجهان :

أحدهما: أن يكون مصدر أمنته إيماناً من الأمن . لئلا يكون تكراراً لقوله (أعة الكفر(١)) .

والثانى: أن يكون من الإيمان بمعنى النصديق تأكيداً لقوله تمالى/: أَمَّة الكفر. [٢/١٠٣] قوله تعالى : « فاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوْهُ » (١٣) . فه ثلاثة أوحه :

الأول: أن يكون ( الله ) مرفوعاً لأنه مبتدأ . وأن تخشُّوه ، بدل منه . وأحق، خبر المبتدأ .

والثانى : أن يكون (الله) مبتدأ . وأحق ، خبره . وأن تخشوه ، فى موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، فالله أحق من غيره بأن تخشوه . أى ، بالخشية . والثالث : أن يكون (الله) مرفوعاً بالابتداء . وأن تخشوه ، مبتدأ ثان . وأحق ، خبر المبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول .

قوله تعالى : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا » (١٦) .

<sup>(</sup>١) (لله الكفر) في أ.

أن وصلتها ، في موضع نصب بحسيب ، وسدت مع الصلة مسد المفعولين ، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنها مع الصلة مفعول أول ، والمفعول الثاني مقدر .

قوله تعالى : « أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » (١٩).

في هذا الكلام حذف مضاف ، وفي الحذف وجهان:

أحدهما: أن يكون الحذف من أول الكلام وتقديره، أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وأصحاب عارة المسجد الحرام كن آمن بالله .

والثانى: أن يكون الحذف من آخره ، وتقديره ، أجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله . و إنما وجب تقدير الحذف ليصح المعنى .

قوله تعالى : « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ تُحنَيْنٍ (٢٥).

يوم، منصوب بالعطف على موضع ( في مواطن ) وتقديره، ونصركم يوم حنين .

قوله تعالى : « لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ » (٢١) .

نعيم مقيم ، مرفوع لأنه مبتدأ . ولهم ، خبر المبتدأ . والجملة في موضع جرصفة (لجنات) والضمير في (فيها) يعود على (الجنات) ، وقيل : يعود على (الرحمة) ، وقيل : يعود إلى (البشرى) ودل عليها يبشرهم ، وكذلك الضمير في (فيها) الثانية ، يحتمل أن يعود إلى ما عادت إليه الأولى .

قوله تعالى : « وَقَالَتِ اليهودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ » (٣٠). يقرأ عزير بتنوين وغير تنوين ، فمن قرأ بالتنوين كان (عزير ) مبتدأ . وابن ، خبره . ولا تحذف الألف في ( ابن ) من الخط ، ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين ومن قرأه بغير تنوين ففيه ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون ( عُزير ) مبتدأ . وابن خبره ، وحذف التنوين لسكونه وسكون الباء من ( ابن ) كقراءة من قرأ :

( أُحدُ اللهُ الصمد (١) .

فحذف التنوين لسكونه وسكون اللام وكقول الشاعر:

٩٠ ـ عُطَيْفُ الذِي أَمَجُ دَارُهُ

أَخُو الْخَمْرِ ذو الشَّيْبَةِ الْأَصْلَعُ (٢)

[1/1.8]

فحذف التنوين من نُعطيف .

والثانى: أن يُكون جعل قوله: (ابن الله) صفة (لعزير) وابن إذا كان صفة لعلم مضافاً إلى علم ُحذف التنوين من الأول ، كقولك: زيدُ بن عرو. فعلى هذا يكون عزير ، مبتدأ ، وابن ، صفته ، وخبر المبتدأ محذوف وتقديره ، وقالت اليهود عزير ابن الله معبودُه . وحُذف الخبر للعلم به كما يحذف المبتدأ للعلم به .

والثالث: أن يكون (عزير ) غيرمنصرف للمجمة والتعريف كإبراهيم وإسماعيل، وهذا أضعف الوجوه، لأنه عند المحققين عربي مشتق من (عزّره) إذا عظمه ووقرًه.

قوله تعالى : « والَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا » (٣٤) .

إنما قال: ينفقونها ، لأن عادتهم أن يخبروا عن أحد الشيئين وهو لها ، وإذا كان هناك دليل يدل على اشتراك بينهما كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) ٢،١ سورة الإخلاص .

وانظر الكامل ١٨٨١ ، ولم يذكر قائله .

( وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها ) (١) ولم يقل إليهما . وكقوله تعالى :

( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ) (٢) وكقوله تعالى:

( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) (<sup>۳)</sup> وكقول الشاعر :

٩١ ـ (١) إِنَّ شَرْخَ الشَّبابِ والشَّعَر الأَسودَ

ما لَمْ يُعَاضَ كانَ تُجنيونَا (٥)

فقال: ييماض، ولم يقُل يُعاضيا<sup>(۱)</sup>، وهذا كثير في كلامهم. وقيل: الهاء والألف تمود على الكنوز لدلالة يكنزون عليها. وقيل: يمود على الأموال لأن الذهب والفضة أموال. وقيل: يمود على الذهب لأنه يذكر ويؤنث. وقيل: يمود على الفضة لدلالة قوله: ينفقونها عليها.

قوله تعالى: « يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ » (٣٥). يوم، منصوب وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون منصوباً بفعل مقدر وتقديره ، اذكر يوم يُحسى .

<sup>(</sup>١) ١١ سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٢) ٤٥ » البقرة.

<sup>(</sup>٣) ٦٢ » التوبة .

<sup>(</sup>٤) من هنا ابتدأ ناسخ (ب) بعد سقوط الأوراق التي أشرت إليها ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان مادة (شرخ) ولم يذكر قائله .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (يعاضيا).

والثانى: أن يكون التقدير، يوم يحمى عليها فى نارجهنم فيقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم، فيكون منصوباً بيقال، أى يقال لهم هذا فى يوم يحمى.

والثالث : أن يكون بدلا من قوله تعالى : ( بعذاب أليم ٍ) ، أى ، عذاب يوم يحمى . فحذف المضاف فانتصب على الموضع لا على اللفظ كما انتصب قوله تعالى : ( ديناً قيماً ) .

بالبدل على موضع:

﴿ إِلَى صراط مستقِيمٍ ) .

قوله تعالى : « إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحرُمٌ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ » (٣٦) : ذَلِك ٱلدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ » (٣٦) :

اثنا عشر ، خبر (إن). وشهراً ، منصوب على التمييز / . وفى ، متعلقة بمحدوف [٢/١٠٤] وهى صفة لاثنى عشر ، وتقديره ، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً كائنة فى كتاب الله . ولا يجوز أن تكون (فى) متعلقة بعدة لأنه يؤدى إلى الفصل بين الصلة والموصول بالخبر وهو اثنا عشر . وكتاب ، مصدر . ويوم ، منصوب به ، ولا يجوز أن يكون اسماً للقرآن ولا لغيره من الكتب ، لأن الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل فى الظروف ، لأنها ليس فيها معنى الفعل . وقيل : يوم ، منصوب على البدل من موضع قوله :

( في كتاب الله )

ولا يجوز أن يتعلق بعدة لما قدمنا مِن أنه يؤدى إلى الفصل بين الصلة والموصول بالخبر وهو اثنا عشر . والضمير في منها ، يعود إلى الاثنى عشر . والضمير في فيهن ، يعود إلى الأربعة ، لأن (ها) تكون لجمع الكثرة ، وهن لجمع القلة ، وقد بينا تحقيق ذلك في المسائل السنجارية .

قوله تعالى : « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً » (٣٦) .

كافة ، منصوب على المصدر في موضع الجار ، كقولهم : عافاه الله عافية ، ورأيتهم عامةً وخاصةً .

قوله تعالى : « إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللهُ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ النَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْن إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمَّ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ هي لَكُمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ هي النَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُلِمَةً اللهِ هي النَّهُ اللهِ هي اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

إذ أخرجه ، منصوب بنصرة الله . وثانى اثنين ، أى ، أحد اثنين ، وهو منصوب على الحال من الهاء فى ( أخرجه ) ويراد به النبى عليه السلام . وقيل : هو حال من مضمر محذوف وتقديره ، فخرج ثانى اثنين . إذ ها فى الغار ، منصوب على البدل من

قُوله تعالى : ( إِذْ أَخْرَجَه الَّذِينَ كَفَرُوا ) .

وهو بدل الاشتال. إذ يقول لصاحبه ، بدل من قوله : إذ هما فى الغار . لا تحزن ، جملة فعلية فى موضع نصب بيقول . والهاء فى (عليه ) يراد بها أبو بكر عليه السلام . والهاء (أيده) يراد بها النبى عليه السلام . وكلة الله ، مرفوعة لأنها مبتدأ . وهى العليا ، خبره .

[١/١٠٥] وقد قرئ : كلة الله / بالنصب بالعطف على كلة ( الذين كفروا ) وفيه بُعد ، لأن كلة الله لم نزل عالية فيبعد نصبها بجعَلَ ، لما فيه من إيهام أنها صارت عالية بعد أن لم تكن، والذي عليه جماهير القراء هو الرفع .

قُوله تعالى : « ٱنْفِرُوا خِفَافًا وثِقَالًا » (٤١) .

منصوب على الحال من الواو في ( انفروا ) .

قوله تعالى : « يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ » (٤٧) .

جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الواو في :

( وَلَأَوْضَغُوا خِلَالَكُمْ).

قوله تعالى : « تُقُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤمِنُ باللهِ ويؤمِنُ للمؤمنين وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا منْكُم (١) » (٦١).

أذن خير ، خبر مبتدأ مقدر ، وتقديره ، هو أذن خير ، أى ، هو مستمع خير وصلاح ، لا مستمع شر وفساد ، والمراد بالأذن جملة صاحب الأذن . ورحمة ، قرى بالرفع والجر ، فمن قرأه بالرفع كان مرفوعاً بالعطف على قوله : (أذن) ومن قرأه بالجركان مجروراً على (خير) ، أى ، وهو أذن رحمة ، فكما أضاف أذناً إلى الخير أضافه إلى الرحمة ، لأن الرحمة من الخير والخير من الرحمة .

قوله تعالى : « والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ» (٦٢).

تقديره ، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه . فحذف خبر الأول لدلالة خبر الثانى عليه . وهذا مذهب سيبويه .

وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لاحذف فى الكلام ولكن فيه تقديم وتأخير، وتقديره عنده ، والله أحق أن يُرضوه ورسوله . فالهاء على قول المبرد تعود إلى الله تعالى . والله ، مبتدأ . وأن يُرضوه ، بدل منه . وأحق ، خبر المبتدأ . ويجوز أن يكون : الله ، مبتدأ . وأن يُرضوه ، مبتدأ ثان . وأحق ، خبره . والمبتدأ الثانى وخبره ، خبر عن [ المبتدأ ] الأول ، وقد قدمنا هذا فى :

<sup>(</sup>١) (قل أذن خبر لكم ورحمة للذين آمنوا منكم) هكذا في أ ، ب .

( فالله أَحق أَن تَخْشوه )

قوله تعالى : « أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ » (٦٣).

فأن له ، فيه أربعة أوجه :

الأول: أن يكون فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، فالواجب أنَّ له نارَ جهنم ، وإليه ذهب على بن سليان الأخفش .

والثانى: أن يكون فى موضع رفع بالاستقرار على تقدير محذوف بين الفاء وأنَّ ، [١/١٠٥] وتقديره ، فله أنَّ له نار / جهنم ، وإليه ذهب أبو على الفارسى .

والرابع: أنها مؤكّدة للأولى فى موضع نصب ، والفاء ، زائدة ، وهذا مذهب أبى عُمر الجرمى وأبى العباس المبرد ، ويلزم على الوجهين الأخيرين جواز البدل والتأكيد قبل تمام المبدل منه والمؤكّد ، ولم يوجد ههنا ، لأن (أن) من قوله (ألم يعلموا أنه) لم يتم قبل الفاء ، فكيف تبدل منها أو تؤكّد قبل تمامها وتمامها إنما يكون بتهام خبرها ، وهو الشرط وجوابه ، وإذا لم يتم فكيف تبدل منها أو تؤكد .

قوله تعالى : «يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ » (٦٤).

أن وصلتها، في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، وتقديره، من أن تنزل. ويجوز أن تكون في موضع جر على إرادة حرف الجر، لأن حرف الجريكثر حذفه معها دون غيرها، وقد قدمنا العلة في ذلك.

قوله تعالى : « كَالَّذِينَ من قبلكم كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>١) ١٣ سورة التوبة .

تُوَّةً وأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ (١) كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا » (٦٩).

الكاف فى (كالذين) فى موضع نصب لأنها صفة مصدر محذوف، وتقديره، وعداً كا وعد الذين من قبلكم . ودل على تقدير هذا المصدر قوله تعالى قبل هذه الآية :

( وعد الله المنافقين)

فالكاف في

( كما استمتع الذين )

فى موضع نصب أيضاً صفة لمصدر محذوف ، وتقديره ، استمتاعاً كاستمتاع الذين من قبلكم . والكاف فى كالذى خاضوا ، فى موضع نصب أيضاً صفة مصدر محذوف ، وتقديره وخضتم خوضاً كالخوض الذى خاضوا .

قوله تعالى : « ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا تُجهْدَهُمْ » (٧٩).

الذين، اسم موصول . ويلمزون، صلته ، وهو فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وفى الصدقات، من صلة يلمزون . وما بين ( يلمزون ) و (فى الصدقات) داخل فى صلة الذين . والذين لا يجدون إلا جهدهم ، عطف على ( الذين يلمزون ) . وخسبر المبتدأ الذى هو ( الذين ) فيه وجهان :

أحدهما : أن يكون ( فيسخرون منهم سخر الله منهم ) .

والثانى: أن يكون مقدراً ، وتقديره ، ومنهم الذين يلمزون .

<sup>(</sup>١) (فاستمتعتم بخلاقكم) جملة ساقطة من أ .

قوله تعالى : « فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُول ِ ﴾ ﴿ اللهِ » (٨١).

[١/١٠٦] خلاف/، منصوب لأنه مفعول له، وقيل: لأنه مصدر.

قوله تعالى : « فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ » (٨٣) .

الكاف، في موضع نصب برجع، وهو يكون متعدياً كما يكون لازماً. يقال: رجع ورجعته، نحو: زاد وزِدْته، ونتس ونقصته (في أفعال نزيد على نما نين فعلا(١)).

قوله تعالى : « رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ » (٨٧) . الخوالف: جمع خالفة ، فإن فاعلة بجمع على فواعل ، كقاتلة وقواتل ، وضاربة وضوارب، والخوالف النساء .

قوله تعالى : « قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ » (٩٤).

نبّاً ، بمعنى أعلم ، وهو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، ويجوز أن يقتصر على واحد ، ولا يجوز أن يتتصر على اثنين دون الثالث ، ولهذا لا يجوز أن يكون (من) فى قوله : (من أخباركم) زائدة ، لأنها لوكانت زائدة ، لكانت قد اقتصرت على مفعولين دون الثالث ، وذلك لا يجوز ، وإنما تعدّى إلى مفعول واحد ثم تعدّى بحرف جر .

قوله تعالى : « عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ » (٩٨) .

يقرأ بضم السين وفنحها ، فمن قرأه بالضم فمناه الضرر والمكروه ، ومن فنحها فمناه الفساد والرداءة . والدائرة ، ما يحيط بالإنسان حتى لا يجد له منه مخلصاً ، وأضيف إلى السوء والسوء على جهة التأكيد والبيان ، كقولهم : شمس النهار ، ولو لم يذكر الإضافة لكان المنى مفهوماً .

قوله تعالى « وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَزَدُوا عَلَى النِّفَاقِ» (١٠١).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

تقديره ، قوم مردوا على النفاق ، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه .

قوله تعالى : « تُحذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهمْ بِهَا » (١٠٣) .

تطهرهم وتزكيهم ، جملتان فعليتان في موضع نصب ، وفي النصب وجهان :

أحدهما: أنه انتصب على الحال من المضمر في (خذ) والتاء في أول الفعل للخطاب.

والثانى : أن يكون ( تطهرهم ) وصفاً لصدقة (وتزكيهم) حالا من الضمير فى (خذ ) كالوجه الأول ، والتاء فى ( تطهرهم ) لتأنيث الصدقة ، والتاء فى ( تزكيهم ) للخطاب .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْضَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ » (١٠٧).

والذين اتخدوا ، في موضع رفع لأنه مبتدأ / . والخبر (لا يزال بُنيانُهُم) . وضراراً ، [٢/٢٠٦] منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر .

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه مفعول به ، ومابعده من المنصوبات عطف عليه فى كلا الوجهين ، فنصبها لأنها مصادر أو مفعولات .

قوله تعالى : «مِنْ أُوَّل ِ يَوْم ٍ » (١٠٨).

تقديره ، من تأسيس أول يوم . فحذف المضاف ، لأن (من ) لا تدخل على ظروف الزمان ، وذهب الكوفيون إلى أنها تدخل على ظروف الزمان ، فلا تفتقر إلى تقدير حذف يضاف .

قوله تعالى : « عَلَى شَفَا يُجِرُفِ هَارٍ » (١٠٩).

أصل هار ، هائر فقلب ، كما قالوا : لاثٍ فى لائث ، وشاكٍ فى شائك ، ووزنه فالع فذفت الياء كما حذفت فى نحو قاضٍ ورامٍ ، فى الرفع والجر ، وقد يجوز ألا نقدر المحذوف لكثرة الاستمال ويجرى مجرى الصحيح كقولهم : يوم راح وكبش ضاف .

قوله تعالى : « التَّائِبونَ »(١١٢).

#### فى رفعه ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون بدلا من الواو فى قولهم: ( فَيَقَتْنُاوُنَ وَيُقْتَاوُنَ ). وأَلْمَانَى: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره، هم التائبون. والثالث: أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ وخبره ( الآمرون) وما بعده.

قوله تعالى : « كَادَ يَزِيغُ تُقلُوبُ فَرِيق مِّنْهُمْ » (١١٧). فيه ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون فى (كاد) ضمير الشأن والحديث وهو اسمها . ويزيغ قلوب ، جملة مركبة من فعل وفاعل فى موضع نصب لأنه خبر كاد، وهى تفسير لضمير الشأن ، وجاز إضار الشأن فى (كاد) دون (عسى) لأنها أشبهت كان الناقصة ، فإنها لا تستغنى عن الخبر بخلاف عسى فإنها قد (١) تستغنى عن الخبر إذا وقعت (أن) بعدها .

والثانى : أن القلوب رُفع بكاد لأنه اسمها . ويزيغ ، حبرها ، وتقديره ، كاد قلوبُ فريقٍ يزيغ ، وهو قول أبى العباس المبرد .

والثالث: أن يكون فى (كاد) ضمير إلقبيل ، لتقدم ذكر أصحاب النبى عليه السلام، فى قوله: لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار ، وتقديره ، كاد قبيل يزيغ قلوب فريق منهم . وهذا قول أبى الحسن الأخفش .

والوجه الأول أوجه الأوجه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

قوله تعالى : « وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا » (١١٨). معطوف على النبى فى ألآية السابقة (١) . وتقديره ، لقد تاب الله على النبى وعلى الثلاثة الذين خُلِّفُوا .

قوله تعالَى : « وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا » (١٢١).

اسم مقوص كقاض ، ودخلته الفتحة فى النصب لخفتها ، وجمعه أودية ، وليس فى كلامهم فاعل جمع على أُفْعِلَة غيره .

قوله تعالى : « عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ » (١٢٨).

ما، مصدرية وهي مع عنتم في تأويل المصدر، وتقديره، عزيز عليه عنتكم، وهو مرفوع من وجهين:

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بعزيز لأنه وقع صفة لرسول.

والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ . وعزيز ، خبره ، والجلة من المبتدأ والخبر في موضع رفع لأنها صفة رسول .

<sup>(</sup>١) أي (لقد تاب الله على النبي . . . ) الآية ١١٧ التوبة .

### غريب إعراب سورة يونس

قوله تعالى : « أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ " (٢) .

أن مع صلتها فى تأويل المصدر وهو فى موضع رفع لأنه اسم كان . وعجباً ، خبره . واللام فى للناس ، متعلقة بمحدوف لأنه صفة لعجب ، فلما تقدم صارحالا ، ولأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصبت على الحال . قال الشاعر :

٩٢ ــ والصالحاتُ عليها مُغْلَقًا بابٌ (١)

أى ، باب منلق . فلما قدم صفة النكرة نصبها على الحال ، ولا يجوز أن تتملق اللام بكان ، لأنها لمجرد الزمان ، ولا تدل على الحدث الذى هو المصدر فضمُفت ، فلم يتعلق بها حرف الجر .

قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً »(٥).

مفعول ثان لجعل ، وقرئ : ضئاء بهمزتين على قلب اللام إلى موضع العين ، فصارت العين بعد الألف ، فانقلبت همزة ، لأنا إن قلنا : إن العين نقلت إلى موضع اللام وهي الياء ، فالياء إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة قلبت همزة نحو رداء . وقيل : قلبت ألفا لأن الألف خفية زائدة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين ، فكأنها قد تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ثم قلبت الألف همزة لالتقاء الساكنين .

وإن قلنا: إن الياء عادت إلى أصلها وهي الواو فقد وقعت الواو طرفاً وقبلها ألف زائدة نحو كساء قلبت همزة، وقيل قلبت ألغاً على ما بينا في الياء.

<sup>(1)</sup> لم أقف على صاحب هذا الشطر من البيت .

قوله تعالى : « وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بالْخَيْرِ » (١١) .

استعجالهم، منصوب على المضدر، وتقديره، استعجالاً مثل استعجالهم. فحذف المصدر وصفته وأقام ما أضيفت الصفة إليه مقامه.

قوله تعالى : « دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْقَاعِدًا أَوْ قَائِمًا » (١٢)

لجنبه ، فى موضع نصب على الحال والعامل فى الحال ( دعانا ) ، ومنهم / من ذهب [٢/١٠٧] إلى أن العامل فيها ( مس ً ) أى مس الإنسانَ مضطحاً أو قاعداً أو قائماً . والذى عليه الأكثرون هو الأول .

قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ هَوُّلَاءِ شَفَعَاوُّنَا » (١٨). هؤلاء، إشارة إلى (ما) من قوله تعالى :

( ويعبدونَ مِن دُون ِ اللهِ مالا يضرُّهُمْ )

حملاً على معنى (ما) لأنها ههنا فى معنى الجمع ، وإن كان لفظها مفرداً ، كما أن (مَن) تقع على الجمع وإن كان لفظها مفرداً وقد قدمنا ذكره.

قوله تعالى : « يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » ( ٢٣ ) .

بغيكم ، مبتدأ . وعلى أنفسكم ، خبره . ومتاع ، يقرأ بالرفع والنصب والجر وليس من المشهور . فالرفع من وجهين :

أحدهما : أن يكون خبراً بعد خبر لقوله : ( بغيكم ) .

والثانى: أن يكون خبرمبيداً محنوف ، وتقديره ، هومتاع الحياة الدنيا . والنصب من وجهين :

أحدها: أن يكون منصوباً بفعل مقدر، وتقديره، يبتغون متاع الحياة الدنيا.

والثانى: أن يكون منصوباً على المصدر بفعل مقدر ، وتقديره ، نمتموا متاع الحياة الدنيا . والجر على البدل من الكاف والميم من قوله : (على أنفسكم) ، وتقديره ، إنما بغيكم على متاع الحياة الدنيا .

قولهِ تعالى : «حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ » (٢٤) .

أصل (ازينت) تزينت فأدغت الناء في الزاى بعد قلبها زاياً ، وقلبت الناء زاياً ولم تقلب الزاى تاء لأن فيها زيادة صوت وهي من حروف الصغير ، فلما أدغت فيها سكن الأول عند الإدغام ، لأن الحرف المدغم بحرفين ، الأول ساكن والثاني متحرك ، فلما سكن الأول افتقر إلى إدخال همزة الوصل لئلا يُبتدأ بالساكن فصار (ازَّيَذَت).

وقد قرئ وازً اينت وأصله تزاينت فأدغت الناء في الزاى على قياس ما قدمنا . وقد قرئ : ازَّ يَنَتُ على وزن افْتَعَلَتْ ، وكان القياس أن تعل الياء فتقلب ألفا كقولهم :

أرانت من الرَّبن وهو الغطاء ، وأسارت من السير ، إلا أنه أنى به على الأصل ولم يعله كما أنى : اطيبت واطولت على الأصل .

قوله تعالى : « والَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِ بِمِثْلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ » (٢٧).

ترهقهم ذلة : معطوف على (كسبوا) ، وجاز أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لأنها جملة مبينة للأول وليست أجنبية منه . والباء في (بمثلها) زائدة ، وتقديره ، وجزاء سيئة سيئة مثلها .كاجاء في موضع آخر (وحزاء سيئة سيئة مثلها (١)) .

[١/١٠٨] قوله / تعالى : « كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مَنَ ٱللَّيْلِ مُظْلِماً » (٢٧).

<sup>(</sup>١) ٤٠ سورة الشوري.

قرئ قطْعاً بفتح الطاء و إسكانها . فمن قرأ بفتح الطاء كان جمع قطعة ويكون (مظلماً) منصوباً (1) على الحال من ( الليل ) ، ولا يجوز أن يكون منصوباً على الوصف لقطع لأنه كان يجب أن يقال : مظلمة . ومن قرأ بإسكان الطاء جاز أن يكون ( مظلماً ) منصوباً على الوصف لقوله : قطعا ، وجاز أيضاً أن يكون منصوباً على الحال من ( الليل ) .

قوله تعالى: «مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاوُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ »(٢٨). مكانكم همنا اسم من أسماء الأفعال ، وهي اسم لالزموا ، كا أن (مَه) اسم لا كفف ، و (صه) اسم لاسكت ، وفتحة النون فتحة بناء لقيامه مقام فعل الأمر ، وقيل : لتضمنه معني لام الأمر . وأنتم ، نوكيد للمضمر في (مكانكم) . وشركاؤكم ، معطوف عليه لوجود النوكيد ، كقوله تعالى : (اسكن أنت وزونجك الجنية) (١) وفزيلنا بينهم ، من زيّلت الشيء من الشيء إذا نحيته ، ولا يجوز أن يكون فَمَّلنا (٣) من زال بزول ، لأنه يلزم فيه الواو ، فيقال : زوّلنا .

قوله تعالى : « أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » (٣٣).

أن وصلتها ، يجوز أن يكون فى موضع نصب وجر ورفع ، فالنصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، بأنهم أو لأنهم ، فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل به فنصه . والجر بأن يجعل حرف الجرف نية الإثبات ، وإنما حذف للتخفيف .

والرفع على أن يكون بدلًا من (كلة).

قوله تعالى : « أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهدِّى » (٣٥).

من ، في موضع رفع لأنه مبندأ . وأحق ، خبره ، وفي الكلام محذوف ، وتقديره ،

 <sup>(</sup>١) (منصوب ) في أ ، ب .

<sup>(</sup>٢) ٣٥ سُورة البقرة ، ١٩ سُورة الأعراف .

<sup>(</sup>٣) (فعليا) في ب.

أحق ممن لا يهدى . وأن يتبع ، في موضعه وجهان : النصب والرفع .

فالنصب على تقدير حذف حرف الجر.

والرفع على البدل من (مَن ) وهو بدل الاشتال. وأحق، الخبر.

ويحتمل أن يجعل (أن) مبتدأ ثانياً . وأحق ، خبره مقدم عليه ، والجملة من المبتدأ والخبر ، خبر عن المبتدأ الأول وهو (من).

ويهدِّي، أصله يهندي، وفيها أربع قراءات:

الأولى يَهُدُّى بفتح الهاء وتشديد الدال .

والثانية مثدّى بسكون الهاء و تشديد الدال.

والثالثة بكسر الهاء وتشديد الدال.

والرابعة بكسر الهاء والياء وتشديد الدال. فمن قرأ يهَدّى بفتح الهاء فأصله يَهْتُدَى فنقل فتحة الناء إلى الهاء وأبدل من الناء دالا وأدنم الدال في الدال.

[۲/۱۰۸]

ومن / قرأ بسكون الهاء حذف فتحة الناء ولم ينقلها إلى الهاء فبقيت الهاء ساكنة على أصلها ، وأشار بعض القراء إلى فتحها ولم يُخلصها ساكنة فراراً من النقاء الساكنين. ومن قرأ بكسر الهاء ففر اراً من النقاء الساكنين لأنه الأصل في النقاء الساكنين. ومن قرأ بكسر الهاء والياء كسر الياء إنباعاً لكسرة الهاء ، وهو كثير في كلامهم.

قوله تعالى : « فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » (٣٥).

ما ، في موضع رفع لأنه مبتدأ . ولكم ، خبره . وكيف ، في موضع نصب بتحكمون .

قوله تعالى « إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » (٣٦).

شيئاً ، منصوب لأنه في موضع المصدر ، أي ، غناء ، كقوله :

( واعبُدُوا الله ولا تُشركوا به شيئاً )(1)

<sup>(</sup>۱) ۳۲ سورة النساء.

أى، إشراكاً.

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ » (٣٧).

تصدیق ، منصوب لأنه خبر كان مقدرة ، وتقدیره ، ولكن كان هو تصدیق ، أى القُر آن .

وأجاز الكسائي الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، ولكن هو .

قوله تعالى : « وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ » (٤٢).

إنما قال: يستمعون حملا على المعنى ، لأن معناها الجمع.

وقوله تعالى : « مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ » (٤٣).

إنما قال (ينظر ) حملا على اللفظ لأن لفظها مفرد .

قوله تعالى: « وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١) » (٤٤)

ذهب جماعة من النحويين إلى أن الاختيار في ( لكن ) إذا جاءت معها الواو أن تكون مشددة ، وإذا جاءت بغير واو أن تكون مخففة . قال الفراء : لأنها إذا كانت بغير واو وأشبهت ( بل ) فخففت لتكون مثلها في الاستدراك ، وإذا جاءت بالواو خالفت فشددت ، فمن شددها ، كان ما بعدها منصوباً لأنه اسمها ، ومن خففها رفع ما بعدها على الابتداء ، وما بعده الخبر .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّاسَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يتعارَفُونَ بَيْنَهُمْ » (٤٥) .

يوم ، منصوب من وجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً بنقدير اذكر .

<sup>(</sup>۱) (ولكن الناس كانوا) هكذا في ب.

والثانى : أن يكون منصوباً على الظرف والعامل فيه يتعارفون .

والكاف في (كأن) في موضع نصب وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في ( بحشرهم )، وتقديره ، وم يحشرهم متشابهين .

والثانى : أن يكون صفة مصدر محذوف ، وتقديره ، يحشرهم حشراً مشابهاً لحشر يوم لم يلبثوا قبله .

والثالث: أن يكون صفة (ليوم) على تقدير محذوف أيضاً وتقديره ، كأن لم [1/١٠٩] يلبثوا قبله . فحذف قبله فصارت الهاء متصلة بيلبثوا ، فحذفت للطول (١٠ / كما تحذف من الصلات . وكأن مخففة من الثقيلة ، وتقديره ، كأنهم لم يلبثوا . والواو في (يلبثوا) عائدة إلى الهاء والمبم في (بحشرهم). ويتعارفون ، جملة فعلية ، بجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من الضمير في (لميلبثوا) ، وبجوز أن تكون في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هم يتعارفون.

قوله تعالى : « مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ » (٥٠). في (ماذا) وجهان ، قدمنا ذكرهما وجوّز بعض النحويين وجهاً ثالثاً .

على أن تكون (ما) مبتدأ ، ويستعجل ، خبره على حد قولهم : زيد ضربت ،أى ضربته ، وأنكر جوازه بعض النحويين ، وقال هذا إنما يجوز فى ضرورة الشعر . كقول الشاعر :

٩٣ - قد أَصْبَحَتْ أُمُّ الخيارِ تَدَّعِي عَلَىَّ ذَنْبًا كلُّه كَمْ أَصْنَع (١)

<sup>(</sup>١) (للطرف) في أ.

<sup>(</sup>٢) البيت من شواهد الكتاب ١-٤٤. وقد نسبه سيبويه إلى أبى النجم العجلي .

أى ، لم أصنعه . ولا يجوز مثله فى اختيار الكلام . ومثله قراءة ابن عامر فى سورة الحديد :

( وكل وعد الله الحسني )(١)

أى، وعده . فعل على جوازه، وإن كان هذا الحذف قليلا في اختيار السكلام .

قوله تعالى : « وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لِكَ أَحَقُّ » (٣٥).

يستنبئونك، يحتمل وجهين:

أحدهما : أن يكون يمعنى ، يستخبرونك ، فيتعدى إلى مفعولين ، فالمفعول الأول الكاف ، وقوله ( أحق ) هو جملة اسمية في موضع المفعول الثاني .

والثانى: أن يكون يمنى يستعلمونك فيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، فتكون الجلة الاسمية قد سدّت مسدّ للفعولين .

قل إى وربى: ( إى ) حرف يكون مع القسم بمعنى نعم ، ومنه قولهم . إيها الله . بمعنى إى والله . وجواب القسم ( إنه لحق ) .

قوله تعالى : « وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنَ ۗ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن ۗ » (٦١) .

الهاء في (منه ) تعود على (الشأن ) على تقدير حذف المضاف ، وتقديره ، وما (١٦) تتلو من أجل الشأن من قرآن ، أي ، يحدث لك شأن فتتلو القرآن من أجله .

قوله تعالى : « وَمَا يَغْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي

<sup>(</sup>۱) ۱۰ سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢) (وإن) في أ.

الْأَرْضِ ولَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كَتَابٍ مُّبِينٍ » (٦١).

يقرأ: لا أصفر ولا أكبر، بالرفع بالعطف على موضع ( مِن ) وتقديره، وما يعزب عن ربك مثقالُ ذرة ولا أصغرُ ولا أكبرُ

ويقرأ: ولا أصغر ولا أكبر بالجر في صورة النصب ، فإنه اغتبر اللفظ ، لأن مثقال ذرة ، في اللفظ مجرور . وفي كتاب مبين ، موضعه الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هو في كتاب مبين .

قوله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرَى » (٦٣ ، ٦٣ ) .

الذين آمنوا ، يجوز أن يكون في موضع نصب على الوصف لاسم (إن) أو للبدل منه في قوله تعالى :

( أَلَا إِنَّ أُولِياءَ اللهِ ) ،

[۲/۱۰۹] ویجوز / النصب علی تقدیر ، أعنی ، ویجوز الرفع لأنه مبتدأ . ولهم البشری ، خبره ، والبشری ، مرتفع بلهم فی قول سیبویه ، کقول أبی الحسن ، لأنه وقع خبراً عن المبتدأ ، ویجوز أن تکون البشری ، مبتدأ . ولهم ، خبره ، والجملة فی موضع رفع لأنها خبر ( الذین ) وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون ِ اللهِ شُركَاءَ » (٦٦) .

ما ، يُحتمل أن تكون بمعنى الذى ، وبمعنى النفى ، وبمعنى الاستفهام والمراد به الإنكار . فإن كانت بمعنى الذى كانت فى موضع نصب بالعطف على ( مَن ) وتقديره ، ألا إن لله تمالى الأصنام الذين تدعونهم من دون الله شركاء . فحذف العائد من الصلة .

وشركاء . منصوب على الحال من ذلك المحنوف . وإن كانت نفياً كانت حرقاً وكان النقدير ، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن . وانتصب شركاء بيدعون . والعائد إلى الذين الواو في يدعون ومفعول ( يتبع ) قام مقامه (١) إن يتبعون إلا الظن . ولا ينتصب الشركاء بيتبع لأنك تنفي عنهم ذلك . والله تعالى قد أخبر به عنهم .

و إن كانت (ما) بمعنى الاستفهام والمراد به الإنكار والتوبيخ ، كانت اسماً في موضع نصب بيتبع ، وتقديره ، وأى شيء يتبع الذين يدعون .

قوله تعالى : « فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشُرَكَاءَكُمْ » (٧١).

شركاءكم ، منصوب لوجهين :

أحدهما : أنه منصوب لأنه مفعول معه ، وتقديره ، فأجموا أمركم مع شركائكم ، لأنه يقال : أجمعت مع الشركاء ، ولا يقال : أجمعت الشركاء ، لأنه بمعنى عزمت .

والثانى: أن يكون منصوباً بتقدير فعل ، والتقدير ، فأجموا أمركم واجموا شركاءكم . وقيل التقدير ، وادعوا شركاءكم . وكذلك هى فى قراءة ابن مسعود<sup>(٢)</sup> . والنصب على تقدير الفعل فى هذا النحو قول الشاعر :

٩٤ \_ إِذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَــوْمًا

وَزَجَّجْنَ الْحَواجِبَ وَالْعُيُونَا (٢)

وتقديره ، وكعلن العيون ، لأن العيون لا نزجج . وكقول الآخر :

<sup>(1) (</sup>يتبع قام مقامه) مكانه بياض في أ.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسعود ، كان من أحفظ الصحابة لكتاب الله ، وأحد الستة الذين انتهى إليهم علم الصحابة . ت ٣٢ ه .

<sup>(</sup>٣) البيت للراعى النميرى ، واسمه عبيد بن حصين ، ويستشهد به فى العطف بالواو حيث عطف عاملا محذوفا قد بقى معموله ، والتقدير : وزججن الحواجب وكحلن العيون .

## ٩٠ \_ تَرَاهُ كَأَنَّ اللهُ يَجْدَعُ أَنْفَـهُ

وعينيه إِنْ مَوْلَاهُ ثَابَ له وَفْرُ (١)

وتقديره ، ويفقأ عينيه ، لأن العين لأنجدع ، والشواهد على هذا النحو كثيرة جداً .
وقد قرئ : فا جمعوا أمركم . بألف وصل ، فيجوز على هذه القراءة أن يكون الشركاء منصوباً بالعطف على الأمر ، ويجوز أيضاً أن يكون منصوباً على أنه مفعول معه .

وقد قرئ : وشركاؤكم بالرفع على أنه معطوف على الضمير المرفوع فى ( فأجموا ) لوجود الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو ( أمركم ) لأنَّ الفصل يتنزل منزلة التوكيد ، كقوله تعالى :

( مكانكُم أَنتم وشركاو ُكم (٢)).

[١/١١٠] قوله تعالى : « فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ / مِنْ قَبْلُ » (٧٤) .

الصمير في (كذبوا) يمود على قوم نوح ، أى فما كان قوم الأنبياء الذين أرسلوا بمد نوح ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح بل كذبوا كنكذيب قوم نوح .

قوله تعالى : « مَاجِئتُم بِهِ السِّحْرُ » (٨١).

ما ؛ يحتمل أن تكون اسماً موصولا بمعنى الذى ؛ ويحتمل أن يكون استفهاماً ، فإذا كانت اسماً موصولا كانت مع الصلة فى موضع رفع بالابتداء . والسحر ، خبره ، وإذا كانت استفهاماً كانت أيضاً فى موضع رفع بالابتداء . وجئتم به الخبر . والسحر ، خبر مبتدأ مقدر ، وتقديره ، هو السحر . ويجوز أن تكون (ما) فى موضع نصب

<sup>(</sup>۱) البیت من مقطوعة لحالد بن الطیفان یذکر فیها مولی له ، الحصائص ۲–8۳۱. وقبله : ومولی کمولی الزبرقان دملته کما دملت ساق تهاض بها کسر (۲) ۲۸ سورة یونس .

على تقدير فعل بعد (ما) ، وتقديره : أى شيء جئتم به . والسحر . خبر مبتدأ مقدر على ما قدمنا فها إذا كانت (ما) في موضع رفع .

ولا يجوز أن تسكون (ما) في موضع نصب إذا كانت بمعنى الذي ، لأن ، ا بعدها صلتها والصلة لا تعمل في الاسم الموصول ، ولا تسكون تفسيراً للعامل الذي تعمل فيه .

وقد قرأ بعض القراء: السحر . بالمد ، فعلى هذه القراءة يجب أن تمكون (ما) للاستفهام ، ولا يجوز أن تمكون (ما) بمعنى الذى لأنها تبقى بلا خبر . ويجوز أن يكون السحر مرفوعاً على البدل من (ما) وخبره خبر المبدل منه لأنه بدل من استفهام ، ويستوى البدل والمبدل منه فى لفظ الاستفهام ، ألا ترى أنك تقول: كم مالك أخسون أم ستون ، فتجعل (خسون) بدلا من (كم) وتدخل ألف الاستفهام على (خسون) لأن المبدل منه وهو (كم) استفهام ، والاستفهام فى هذه الآية بمعنى التوسيخ لا بمعنى الاستخبار ، لأن موسى لم يستخبرهم لأنه قد علم أن ما جاءوا به سحر ، وإنما وبخهم على ذلك .

قوله تعالى : « عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ » (٨٣).

إنما جمع الضمير في (ملئهم) لحسة أوجه:

الأول : أنه إذا ذكر علم أن معه غيره، فعاد الضمير إليه و إلى من معه .

والثانى: أنه إخبار عن جبّار والجبار مخبر عن نفسه بلفظ الجمع ، فيقول : نحن فعلنا . ومن هذا قوله : ( قال رب ارجعون (١) ) .

والثالث: أنَّ في السكلام حذف مضاف ، وتقديره ، على خوف من آل فرعون . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

والرابع: أن جمع الضمير يعود على الذرية التي تقدم ذكرها .

<sup>(</sup>١) ٩٩ سورة المؤمنون .

والخامس: أنه يعود على القوم الذين تقدم ذكرهم؛ قوله: أن يفتنهم، في موضع جر على البدل من فرعون وهو بدل الاشتال.

قوله تعالى : « أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيبِوُتًا » ( ٨٧ ) .

قال أبو على (\*) : اللام فى قوله : (لقومكا) مقحمة ، وجعل تبوّءاً متعدياً مثل بوّأ،

[٢/١١٠] يقال : بوّأته و تبوّأته ، كقولهم : علّقته و نعلّقته . /

قوله تعالى : « فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » (٨٨). فلا يؤمنوا ، يجوز أن يكون منصوباً ومجزوماً ، فالنصب على وجهين : أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه معطوف على (ليضلوا عن سبيلك).

والثانى: أن يكون منصوباً على جواب الدعاء بالفاء بتقدير أن . والجزم على أنه دعاء عليهم .

قوله تعالى : « قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَان سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمونَ » (٨٩).

يقرأ: ولا تتبعان بتشديد النون وتخفيفها. فمن قرأ بتشديد النون جعله نهيا بعد أمر. ومَن قرأ بتخفيفها كان قوله: ولا يتبعان فى موضع نصب على الحال، أى، استقيا غير متبعين، فتكون (لا) نافية لا ناهية.

قوله تعالى : « فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ » (٩٨).

قوم يونس، منصوب من وجهين:

أحدهما: لأنه استثناء منقطع ليس من الأول.

أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوى . له مؤلفات هامة في النحو
 والقراءات أوفاها الحجة . ت ٣٧٧ ه .

والثانى: أن يكون منصوباً على الاستثناء غير المنقطع بأن يُقدر فى الكلام حدف مضاف، تقديره، فلولا كان أهل قرية آمنوا إلا قوم يونس. ومن رفعه حمله على البدل. كقول الشاعر:

## ٩٦ - وبلدة ليسَ بِهَا أَنِيسُ إِلَّا اليعَافِيرُ وإِلَّا العيسُ (١)

والبدل من غير الجنس لغة بنى تميم . ويونس ، لا ينصرف للتعريف والعجمة ، وقرئ : يونس بكسر النون وفتحها ، فمن قرأ بكسر النون ، فيجوز أن يكون (غير منصرف للتعريف ووزن الفعل الذى منصرف للتعريف ووزن الفعل الذى سمّى فاعله . ومن قرأ بفتحها فيجوز أن يكون غير منصرف للتعريف ووزن الفعل الذى ما سمّى فاعله .

قوله تعالى : « ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ (٣٠ المؤْمِنِينَ » (١٠٣).

الكاف فى كذلك، صفة مصدر محذوف، وتقديره، ننجى رسلنا والذين آمنوا ننجيهم مثل ذلك. وحقًا، يجوز أن يكون من صلة قوله: (ننجى المؤمنين)، أى، ننجى المؤمنين حقًا. ويجوز أن يكون (حقًا) بدلا من كذلك. ولا يجوز أن ينصب كذلك وحقًا بننجى ، لأن الفعل الواحد لا يعمل فى مصدرين ، ولا فى حالين ، ولا فى استثناءين ، ولا فى مفعولين معهما. والله أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه ١٣٣٠، ٣٦٥ ولم ينسبه لقائل. ويُنسب إلى عامر بن الحارث المعروف بجران العود، شذور الذهب ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ 🤈

<sup>(</sup>٣) (ننجي) هكذا في أ . ب .

# المع برقي

| الصفحة            | الصفحة |   |   |   |   |    |          | الموضوع |                                         |             |            |  |
|-------------------|--------|---|---|---|---|----|----------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------|--|
| ۲۲ – ۲۲           | •      |   | • |   |   | •  | الفاتحة  | سورة    | إغراب                                   | غريب        | - 1        |  |
| 144 - 144         | •      |   | • | • |   |    | البقرة   | ))      | ))                                      | .))         | _ Y        |  |
| 779 - 1A9         | •      | • | • | • | • | •  | آل عموان | ))      | ))                                      | ) ·         | <b>- ۳</b> |  |
| YA1 - YE.         |        |   |   | • | • |    | النساء   | ))      | ))                                      | ))          | _ ' {      |  |
| <b>717 - 717</b>  |        |   |   | • |   |    | المائدة  | ))      | ))                                      | ))          | 0          |  |
| <b>707 - 717</b>  |        |   | • | • |   |    | الأنعام  | . ))    | *************************************** | ))          | - 1        |  |
| <b>TAY - TOT</b>  | •      | • |   |   | • |    | الأعراف  | ))      | ))                                      | ))          | _ Y        |  |
| <b>**47 - ***</b> |        | • |   |   | • |    | الأنفال  | ))      | ))                                      | ))          | - A        |  |
| £ • V - 497       | . •    | • |   | • |   | •, | براءة    | ))      | ))                                      | , <b>))</b> | - 9        |  |
| ٨٠٤ = ١٢١         | •      | • | • | • |   |    | يو نس    | ))      | 1)                                      | ))          | -1.        |  |

بطابع الحبشة الصربة العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٠/٤١٥٧

ISBN 4VV Y+1 A4